erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





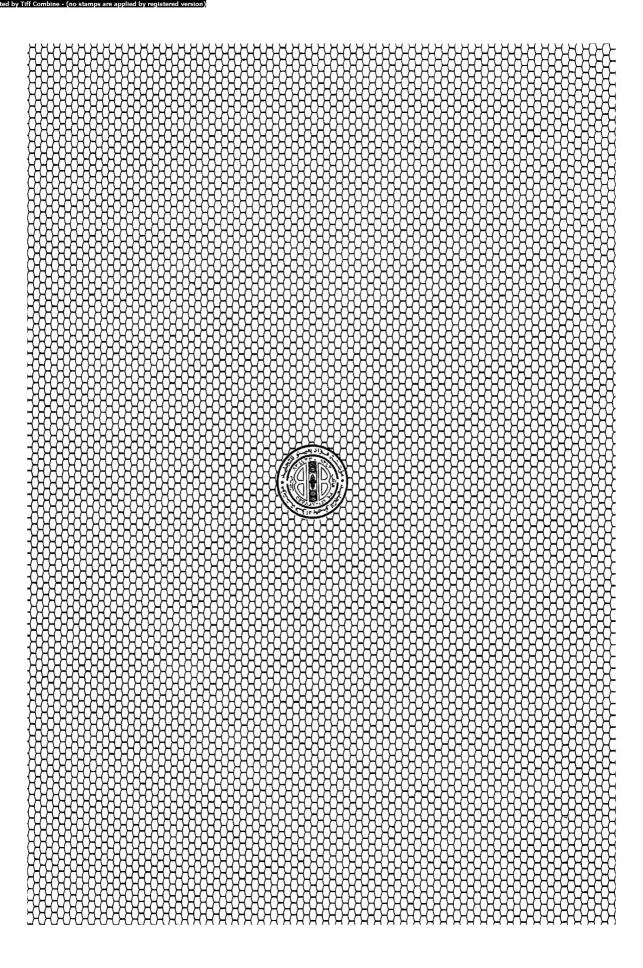



الكنّا بُ المُقدِّرِيْتِ بين المِسْيزان جمیع الحقوق مُحفوظۃ ۱۶۱۳ هر ۔ ۱۹۹۳مر



المركز الرئيسي: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ الحسن سنتر هاتف ۸۱٦٦۲۷ ص.ب. ۱٤/٥٦٨٠ فرع حارة حريك. مفرق الحلباوي.

# الشيخ محتمد على بروالعاملي

الكن المالي المناسك ال

البال المرازية المرا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### الإهسداء

إلى الكلمة والروح التي أوحاها الله إلى البتول العذراء .

إلى من شقّ حجب النور وصدع برسالـة ربه ، وعـرف أن خالقـه أهلًا للعبـادة فعبده ، فكان عبداً له ورسولاً إلى الناس .

إلى النبي العظيم الذي ظلمه أتباعه بإتخاذهم إياه ربًّا .

إلى عيسى بن مريم روح الله أقدم كتابي راجياً من الله القبول . ﴿ يَا أَيُهَا الْعَزِيزِ مَسَّنَا وَأَهْلِنَا الضُرُّ ، وجئنا ببضاعةٍ مُـزجاةٍ فـأوفِ لنا الكيـل ، وتصدّق علينا ، إنّ الله يجزي المتصدّقيـن ﴾ .





#### المقدمية

من غير ميعاد ، وصدفة بلا تعمل ، جاءني يوماً أخ كريم ـ على ما أنا فيه من تبلبل البال وتزاحم الأشغال ـ يحمل منشوراً لبعض المبشرين النصارى ، وكان المنشور يحمل العنوان التالى :

### القرآن يشهد

ويهدف المبشرون من هذا المقال المختصر الاستشهاد على مزاعمهم من أن القرآن يشهد بعدم تحريف الكتاب المقدس ، والتاريخ أيضاً ؛ وقد استشهدوا بآيات لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على مزاعمهم ، وهي إن دلّت على شيء فإنما تدل على جهلهم بالقرآن والكتاب المقدس ، وتحاملهم على التاريخ ؛ وهذا ما حملني على كتابة هذا الكتاب كجواب على ذلك المنشور . وإنني أعترف أن ما كتبته هو غيض من فيض ، وأن الحديث عن الكتاب المقدس طويل ربما لا يفي عمر الإنسان غيض من فيض ، وأن الحديث عن الكتاب المجلدات ، ولكنني مطمئن كل الإطمئنان لذلك ، وهذا ما يحتاج إلى عشرات المجلدات ، ولكنني مطمئن كل الإطمئنان بأنني أسديت بهذا العمل خدمة اللعلم والحق والدين ، وللسيد المسيح (عليه السلام ) ، راجياً من المولى عز وجل أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع ، ويجعله زادًا ليوم الميعاد ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

ولا يخفى على القارىء الكريم أنني كتبت هذا الكتاب وأنا مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكلّي ثقة بتقبل الشعب الأمريكي للكلمة الطيبة ، والنقد البنّاء ؛ وهذه من الصفات الحميدة التي يتحلى بها هذا الشعب ، فهو يتبع من القول

أحسنه ، وهذا ربما لا نجده في نصارى الشرق الذين يغلب عليهم التعصب ، وقد شعرت خلال إقامتي في هذه البلاد أن هذا الشعب يملك حرية التفكير والرأي ، وهو أهل لأن يخاطب بلغة الفكر والبحث العلمي ، لذا أشعر بأنه لوكشف له الغطاء ، وأزيلت من أمامه الحجب والسدود ، لعرف الحق واتبعه ، ولدخل في الإسلام أفواجاً أفواجاً ، وذلك حينما يطّلع هذا الشعب على عظمة هذا الدين وسمو تعاليمه الإلهية . وإنني أضرع للمولى عز وجل أن يحقق هذه الأمنية لتسعد البشرية ؛ ويعم العالم الأمن والسلام في صبح قريب . وأملي أن يحظى هذا الكتاب بالترجمة إلى اللغة الإنكليزية في أقرب وقت ، ليكون باكورة أعمال مؤسستنا الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية .



### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## w vvw. servant 23. net

﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ، ألّا نعبد إلّا الله ولا نشرك به شيئاً ، ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولّـوا فقولـوا اشهدوا بأنّا مسلمون ﴾(١) .

منذ فجر التاريخ وحينما حبا الإنسان على مسرح الوجود وقع الخلاف بين الإنسان وأخيه ، فقتل قابيل هابيلًا ، ولا يزال الخلاف والنزاع هو الظاهر والغالب على شعوب العالم في جميع مراحل التاريخ ؛ وإذا أردنا أن نكشف سر هذا الاختلاف والتناحر عند البشر ، نجد أن منشأه هو حب الدنيا ، الذي هو رأس كل خطيئة .

وهذا هو الذي حمل أتباع الأنبياء على أن يتعصبوا لمذهبهم ، ويخالفوا حتى تعاليم أنبيائهم ، فيقفوا في وجه الأنبياء الآخرين ؛ ويا حبذا لو توحد دعاة الأديان اليوم من أجل قلع جذور الفساد والقتل والدمار التي تسود المجتمعات البشرية ؛ ولو صبّ هؤلاء جهودهم من أجل توعية حكام العالم حتى لا يستخدموا العلم والتكنولوجيا في النهب والسلب والدمار . لأسدوا للبشرية أعظم خدمة ؛ وإنني أتمنى على المبشرين النصارى خاصة أن يحيوا تعاليم المسيح (عليه السلام) ، بزرع المحبة في قلوب حكام الغرب ، وأمرهم باتباع الحق والصدق والعدل

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٦٤ .

والإنتصاف في معاملتهم لشعوب العالم الثالث ، وأن يوجهوا جهودهم من أجل إنقاذ المجتمعات الغربية من الفساد والانحلال الخلقي الذي عمّ تلك المجتمعات . ولو كنّا نصبّ جهودنا لتوعية الناس ، ومحاربة المخدرات ومراكز الدعارة والفساد ، لبارك المسيح والناس وجميع الأنبياء أعمالنا .

إن الكنيسة لا تستطيع اليوم أن تتهرب من الدور الرسالي الملقى على عاتقها ، بعد أن اعتزلت الساحة السياسية وأوكلت الأمور كلها للحكام الذين يعبدون الكراسي ، ويقدمون آلاف القرابين والضحايا البشرية لهذه الكراسي ، والذين لا يتحلّون غالباً بالأخلاق الحميدة ، ولا بالقيم الإنسانية . وكنا نتمنى على العالم الغربي الذي يتزعم الحضارة اليوم ، أن تكون صادراته الحقيقية \_ بالإضافة إلى التكنولوجيا \_ الأخلاق والقيم بدلًا من التكنولوجيا والإيدز .

#### الإنسان والاختلاف

يمكن لنا تقسيم الاختلاف إلى قسمين:

١ ـ الاختلاف التكويني ، وهو الواقع في عالم الخلقة والتكوين .

٢ ـ الاختلاف الإجتماعي ، وهو المنبعث من اختلاف الميول والأفكار والأراء
 والأهواء .

أما الأول ، فلو أنّنا سبرنا الكون بمجراته وكواكبه وكل ما يحيط بنا لـوجدنـا أن الاختلاف التكويني هو عامل انتظام الكون واستمراريـة الحياة على وجـه المعمورة ، ولولا هذا الاختلاف لتحوّلت الحياة إلى جحيم .

والقرآن الكريم جعل الإختلاف التكويني آية على عظمة الكون ، ودليلًا على عظمة المنظم والمبدع ووحدانيته ؛ فكل الإختلافات الظاهرة بين جميع الكائنات تتوحد لتصبّ في هدف واحد وهو انتظام العالم ، وقد دعا القرآن الكريم للتفكر في هذه الإختلافات والتدبّر فيها ، لأنها دليل وحدانية الخالق :

﴿ إِنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب \* اللذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق

السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ، فقنا عذاب النار ﴿(١) .

\*ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم \*(٢) .

﴿ قُلُ أُرأَيتُم إِنْ جَعَلُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلُ سَرِمَداً إِلَى يَوْمُ القَيَّامَةُ مَنَ إِلَّهُ غَيْرُ اللهُ يأتيكُم بضياءٍ أفلا تسمعون ﴾(٣) .

﴿ قُلُ أُرَأَيْتُمَ إِنْ جَعَلُ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارُ سَرَمَـداً إِلَى يَوْمُ القَيَّامَةُ مَنَ إِلَّـهُ غَيْرُ اللهُ يَأْتَيْكُمُ بِلَيْلِ تِسْكُنُونُ فَيْهُ ، أَفْلَا تَبْصُرُونُ ﴾(٢) .

فإختلاف الليل والنهار ، والفصول الأربعة ، والشمس والقمر ، والجبال والبحار ، والأمطار والرياح ، واختلاف الذرات في عدد البروتونات والنترونات هو علة اختلاف العناصر وتعدد الأنواع وانتظام الكون بأسره وكذلك الاختلاف في اللسان ، والذكاء والبلاهة ، والقوة والضعف ، والعلم والجهل ، والشجاعة والجبن . كل ذلك هو عامل أساسي في سعادة البشر واستمرارية الحياة . وهذه الاختلافات في الكائنات تصبّ كلّها في هدف واحد تدور عليه رحى النظام الكوني ليكون آية على وحدة الصانع وحكمته وعدله .

#### الاختلاف الإجتماعي

إن الاختلاف التكويني الذي يقوم عليه النظام الكوني ويسعد البشر في ظله ربما يستفيد منه الإنسان أكثر من الحد الذي وضع له ، فيستعبد القوي الضعيف ، ويسخّر العالم العلم لمآربه وأغراضه ، وهكذا سائر المواهب الأخرى؛ ومن هنا نشأ الاختلاف الاجتماعي ؛ ومن أجل الحفاظ على حقوق الجميع بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء ، وشرع الشرائع ، وسنَّ القوانين لتخفيف الإختلافات والمشاجرات في المجتمعات البشرية .

﴿ كَانَ النَّاسِ أُمَّةً وَاحْدَةً فَبَعْثُ اللَّهِ النَّبِيِّنِ مَبْشَرِينِ وَمَنْذُرِينِ ، وأُنْزَلُ معهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ١٩٠ ـ ١٩١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : الآية ٧٢ .

الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلّا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (1).

فالإنسان مفطور على التعاون والحياة الإجتماعية ، وهذا معنى قـول الفلاسفة « الإنسان مدنى بالطبع » .

لقد كان الناس في بدء حياتهم أمة واحدة ، وبعد أن قطعوا شوطاً في الحياة وكثرت الجماعات اختلفت الرغبات وتنازع الأفراد ، وهذا ما استدعى بعث الرسل لحلّ هذه المنازعات والاختلافات طبق القانون الإلهي .

ولكن السؤال يبقى ماثلاً أمامنا وهو أن الله بعث الأنبياء وشرع الأحكام لرفع الاختلافات ، فهل أن الاختلافات زالت من الوجود ؟ من الواضح أن الاختلافات لا يمكن أن تزول من المجتمع البشري ، وإنما شرعت الأحكام من أجل تخفيفها وتهذيبها .

ولا يخفى على اللبيب أن الله سبحانه امتحن جميع الأمم بعد أنبيائها ، ليميز المؤمنين من الكافرين ، ويكشف الذين يخالفون تعاليم أنبيائه ويعبدون أهواءهم وشهواتهم :

ورفع بعضهم على بعض ، منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات ، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس ، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ، ولكن الله يفعل ما يريد (7).

﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصّينـا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾(٣) .

﴿ وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدُ مِنْ جَاءُهُمُ الْعُلَّمِ بَغْيَاً بِينِهُمْ ، ولولا كُلَّمَةُ سبقت من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى : الآية ١٣ .

ربك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم ، وإنّ الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب ﴾(١).

ومن خلال هذه الآيات نجد أن أتباع الأديان اختلفوا فيما بينهم في أصول الدين وفروعه ، وفي المبدأ والمعاد ، وفي الثواب والعقاب ؛ فاختلَّت بذلك وحدة الدين ، وتعددت الأحزاب والفرق . والقرآن الكريم ينسب الاختلاف في عدم قبول الدين الأخير إلى أهل الكتاب الذين تمت عليهم الحجة وعرفوا الحق ، ولكنهم جحدوه :

﴿ يَا أَهِلَ الْكَتَابِ لَم تَلْبُسُونَ الْحَقُّ بِالْبِاطِلُ ، وتَكْتَمُونَ الْحَقُّ وأَنْتُم وَالْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

#### آيات الحق

في خضم هذه الاختلافات العاتية والأمواج المتلاطمة من الأهواء والشهوات ، والتعصبات والحروب المدمرة التي وقعت بين أتباع الأديان التي لم تُشرَّع إلا لتوحيد البشرية ورصّ الصفوف ورفع الخلافات .

﴿ وَأَنَّ هـذا صـراطي مستقيماً فاتبعـوه ولا تتبعـوا السبـل فتفرّق بكم عن سبيله ﴾ (٣) .

ومن خلال تجارب الأنبياء وعلمهم اللدني باستفحال الخلاف وتناحر الناس ، وخاصة أتباعهم من بعدهم ، كما يحدثنا التاريخ والكتب السماوية فمن الطبيعي أن يتساءل كلّ عاقل : كيف يمكن لله عز وجل الذي بعث عشرات الآلاف من الأنبياء إلى المعمورة عبر مئات القرون ، كيف يمكن أن يترك الناس في خضم هذه الفتن بلا آيات أو علامات يرجعون إليها لكي يعرفوا الحق من الباطل والصدق من الكذب ، مع أننا نعلم أن هناك الكثير ممن ادّعوا النبوة كذابين ، هذا بالإضافة إلى المنافقين الذين كانوا ولا يزالون يستغلون إيمان الناس ، فيتخذون الدين وسيلة

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : الآية ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية ١٥٣ .

للوصول إلى أهدافهم الشيطانية . وعليه فنحن أمام حقيقتين لا مناص من الإلتزام بواحدة منهما :

الأولى: أن الله سبحانه لم ينصب علامةً ولا آيةً للناس كي يعرفوا الحق من الباطل حين وقوع الخلاف والتناحر، ولازم هذه الحقيقة أن رسالات الأنبياء كانت ناقصة، لأن النبي - ما دام حياً - يكون هو الميزان في الحق والباطل، وأما بعد وفاته فليس هناك ميزان؛ وهذه فكرة لا تنسجم مع حكمة البارىء وعدله، إذ ليس المدار على إنزال الشريعة، بل المدار على استمرارها وبقائها وقوة ضمانات إجرائها.

الثانية: أن الله سبحانه وتعالى نصب آياتٍ وعلاماتٍ ومصابيح تنير الطريق أمام البشرية المعذبة حينما تعصف فيها رياح الاختلافات والمنازعات، والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو: ما هي هذه العلامات والآيات التي نصبها البارىء عز وجل لعباده طوال رحلة البشرية وعبورها قنطرة الدنيا ؟

### والجواب أن العلامات على قسمين:

القسم الأول: الآيات والمعاجز الزمنية التي كانت في أوقات خاصة ، وهي المعاجز التي كانت تظهر على يد أنبيائه خلال وجودهم بين ظهرانيهم ، وهذه العلامات متفق عليها عند جميع الأمم ، وإنما الكلام في القسم الثاني ، وهو المعاجز والآيات التي نصبها سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة ، والتي تشمل جميع الأمم والشعوب ، ولا تختص بزمن أو أمة خاصة ، وهذا هو بيت القصيد الذي تدور عليه دراستنا في هذا الكتاب . وطبعاً ليست الإجابة على هذا السؤال بهذه السهولة ، ولذا لا بدّ لي من التمهيد ببيان بعض الحقائق كي تتوصل إلى الجواب الصحيح .

#### وحدة الدعوة والدين

إن كل من يتعمق في الأديان السماوية الإلهية يجد أنها تكمل بعضها البعض ، وهي مراحل تتدرج شيئاً فشيئاً لتصل إلى تمام الدين وختمه بعد كماله ، ولذا نجد أن كل نبي كان يبشر بالنبي الذي يأتي من بعده ، ويعرّف الناس أن دعوته هي مكملة لدعوة من سبقه من الأنبياء .

فجميع الأديان هي في الواقع دين واحد ، لأن الذي بعث الأنبياء هو إله واحد ، ودعوته واحدة ، وإنما نشأت الفِرق والمذاهب من الاختلافات النابعة من الأهواء والشهوات ، وليست من الدين في شيء ، فالأنبياء دعوا إلى عبادة الواحد القهار وترك عبادة الأصنام والطاغوت ، وهذه الدعوة قام بها جميع الأنبياء ؛ ونحن إذا رجعنا إلى تاريخ الأنبياء نجد أن كثيراً من الأنبياء عاشوا في زمن واحد ، وكان كل واحد منهم سنداً للآخر يسدد بعضهم بعضاً ، ولم يحصل في أي فترة من فترات تاريخ الأنبياء أن نبيين قد اختلفا ولو مرة واحدة ؛ فقد عاش موسى وهارون وشعيب في زمن واحد ، وليسى ويحيى (يوحنا المعمدان ) وزكريا في زمن واحد ، وسليمان وداود أيضاً . وإذا تجردنا عن التعصب ونظرنا إلى حقيقة الدين نجد أن الدين واحد ، وهو الإسلام ، ولا أقول ذلك لأنني مسلم ، أو لأن القرآن يقول ذلك ، بل كل من عرف معنى الدين والإسلام يعترف بهذه الحقيقة ؛ فالإسلام هو التسليم لأمر الله والعبودية المطلقة له ، بحيث تذوب به كل نبي ، ولا أظن أن أحداً من أتباع الأديان ينكر ذلك .

والتسليم المطلق لله ليس خاصاً بالإنسان ، بل يشمل جميع المخلوقات : ﴿ أَفْغِير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض ﴾(١) ؟ معرفة الأنبياء بوقوع الخلاف بعدهم

إن من سبر الكتب السماوية يجد أنها تصرّح بلسان الأنبياء العظام بوقوع المخلاف والتناحر بين أتباعهم من بعدهم ، بل هي صريحة أيضاً بمخالفة أتباعهم لهم في حال حياتهم ، وترك تعاليمهم ؛ وللتدليل على ذلك لا بدّ لي أن أذكر الآيات الواردة في هذا الصدد ، ففي التوراة التي هي أقدم الكتب السماوية :

«ولما رأى الشعب أنَّ موسى أبطأ في النزول من الجبل، إجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم إصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأنَّ موسى الذي أصعدنا من مصر لا نعلم ماذا أصابه - ثم تدعي التوراة أن هارون صنع لهم عجلًا -

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٨٣ .

فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر (ثم قدّموا الذبائح في اليوم الثاني وجلسوا للأكل والشراب واللعب).

فقال الرب لموسى: إذهب لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به، وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم »(١).

وبنو إسرائيل هم أكثر الناس وأشد الأمم مخالفة وعصياناً للأنبياء ، فقد تكرر كلام الربّ في التوراة حول عناد بني إسرائيل ومخالفتهم لموسى وسائر الأنبياء من بني إسرائيل ، وعبّر الربّ عن جلافة بني إسرائيل بأنهم صلب الرقاب وعرف موسى بأنهم سوف يرتدون من بعده وينقضون عهده :

«وقال الرب لموسى ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهـة الأجنبيين في الأرض التي هو داخـل إليها في مـا بينهم ويتـركني وينكث عهدي الذي قطعته معه »(٢) .

ولذا حمي غضبه عليهم في حياة موسى وأراد أن ينتقم منهم ويعـذبهم ، ولكن موسى تشفّع لهم ، مع أنّه كان يعرف بأنهم أيضاً سوف يخالفون تعاليمه ووصاياه . ولذا لمّا أكمل موسى كتابة كلمات الرب .

أمر اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلًا:

« خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب عهد الربّ إلهكم ، ليكون هناك شاهداً عليكم ، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة ؛ هوذا وأنا بعد حيّ معكم اليوم قد صرتم تقاومون الربّ ، فكم بالحريّ بعد موتي ! إجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد

<sup>(</sup>۱) الخروج : ۱/۳۲ ـ ۱۰ ، تنسب التوراة صناعة العجل لهارون وحاشا نبي الله هارون من هذه الفرية العظيمة ، والحق أن الذي أضلهم وصنع العجل لهم هو السامريّ كما نصّ على ذلك القرآن : ﴿ فَكَذَلَكَ أَلْقَى السامري \* فَأَخْرِج لهم عجلًا جسداً لمه خوار ، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ، فنسي \* أفلا يرون ألاّ يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ﴾ سورة طه : الآية ۸۷ ـ ۸۹ .

<sup>(</sup>٢) التثنية : ١٦/٣١ .

عليهم السماء والأرض ، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ، ويصيبكم الشرّ في آخر الأيام ، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم » . (١)

ويكفي دليلًا على صلافة بني إسرائيل ومخالفتهم لموسى وهو لا يـزال حياً بين أظهرهم أن الله أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم ليتوب عليهم بعد عبادتهم للعجل:

« فـوضعوا السيف في بعضهم البعض ، وقتلوا أنفسهم حتى قتـل منهم نحو ـ ثلاثة آلاف رجـل  $^{(Y)}$  .

وقد تحدثن الكتب السماوية الأخرى عن جلافة بني إسرائيل وعنادهم ، وخاصة القرآن الكريم الذي أبدع في تصوير الغربة التي كان يعيشها موسى بعد جهاد عظيم ، وتحرير بني إسرائيل من عدوهم اللدود فرعون ، وظهور الآيات والمعجزات على يدي موسى ، وبعد إغراق فرعون :

﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكر وا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكاً ، وآتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمين \* يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين \* قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا منها فإنا داخلون \* قال رجلان من الذين يخافون ، أنعم الله عليهما ؛ ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين \* قالوا يا موسى إنّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون \* قال ربّ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرُق بيننا وبين القوم الفاسقين \* قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ، فلا تأس على القوم الفاسقين » (٣) .

فانظر إلى هذه الصورة التي يرسمها القرآن الكريم ، وإلى موقفهم من موسى ، وكيف أن القرآن يبين عقيدتهم في إله موسى وأنه غير إلههم ، ولذا دائماً يقولون له : « ربّك » ولا يقولون : « ربنا » ، « إذهب أنت وربك » « ادع لنا ربك » الخ . .

<sup>(</sup>١) التثنية : ٣١/ ٢٤ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الخروج: ٣٢/ ٢٧ - ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : الآية ٢٠ ـ ٢٦ .

وأما المسيح (عليه السلام) فقد كان لهم معه أشدّ المواقف وأصلفها ، ولذا قال لهم :

« لا تظنوا أني أشكوكم إلى الأب ، يوجد الذي يشكوكم ، وهو موسى الذي عليه رجاؤكم ؛ لأنكم لو كنتم تصدّقون موسى لكنتم تصدقونني ، لأنه هـو كتب عني ، فإن كنتم لستم تصدقوني كُتبَ ذاك ، فكيف تصدقون كلامي (1).

حتى أن التلاميذ الإثني عشر الذين هم زبدة أنصار المسيح وحواريّه وصفهم بأنه لا إيمان لهم ، وقد تخلّوا عنه في آخر لحظات حياته ، وقد أنكر بطرسُ المسيحَ بعد أن ألقوا القبض عليه وادّعى أنه لا يعرفه :

« فابتدأ حينتُ لله يلعن ويحلف : إني لا أعرف الرجل ، وللوقت صاح الديك ، فتذكّر بطرس كلام يسوع الذي قال له : إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات  $^{(7)}$ .

وكان بطرس \_ وهو كبير التلاميذ \_ ينتهر المسيح ، حتى قال له المسيح :

« إذهب عني يا شيطان ، أنت معشرة لي ، لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس (7) .

وقد مال التلاميذ الإثنا عشر إلى الرئاسة الدنيوية ، وتشاجروا فيما بينهم من يكون الأكبر ويخلف السيد المسيح ، ولمّا أخبرهم بما يجري عليه ، وأنه ماض عنهم ، وعظهم ومنّاهم بما يرغبهم في الإئتلاف وعدم التشاجر  $x^{(2)}$ .

وقد اغتاظ عشرة من التلامية على السيد المسيح من أجل الأخوين  $\mathbf{x}^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) يوحنا : ٥/ ٥٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) متى : ٢٦/ ٧٤ ـ ٧٥ ، مرقس : ١٤/ ٧١ ـ ٧٢ ، يوحنا : ١٨/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) متى : ١٦ / ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) لوقا : ۲۲ / ۲۲ ـ ۳۰ .

<sup>(</sup>٥) متى : ٢٢ / ٢٢ .

« وقد وبّخهم على قلة إيمانهم وأنه ليس لهم من الإيمان  $^{(1)}$ « مشل حبة خردل  $^{(7)}$ » ( ووصفهم أيضاً بغلظ القلوب  $^{(7)}$ ).

« وقد طلب منهم أن يسهروا معه ليلة هجوم اليهود عليه ، فلم يفعلوا ولم يواسوه مع ما هو عليه من الإكتئاب والحزن ، حتى وبخهم على ذلك مراراً ، ولما أمسكه الجنود تركه التلاميذ وهربوا »(٤).

وقد بين القرآن الكريم في عدة آيات مخالفة الأمم لأنبيائها ، وقتلهم الأنبياء ؛ ولبني إسرائيل القسط الأوفى في هذا المضمار ؛ وبيّن أيضاً اختلاف أصحاب الرسل من بعدهم :

و تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجاتٍ ، وآتينا عيسى ابن مريم البيّنات وأيّدناه بروح القدس ، ولو شاء الله ما اقتتل الله نعدهم ، من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ الله يفعل ما يريد (0) .

وهذا حكم عام في جميع الأمم ، والتاريخ خير شاهد على صحة هذه السنّة الإجتماعية .

كما أن القرآن أشار إلى مخالفة الصحابة لرسول الله في حال حياته ، وفرارهم عنه في أُحد وحنين :

﴿ إِذْ تَصِعِدُونَ وَلَا تَلُوونَ عَلَى أَحِدُ ، وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ ، فَأَثَابِكُمْ غُمّاً بِغُمِّ لَكِيلًا تَحْرَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ ، وَاللهُ خَبِيرِ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾(٦) .

﴿ لقد نصركم الله في مواطن كثيرةٍ ويومَ حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني

<sup>(</sup>۱) متى : ۱٦ / ۸ .

<sup>(</sup>٢) مرقل : ٤/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) متى : ١٧ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) متى : ٢٦ / ٣٦ ـ ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : الآية ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ١٥٣ .

عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ، ثم ولّيتم مدبرين ﴾ (١) .

وقد وبّخهم القرآن على خذلانهم للرسول والفرار عنه :

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقى الله شيئاً ، وسيجزي الله على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزي الله الشاكرين (7) .

وخالفوا الرسول في صلح الحديبية ، ثمّ رضى الله عنهم بعد ذلك :

و لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً (7).

ومع ذلك فقد كان مع رسول الله ثلّة من الصحابة لا تأخذهم في الله لومة لائم ، ولم يكن لأحد من الأنبياء من الصحابة في الإخلاص والأخلاق وقوة الإيمان ما كان لرسول الله محمد بن عبد الله (ص) : ﴿ واللّين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّعاً سجّداً يبتغون فضلًا من الله ورضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ؛ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ﴾(٤).

ومن درس حياة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص) ، وخاصة في أخريات أيامه ، يجد أنه كان يحثّ المسلمين على الإتحاد ويحدّرهم من الفتنة والاختلاف .

وقد بين في حديث رواه المسلمون، الاختلاف الذي وقع في الأمم السابقة والذي سيقع من بعده فقال: « تفرّقت أمة موسى على إحدى وسبعين فرقة، سبعون في النار وواحدة في الجنة ؛ وتفرّقت أمّة عيسى على اثنين وسبعين أمة ، إحدى

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح : الآية ٢٩ .

وسبعون منها في النار ، وواحدة في الجنة ، وتعلو أمّتي على الفرقتين جميعـاً بملةٍ ، اثنتين وسبعين في النار ، وواحدة في الجنة »(١) .

وفي معركة خيبر حينما وصل النبي (ص) والمسلمون إليها مرّوا بشجرة يعلّق المشركون عليها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فقالوا : يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط ، فقال : الله أكبر ، هذا كما قال قوم موسى لموسى : إجعل لنا إلّها كما لهم آلهة »(٢) .

وفي حجة الوداع التي هي أوّل وآخر حجة حجها رسول الله ، ودعا المسلمين ليحضروا أعظم مؤتمر عقد للحج في حياته ؛ وبعد أن انتهت أعمال الحج خطب رسول الله (ص) الناس وودّعهم ، وأخبرهم بأن هذه آخر حجة يحجها ، ولن يلقوه بعد ذلك العام ، وقد ضمّن خطبته البيان الختامي لرسالته فقال : « أيها الناس اسمعوا قولي فاعقلوه ، فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف ، ثم قال : لا ترجعوا بعدي كفاراً مضلّين يملك بعضكم رقاب بعض ، إني قد خلّفت فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ؛ ألا هل بلّغت ؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد (٣) .

وهذا غيض من فيض من الأحاديث والآيات التي تدل على الاختلاف والتناحر بعد رسول الله وسائر الأنبياء ، ويكفي دليلًا على صحة حديث افتراق الأديان الثلاثة الذي روى عن رسول الله الواقع فإن اليهود والنصارى والمسلمين تفرقوا إلى عشرات الفرق ، وكل فرقة تكفّر الأخرى وتدّعي أنها هي الفرقة الناجية .

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى الموصلي : ٦/ ٣٤٢ ح ٣٦٦٧ ، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة وعن معاوية ، حديث ٢٩٤٦ .

<sup>(</sup>۲) مسند أبي يعلى : ۳ ، ۳ ، سنن الترمـذي حديث ۲۱۸۱ ، مسند أحمـد : ٥ / ٢١٨ ، مصنف عبد الرزاق حديث ٢٠٨ ، دلائل النبوة : ٥ / ١٣٥ ، كنز العمال : ١١ / ٢٠٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ١٠٥ / ٢٠٦ .

وبعد هذا العرض للاختلاف والتمزق الذي لا يزال يتسع يوماً بعد يـوم في الأديان السماوية وبين أتباع الدين الواحد ، يقوى ويتأكد السؤال الـذي طرحناه في بداية البحث ـ وخاصة بعد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى أرسل عشرات الآلاف من الأنبياء للبشر ليوطّد الأخوة والمحبة ، ويوحد الصفوف ، ويقضي على الخلافات بين أبناء البشر ، وإلا لما أرسل مائة وأربعة وعشرين ألف نبي إلى الأرض . ومن هنا نتعطش للجواب على السؤال الـذي لم نجب عليه حتى الآن وهو : إذا كانت الخلافات بين أبناء البشر وبين الأديان والفرق بهذه القوة وبهذه السعة فكيف لم ينصب تعالى آيات وعلامات ومصابيح تنير الطريق أمام البشرية المعذبة ، وخاصة لطالبي الحق والسذج من الناس ؟ ومن الواضح أن كل عاقل يحسّ بوجدانه وعقله الفطري وإن كان محدوداً أن الله لا يمكن ـ بحسب حكمته وعدله ـ أن يترك الناس ألعوبة في يد المنحرفين والمغرضين ، بل لا بدّ أن ينصب للخلق طريقاً واضحاً ومشعلاً ينير الدرب لهم في وسط هذه الظلمات الحالكة . إذاً للخلق طريقاً واضحاً ومشعلاً ينير الدرب لهم في وسط هذه الظلمات الحالكة . إذاً ما هي هذه العلامات التي نصبها عز وجل لهداية الخلق من أجل معرفة الحق ؟ وهنا الجواب نابعاً من هوى النفس والتقاليد الإجتماعية التي يعيشها كل فرد .

فاليهود لا بـد يكون جـوابهم أن الآية التي نصبهـا الله عز وجـل للخلق في كل عصر هي التوراة بل التلمود .

ومن الطبيعي أن يقتنع اليهود بهذا الجواب ، ولكن بما أن أكثرية الأمم والشعوب في العالم اليوم من غير اليهود ، حيث إن نسبة اليهود إلى الأديان والمذاهب الأخرى لا تصل إلى واحد بالمائة من سكان العالم ، فلا يمكن أن يؤمن بجواب اليهود غيرهم من الشعوب والأديان الأخرى ؛ هذا بالإضافة إلى أن الدين اليهودي دين عنصري لا يُقبل فيه إلا من تولّد من يعقوب ، وهو إسرائيل ، ابن الله البكر كما تزعم التوراة (١) .

وقضية شعب الله المختار تحسم المسألة ولا تبدع أي مجال للشك ، فبنو إسرائيل أحبّاء الله لأنهم أبناؤه وقد سمّاهم إله التوراة بهذا الاسم في قوله :

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢٢/٤ .

« أنتم أولاد للرب إلهكم » .

ويزداد الغرور الإسرائيلي بهذا التفوق العنصري بقول إله التوراة :

« لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك ، إيّاك قد اختار إلهك لكي تكون له شعباً أخصّ من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض (1).

هذا إذا أخذنا بما تقوّلوه عن التوراة ، وأما إذا رجعنا إلى التلمود فهناك يقف اليراع متحيراً أمام الجرأة على الله ، والغرور الذي لم يصل إليه أحد من الشعوب عبر التاريخ .

فقد جاء في التلمود:

« إن الله لو لم يخلق اليهود لانعـدمت البركـة من الأرض ، ولما خلقت الأمطار والشمس ، ولما أمكن باقي المخلوقات أن تعيش » .

وجاء أيضاً :

« إنَّ الإسرائيلي معتبر عنـد الله أكثر من المـلائكـة ، فإذا ضـرب أمَّيًّ ( وهو من ليس يهودياً ) إسرائيلياً فكأنَّه ضرب العزة الإلهية (٢) » .

ويعتبر التلمود غير اليهود كلاباً ، ويؤيد ذلك ما في التوراة :

 $^{(4)}$  الأعياد لم تجعل للأجانب ولا للكلاب  $^{(4)}$  .

وقد عبر عن عقيدة التلمود في غير اليهود الحاخام ( أباربانيل ) فقال :

« المرأة الغير اليهودية هي من الحيوانات ، وخلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقاً لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم ، لأنه لا

(٢) التلمود . سنهدرين : ص ٢ ـ ٥٨ نقلًا عن كتاب الكنز المرصود في قواعد التلمود ص ٧٣ ، وهناك عقائد عجيبة يذكرها صاحب الكتاب المذكور من التلمود أعرضنا عن ذكرها إجلالًا للقلم ، فمن أراده فليراجع الكتاب .

<sup>(</sup>١) التثنية : ٧/ ٦ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٦/١٢ ، هذه العبارة ليست في التوراة المطبوعة في بيروت وإنما هي في طبعة قديمة للتوراة طبعت في مدينة النبدقية ، راجع كتاب الكنز المرصود ص ٧٤ .

یناسب لأمیر أن یخدمه لیلًا نهاراً حیوان وهو علی صورته الحیوانیة ، کلّا ثم کلّا  $^{(1)}$  .

واليهود بحسب تعاليم التوارة والتلمود لا يمكن أن يكون جوابهم حلاً للمشكلة ، وخاصة أن مشاكل العالم إذا دققنا النظر فيها نجدها من اليهود ، فهم لا يزالون حتى اليوم يعيشون حياة القبلية والإنزواء عن الأمم الأخرى ، ويحملون كل حقد وحسد وعداوة لشعوب العالم ، ويرون جواز ارتكاب كل جريمة وظلم ضدهم ؛ وهذه الحقيقة لا نقولها نحن ، بل التوراة وأنبياؤهم هم الذين يصفونهم بهذه الأوصاف فيقول إشعياء :

«بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم ، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع لأن أيديكم قد تنجّست بالدم ، وأصابعكم بالإثم ؛ شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر ، ليس من يدعو بالعدل ، وليس من يحاكم بالحق ؛ يتّكلون على الباطل ، ويتكلمون بالكذب ، قد حبلوا بتعب وولدوا إثما ، فقسوا بيض أفعى ، ونسجوا خيوط العنكبوت ، خيوطهم لا تصير ثوباً ولا يكتسون بأعمالهم ، أعمالهم أعمال إثم ، وفعل الظلم في أيديهم ؛ أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي ، أفكارهم أفكار إثم ، في طرقهم اغتصاب وسحق ؛ طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل ، جعلوا لأنفسهم سبلًا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاماً »(٢).

وعليه فليس من عدل الله وحكمته أن يجعل التوراة هي مصباح الإشراق الذي ينير الطريق للمعذبين في الأرض ، وهي تجوّز لليهود سفك الدماء وارتكاب كل جريمة في حق الآخرين ، ولا يخفى علينا أيضاً أن اليهود لا يعترفون بالمسيح عيسى بن مريم (عليه السلام) لا من قريب ولا من بعيد ، ويعتبرونه كاذباً ، مع أنه من بني إسرائيل ، وقد تآمروا عليه وأخذوه أسيراً وصلبوه كما يقول النصارى .

هذا بالإضافة إلى أن التوراة الحالية ليست واحدة ، فالسامريون لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى منها ، وأما العبرانيون فتوراتهم تبلغ ٣٩ سفراً ، وهي مع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) إشعياء : ٢/٥٩ . ٨ .

ذلك ناقصة لأن التوراة الحالية تذكر بعض الأسفار مثل سفر (حروب الـرب) (وسفر يساسـر) وسفـر أخبـار ملوك إسـرائيـل) وسفـر (الانتساب) (۱) وهي غير موجودة في التوراة العبرانية الحالية (۲).

والتوراة الحالية تحمل في طياتها كثيراً من عقائد الوثنيين وتأمر بالسلب والنهب والكذب والزنى وشرب الخمر ، كما سوف نبيّن ذلك مفصلًا .

#### جواب النصارى

ومن الواضح أن يجيب النصارى عن السؤال الذي طرحناه بقولهم: إن الآية التي نصبها الله سبحانه وتعالى للخلق حين تشتد الفتن ويختلط الحق بالباطل هي العهد الجديد، وهو عبارة عن الأناجيل الأربعة و ٢٣ كتاباً آخر جمعت في كتاب واحد سمي بالعهد التجديد، ولكن من الحق لكل إنسان - حتى النصراني - أن يتساءل في نفسه، أي إنجيل يجب اتباعه ؟ فهناك أربعة أناجيل وهي مختلفة في كثير من نصوصها التي تتناقض مع بعضها البعض حتى في الحادثة الواحدة ؛ مع أننا نعلم علم اليقين أن الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على المسيح هو واحد، وهو مفقود حتى بين التلاميذ أنفسهم، ولم نسمع أن أحداً في العالم ادّعى أنه رأى إنجيل المسيح منذ فجر المسيحية حتى يومنا هذا ؛ ونحن بكل تواضع نتمنى على الكنيسة وعلى قداسة البابا بالخصوص أن يخرج لنا إنجيل المسيح إذا وجد.

وأما الأناجيل الحالية فما هي إلا رسائل ينسب ثلاثة منها لتلامذة السيد المسيح ، وهي كتب تناول حياة المسيح ومعجزاته وأقواله ، فهي أشبه بكتب السيرة عند المسلمين ، وهذه الكتب تنسب لأصحابها فيقال : إنجيل متى ، وإنجيل لوقا ، ومرقس ، ويوحنا .

وهي تتبنّى عقائد الوثنيين والخرافات ، وليس لها سند ، ولا يعرف تاريخ كتابتها ولا كاتبها ؛ هذا بالإضافة إلى أنها حرّفت كثيراً عن الصورة الأولى التي كتبت عليها ، وسوف نبيّن ذلك مفصلاً .

<sup>(</sup>١) نَحَمْيا : ٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) العدد ، وسوف يأتي بيان ذلك .

#### جواب المسلمين

ومن الطبيعي أيضاً أن يجيب المسلمون عن السؤال الذي طرحناه سابقاً بأن الآية الوحيدة التي يمكن أن تنير الدرب للبشرية المعذبة عبر التاريخ وأمام الظلمات التي تعصف بالمجتمعات البشرية هي القرآن الكريم ، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة :

الأول: إن القرآن الكريم هو كتاب واحد متواتر في جميع الطبقات عند المسلمين. والمسلمون وإن اختلفوا إلى عشرات الفرق، وبعضهم يكفر البعض الآخر إلا أن القرآن واحد عند جميع الفرق، حرفاً بحرف وحركة بحركة، وأكبر شاهد على ذلك طبعاته المتعددة والصادرة عن كل فرقة من الفرق الإسلامية الموجودة في العالم اليوم.

الثاني: إن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تحدّى البشـر وطلب منهم أن يأتوا ولو بسورة صغيـرة مثله، وهذا التحـدي نجده في عـدة آيات، وبكل صراحة تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله:

﴿ قبل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيراً ﴾(١) .

وقال تعالى : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتـوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين \* فإن لم تفعلوا ـ ولن تفعلوا ـ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين ﴾ (٢) .

وقال أيضاً : ﴿ أَم يقولُونَ افتراه ، قل فأتوا بعشــر سورٍ مثله مفتــريات وادعــوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ (٣) .

فهذا التحدي الصارخ للإنس والجن ، حتى لـوكان بعضهم لبعض ظهيراً ، والتحدي لكل الأمم والأجيال والوعيد بالعذاب والنار لمن لم يؤمن بالقرآن بعد عجزه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٢٣ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود : الآية ١٣ .

- هذا التحدي لم يصدر عن أي كتاب سماوي آخر ، وقد أثبت الواقع بعد أربعة عشر قرناً عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن ، ولو بسورة صغيرة ؛ هذا مع كثرة الأعداء واتحادهم ومحاولتهم ذلك مراراً ، ولكنهم باؤا بالخيبة والفشل الذريع .

الثالث: لا يوجد كتاب سماوي يعلن وبكل وضوح وصراحة أن الله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظه من التحريف والزيادة والنقصان غير القرآن الكريم:

﴿ إِنَّا نَحَنَ نُزَّلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١) .

ولذا أجمع علماء الإسلام ـ في شتى المذاهب ـ على بطلان الروايات التي تدّعي تحريف القرآن ، والسرّ في بطلانها هو أنها لا تفيد إلا الظن ، وهو لا يغني عن الحق شيئاً ، ولأنَّ القرآن قطعيِّ الصدور متواتر اللفظ حفظه المسلمون في صدورهم جيلًا بعد جيل .

فهذه الروايات تعارض القرآن وكل ما عارض القرآن يضرب به عرض الجدار ، لأنه زخرف وباطل ؛ والميزان في كل شيء هو كتاب الله ؛ وقد حاول بعض المسلمين توجيه تلك الرواية لأنها وردت في الصحاح في نظرهم .

قال الإمام الخوتي في كتابه القيّم « البيان » :

« المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن ، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم »(٢) .

إذاً فالقرآن الذي أنزل على رسول الله (ص) قبل أربعة عشر قرناً هو بعينه الموجود حالياً بين أيدي المسلمين ، وهذا لا يحتاج إلى برهان لأن دليله وحجته فيه ؛ فالكتاب الذي يدّعي أنه كلام الله تعالى ، وأنه محفوظ من قبله ، ويتحدى مع ذلك الجن والإنس ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً ، هذا الكتاب لا يمكن أن يكون فوقه حجة أعلى منه يستدل بها على صحة دعواه .

وخير دليل على أن القرآن الحالي هو القرآن الـذي نزل على رسـول الله (ص).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) البيان في تفسير القرآن : ص ٢١٦ ـ ٢٥٢ راجع البحث هناك .

دون أي زيادة أو نقصان هو الأوصاف التي ذكرها القرآن الكريم لنفسه ، وموجـودة فيه .

فهو يصف نفسه بأنه نور وهداية يرشد الناس إلى الحق والحقيقة ، ويقول : إنني أبين ما يحتاج إليه الإنسان ويتفق مع فطرته السليمة . ويقول أيضاً : إنني كلام الله ، ومن لا يصدق فليجمع الإنس والجن للإتيان بمثلي ، أو ليأتوا ببعض ما أتى به محمد (ص) الذي لم يتعلم من أحد طيلة حياته . وأخيراً أنظروا في هل تجدون اختلافاً أو تناقضاً في أسلوبي أو علومي أو أحكامي وهذه الأوصاف بعينها موجودة في القرآن الكريم بخلاف الكتب السماوية الأخرى فلا نجد فيها الأوصاف التي وصفها القرآن بها ولا التي وصفت نفسها به .

الرابع: القرآن هو المعجزة الخالدة التي جاء بها نبي الإسلام، وهذه المعجزة لكل الأجيال والأمم، بخلاف معاجز سائر الأنبياء الآخرين، حيث إن معاجزهم كانت مقصورة على فترة زمنية خاصة بحياتهم ؛ ولذا كان القرآن أعظم معجزة جاء بها الأنبياء عبر التاريخ، هذا بالإضافة إلى المعجزات الكثيرة التي جاء بها رسول الإسلام، وكانت خاصة بزمان حياته وبعد موته ؛ وهذه المعجزات متواترة نقلها المسلمون في كتبهم طبقة بعد طبقة، وكتبوا حولها العديد من المؤلفات، وهي تمتاز عن معجزات الأنبياء من ناحيتين:

الأولى : قرب الزمان ، فإن النبأ إذا كان قريب الوقوع كان الخبر بوقوعه أيسر .

الثانية: كثرة الرواة الذين شاهدوا تلك المعجزات، فهم أكثر بكثير من الذين مثلاً كانوا قلة يخافون أن يتخطفهم الناس ولذا تركوه ليلة هجوم اليهود عليه وتبرؤا منه ؛ ومعاجزه تعود إلى هؤلاء بل إلى أصحاب الأناجيل الذين شاهدوا تلك المعجزات دون غيرهم، فإذا صحّ نقل معجزات الأنبياء بطريق التواتر، فبطريق أولى ثبوت معجزات رسول الإسلام.

الخامس: إن القرآن الكريم هو كتاب الوحي الوحيد الذي بقي مصوناً من أي تحريف، وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ معاجز الأنبياء العظام، واعترف بها ؛ وهو

أصدق وأصح سند لكتب الأنبياء ومعاجزهم تملكه البشرية حتى اليوم وإلى يوم القيامة .

السادس: لم يعترف القرآن الكريم بنبوة ساثر الأنبياء الذين بشروا برسول الله فحسب ، بل أثنى عليهم الثناء الجميل ، ووصفهم بالعصمة والكمال ونسب لهم كل مأثرة كريمة تلازم قداسة النبوة ونزاهة الرسالة والسفارة الإلهية:

﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار \* إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار \* وإنهم عندنا لمن المصطّفَيْنَ الأخيار \* واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل ، وكلّ من الأخيار ﴾(١) .

﴿ أُولئسك اللذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريّسة آدم وممّن حملنا مسع نوح ، ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا ، إذا تتلى عليهم آيات الرحمُن خرّوا سُجّداً وبكيّا ﴾(٢) .

﴿ واذكر في الكتاب مـوسى إنه كـان مخلصاً وكـان رسولاً نبيـاً \* ونادينـاه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجيّاً \* ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ﴾(٣) .

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ إِدْرِيسَ إِنْهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِياً \* وَرَفْعَنَاهُ مَكَانًا عَلَيّاً ﴾(٤) .

وقد نقل القرآن الكريم بعد هذا الثناء معاجزهم ، وجعل الإيمان بهم أصلاً من أصول الإسلام ، وربط الإيمان بهم بالإيمان برسول الله ، وجعل التفكيك بينهما خروجاً عن الإسلام ؛ فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزّه الأنبياء عن كل قبيح وفحشاء ، مع أن الكتاب المقدس ينسب لهم كل فحشاء من الزنى والكذب والخداع وسفك الدماء وشرب الخمر ، كما سوف يظهر لك .

إذاً الإيمان بجميع الأنبياء هو جزء وأصل من أصول الإسلام ، ولا يتم إسلام امرء إلا بالإيمان بجميع الأنبياء ، وهذا بخلاف التوراة الحالية التي لا تؤمن بنبوة

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية ٤٥ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ٥١ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : الآية ٥٦ ـ ٥٧ .

عيسى ولا محمد وكذلك بخلاف الإنجيل الحالي الذي لا يؤمن بنبوة أحد بعد عيسى :

﴿ آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربّه والمؤمنون كلِّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير ﴾(١) .

﴿ قولوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا ، وما أُنـزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيّون من ربهم لا نفـرّق بين أحد منهم ، ونحن له مسلمون ﴾ (٢) .

وهذا أظهر دليل على أن القرآن هو كتاب الوحي الوحيد الذي نصبه الله جلا جلاله آية ، وجعله مشعل نورٍ ينير الطريق أمام الإنسانية المعذبة المتخبطة في ظلمات التعصب والجهالة .

فالقرآن الذي لا يرى فضلًا لإنسان على إنسان إلا بالتقوى ، ولا لقوم على قوم اعترف بجميع الأديان السماوية وقدّسها واعتبرها ديناً واحداً :

﴿ إِنْ الدين عند الله الإسلام ﴾ (٣) .

و إن المذين آمنوا والمذين هادوا والنصارى والصابئين ، من آمن بالله واليوم الآخسر وعمل صالحاً فلهم أجسرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (3).

وهو يصرح بأن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات من أيّ دين من الأديان التي ذكرتها الآية ، فإنهم على خير إذا إتبعوا تعاليم الأنبياء وعملوا بقول أيّ نبيّ منهم ، لأنه لا يمكن التفكيك بين دعوة أي واحد منهم ودعوة الآخر ، وهذه السعة والشمولية لا نجدها في أيّ كتاب آخر ، أو أي دين غير الإسلام .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ٦٢ .

السابع: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة ، والناموس الإلهي الكامل والدائم ، الذي جعله تعالى لجميع الطبقات وجميع الأمم والأجيال ؛ ولما كانت نبوّات الأنبياء السابقين مختصة بزمنهم ومجتمعاتهم التي عاشوا فيها ، لذا كانت معجزاتهم محدودة ؛ لأنها معاجز لنبوّات محدودة ، فالـذي كان يراها تقوم عليه الحجة ، والذي تنقل إليه بالتواتر تقوم عليه الحجة أيضاً ، وأما الغائب ومن لم ير المعجزة فلا تقوم عليه الحجة ؛ وكان تكليف البعيد بتصديق النبوة والإيمان بها تكليفاً بالممتنع ، وهو مستحيل في حقه تعالى .

فالقرآن إذاً هو المعجزة التي تفوق جميع معاجز الأنبياء لأنها مستمرة ، وهي لكل زمان ومكان ، والقرآن كتاب دائم وأبدي على مرّ العصور وإلى يوم القيامة ، وذلك لأن الكلام إذا كان صحيحاً تاماً بصورة مطلقة فلا يمكن تحديده بوقت من الأوقات أو زمان من الأزمنة .

وقد نصَّ القرآن على تمامية كلامه وكماله ، ﴿ وَإِنَّهُ لَقُولٌ فَصَلَّ \* وَمَا هُـو بِالْهُولُ ﴾(١) .

وهكذا جميع المعارف والمبادىء التي تناولها القرآن الكريم من أصول الأخلاق والأحكام والشرائع ، فهي نتيجة تلك الحقائق الثابتة ولا يتطرق إليها البطلان ، ولا تزول بمقتضى الأعوام والقرون :

﴿ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ﴾(٢) .

﴿ وإنه لكتاب عزيز \* لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ (٣) .

وأما عدم استمرارية المعجزة للأنبياء السابقين في الشرائع المتقدمة ، فيلازمه كون الشرائع منتهية ومنقطعة بانتهاء وانقطاع زمان المعجزة التي جاء بها الأنبياء السابقون ؛ واليهود متفقون على أنَّ التوراة فقدت في السبي البابلي ، وبعد عشرات السنين كتبها عزرا بعد عودته من السبي ، ولا يُعرف من هو ، ولا مدى معرفته بالتوراة الحقيقية كما سوف يأتي مفصّلاً .

<sup>(</sup>١) سورة الطارق : الآية ١٣ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سبورة الإسراء : الآية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة فصّلت : الآية ٤١ ـ ٤٢ .

الثامن : ومما تفرّد به القرآن الكريم وتفوّق به على سائر الكتب أنه تكفل بهداية البشر :

- ﴿ إِنَّ هَذَا القرآن يهدي للتي هي أقوم ، ويبشَّر المؤمنين ﴾ (١) .
  - ﴿ وَنَنزُّلُ مِنَ القرآنِ مَا هُو شَفَّاءُ وَرَحْمَةً لَلْمُؤْمِنَينَ ﴾ (٢) .
    - ﴿ آلَّم \* ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ (٣) .

فالقرآن هو مصباح الإشراق الذي أزهر في صدور المؤمنين ، وحوّل الأمة العربية ـ التي كانت تعبد الأصنام وتتناحر فيما بينها ، لتعيش على السلب والنهب والغزو ـ إلى أمة متماسكة ذات خطر في معارفها ، وذات عظمة في تاريخها ؛ حوّل تلك الأمة من رعاة الإبل إلى ملوك الأرض ، بما أوجد فيها من أواصر المحبة والأخوة الصادقة والتعاون والاتحاد ؛ فأصبح أبناؤها من كبار قادة العلم ورجال التاريخ ، يتنافسون في سبيل إحياء الشريعة وبث العلم ونشره في جميع الطبقات ؛ وبذلك أصبح المسلمون كالجسد الواحد ؛ وقد افتتحوا الكثير من بلاد العالم في مدة لا تتجاوز ثمانين عاماً ، وحققوا بذلك ما لم يحققه الأخرون بمئات السنين .

التاسع: ومما يدل على أن القرآن هو المعجزة الخالدة ، والمصباح الذي نصبه المولى عز وجل لعباده ، لينير لهم الدرب في ظلمات الحياة ، هو تعظيمه للعلم ودعوته للتفكير ؛ عظم العلم والعلماء ، وحثّ في آيات كثيرة البشر على التفكر في آيات الله وخلقه ، وقد جعل التفكير أعظم العبادات ، وبذلك أحيا المعارف والعلوم الإنسانية في شتى المجالات .

وقد قطعت البشرية شوطاً جباراً بدعوة الإسلام للعلم والتفكير ، وجعله العلم فريضة واجبة على كل فرد كوجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج ؛ وقد وصف اللين لا يتفكرون في آيات الله بالجهل ، وكفى به قبحاً أن يتبرأ منه حتى الجهال :

﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ١٨ .

﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ (١) .

﴿ قبل هل يستوي النفين يعلمون والنفين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ (٢) .

﴿ إِنَّ فِي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب \* الذين يلذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ، فقنا عذاب النار ﴾ (٣) .

﴿ إِنْ فِي خَلَقَ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبثّ فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخّر بين السماء والأرض ، لآياتٍ لقوم يعقلون ﴾ (٤) .

وإذا رجعنا إلى مادة «علم» وما اشتق منها ، نجد أن القرآن استخدمها في مئات الآيات ، وما ذلك إلا لتعظيمه للعلم والتفكير ، وبذلك أصبح القرآن منبع العلوم المختلفة ، ومدار بحث العلماء والمفكرين في شتى مجالات العلوم البشرية .

وقد تحدث القرآن عن نظريات علمية وحقائق كونية لم يتوصل إليها العلم الحديث حتى اليوم ، مع ما قطعت البشرية من أشواط عظيمة في ميادين العلوم والإكتشافات ؛ فهناك من الحقائق العلمية التي لم يتقدم فيها العلم خطوة واحدة ، لأنها في المسائل التي تتجاوز حدود العلوم المادية ؛ ونحن نشير إلى بعض تلك النظريات إشارة عابرة من باب التدليل ليس إلا ؛ وهذا الموضوع بالذات فيه مادة خصبة ربما نوفق للتوسع فيها في دراسة أخرى .

١ ـ القرآن الكريم يرى أن الزوجية نظام عام في جميع الكائنات من الـذرة إلى المجرّة ، وحتى الغيوم والذرّات التي تتركب منها العناصر الأولية ؛ وليس هنـاك فرد

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : الآية ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ١٩٠ ـ ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ١٦٤ .

إلا الله الواحد الأحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

- ﴿ وَمَنَ كُلِّ النَّمُواتُ جَعَلَ فَيُهَا زُوجِينَ اثْنَيْنَ ﴾(١) .
- ﴿ وَمَنَ كُلُّ شَيَّءَ خُلَقَنَا زُوجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكِّرُونَ ﴾ (٢) .
- \* وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه \*

٢ ـ القرآن الكريم يرى أن جميع الأعمال التي تصدر من كل إنسان منّا مجسدة في عالم الوجود ، وإن كنّا نجهل ذلك ، فكما تسجل عدسة ( الكاميرا ) حركات الإنسان وسكناته وصوته ، كذلك الكون شاعر وحسّاس يسجل كل حركة من حركات الإنسان وتتجسد فيه جميع الأعمال التي تصدر منه ، ويوم القيامة يجدها بعنها أمامه :

و يوم تجد كلّ نفس ما عملت من خيرٍ محضراً ، وما عملت من سوء تـودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً (3) .

﴿ ووضع الكتاب ، فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ، ويقولون يـا ويلتنا مـا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدوا ما عملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحداً ﴾ (٥) .

٣ ـ إن الشعور والإحساس في نظر القرآن لا يختص بالإنسان والحيوان
 والنبات ، بل يشمل جميع الكائنات :

﴿ وإنَّ من شيء إلَّا يسبِّح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الآية ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة : الآية ١ .

والقرآن يثبت الإدراك والمعرفة حتّى للحشرات :

﴿ حتَّى إذا أتوا على وادِ النمل قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنَّكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾(١) .

٤ - يرى القرآن أن الأرض على شكل بيضة وليست كروية كما كان معروفاً ،
 وهذا آخر ما توصّل إليه العلماء ، وقد استخدم القرآن الكريم للتدليل على هذه
 الحقيقة لفظاً لا يوجد غيره في اللغة العربية :

## ﴿ وَالْأُرْضُ بِعِدْ ذَلْكُ دَحَاهَا ﴾(٢) .

والـدحيـة هي بيضـة النعـام ، وهي أكبـر حجم لنـوع البيض الــذي تشـاكله الأرض ، واستخدام القرآن لهذا اللفظ هو دليل على إعجازه .

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم يبين الحقائق العلمية كما هي ، لا كما هو المعروف عند الناس ، وإن لم يعرف الناس تلك الحقائق إلا بعد تطوّر العلم ، ولو بعد عشرات القرون ؛ ومن أمثلة ذلك أن القرآن الكريم يعبّر عن تبرّي الإنسان من الشيطان قرينه يوم القيامة بالتعبير التالي :

و حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ، فبس القرين (7) .

ومن المعروف أن الذي يريد أن يبيّن غاية البعد بينه وبين عدوه يقول: ما بيني وبينه ما بين المشرق والمغرب ، إلا أن القرآن يجعل نهاية البعد بين الإنسان وقرينه الشيطان هو البعد بين المشرقين ، لا المغرب والمشرق ، وهذا هو الحق ؛ وقد أثبت العلم \_ بما أن شكل الأرض مدوّر \_ أن كل مشرق هو مغرب في نفس الوقت ، فهو مشرق لأهل الغرب ، ومغرب لأهل الشرق ، والشمس إذا غابت عن بلد ففي نفس الوقت تشرق على آخر ، وأما المشرق فإنه يقابله المشرق على الطرف الثاني من الأرض ، فغاية البعد تكون بين المشرقين على وجه الأرض لا ما بين المشرق والمغرب ، كما هو المعروف عند الناس .

<sup>(</sup>١) سورة النمل : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف : الآية ٣٨ .

٥ ـ القرآن الكريم يرى للإنسان ثلاثة عوالم: عالم الناسوت وهو عالم الدنيا والطبيعة التي نعيشها على سطح المعمورة ؛ وعالم البرزخ ، وهو وسط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة :

والعالم الثالث هو عالم القيامة والآخرة ، وقــد ركّز القرآن على هــذا العالم ، واعتبر الحياة الحقيقية للإنسان هي الحياة الآخرة :

﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ (٢) .

ولذا اعتبر عالم الدنيا قنطرة يعبر عليها الإنسان إلى عالم الآخرة ، وركز أعظم تركيز على عالم الآخرة ، وأكثر من أسماء يوم القيامة ليوقف الإنسان بكثرة أساميها على كثرة معانيها ؟ فليس المقصود تكرير الأسامي والألقاب ، بل الغرض تنبيه أولي الألباب ؟ فتحت كل إسم من أسماء القيامة سر ، فهو يوم القيامة ، ويوم الحسرة ، ويوم الندامة ، ويوم المحاسبة ، ويوم المسألة ، ويوم المسابقة ، ويوم الزائة ، ويوم الدمدمة ، ويوم الصاعقة ، ويوم الواقعة ، ويوم القارعة ، ويوم الراجفة ، ويوم الرادفة ، ويوم الطامة ، ويوم الصاخة ، ويوم الماتب ، ويوم العذاب ، ويوم الفرار ، ويوم اللقاء ، ويوم البلاء ، ويوم البكاء ، ويوم الحشر ، ويوم الدين ، ويوم الخزي ، ويوم الفتح ، ويوم المعير ، ويوم النفخة ، ويوم الصيحة ، ويوم الرجفة ، ويوم المرجة ، ويوم الرجة ، ويوم الماتب ، ويوم المنتهى ، ويوم المرجة ، ويوم المنتهى ، ويوم المؤي ، ويوم المنتهى ، ويوم المؤي ، ويوم المنتهى ، ويوم المؤي ، ويوم المنتها ، ويوم المؤي ، ويوم المنتها ، ويوم المؤي ، ويوم المنتها ، ويوم المؤون ، ويوم المنتها ، وي

وهناك الكثير من الأسماء الأخرى تركناها خوفاً من الإطالة ؛ وهذا بخلاف

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآية ٩٩ ـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت : الآية ٦٤ .

التوراة التي لم تذكر عالم الآخرة إلا في موردين أو أكثر ، والإنجيل ذكره في بعض آياته ، وسوف نكشف السر عن عدم ذكر التوراة الحالية لعالم الآخرة وعالم ما بعد الطبيعة ، الذي أولاه القرآن تلك الأهمية العظمى .

وكل ما تحدّث عنه القرآن حول عالم الدنيا من علوم ومعارف إنما ذكره من أجل تقوية معارف الإنسان وإيمانه بعالم الآخرة ؛ والقرآن الكريم هو الناموس الإلهي ومصباح الإشراق الذي يشعّ في قلوب المؤمنين الذين عظم الخالق في أغينهم ؛ والذين خاطبهم ربهم في بصائرهم فعبدوه حق العبادة ، ووحدوه كمال التوحيد :

# ﴿ هُو آيات بيّنات في صدور الذين أُوتُوا العلم ﴾(١) .

وليس هناك مجال لليراع ليدخل إلى عالم المعنى والعرفان ، وإنما تجربة الإنسان وتجرّده عن حطام الدنيا ، وقربه من الله سبحانه وتعالى ، وطهارته ، هو الذي يدخله في ذلك العالم المقدس ؛ ومن شاء فليقرأ القرآن ، ويحكّم عقله ووجدانه ؛ وكم هناك من الفرق الشاسع بين كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، قد نزّه الأنبياء عن كل نقيصة ، وبين الكتاب المقدس الذي لم يترك صفة قبيحة إلا وصفهم بها !!

العاشر: مما يدل على أن القرآن هو كتاب الوحي الوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى مناراً لهداية البشر، أن القرآن يدعو كل الأمم والشعوب إلى الله، ولا يخص الأمة العربية دون الأمم الأخرى، كما أنه لا يخص خطاباته بالمسلمين بل يوجه خطاباته إلى كل الناس وكل المذاهب والفرق، والشاهد على ذلك الخطابات الكثيرة التي وجهها القرآن للكفار والمشركين، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، واحتج على كل طائفة بما يبطل مزاعمها، ودعا الجميع إلى معارفه الحقة والتدبر في آياته، وأعار جميع الطوائف اهتمامه ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فهو يخاطب كل البشر:

﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٥٨ .

- $\phi$  یا أیها الناس قد جاءتكم موعظة من ربّكم وشفاء  $\phi^{(1)}$  .
  - ﴿ يا أيها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالًا طيباً ﴾ (٢) .
    - ﴿ يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم ﴾ (٣) .
- ﴿ يَا بَنِّي آدَم خَذُوا زَيْنَتَكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدٌ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تَسْرِفُوا ﴾(٢) .
  - ﴿ يا بني آدم لا يفتننَّكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ (٥) .
  - وقد خاطب أهل الكتاب من اليهود والنصاري على نحو العموم فقال:
- ﴿ قَـلَ يَا أَهَـلَ الْكَتَابُ تَعَـالُوا إِلَى كُلَمَـةُ سُواءٍ بِينَـنَا وَبِينَكُمُ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللهُ وَلَا نَشْرِكُ بِهُ شَيئًا ، ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾(٢) .
- ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَمُ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمُ وَمَا أُنْزِلْتُ السَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا من بعده ، أفلا تعقلون ﴾(٧) .
  - ﴿ قَلَ يَا أَهُلَ الْكُتَابِ لَمْ تَكْفُرُونَ بِآيَاتَ اللهِ ﴾ (^) .
  - ﴿ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون ﴾ (٩) .
    - وقد خاطب اليهود خاصة بقوله:
- ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ اذْكَرُوا نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعُمَتَ عَلَيْكُمْ ، وَأُوفُوا بِعُهَـدِي أُوفُ بِعَهْدِكُمْ ، وإيَّاي فارهبون ﴾(١٠) .

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار : الآية ٦ .

<sup>(</sup>۱) سوره ۱۰ تعصر : ۱۰ یا

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : الآية ٣١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : الآية ٦٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران : الآية ٩٨ .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : الآية ٤٠ .

﴿ يا أَيُّها الذين هادوا إنْ زعمتم أنَّكم أولياءُ للَّه من دون الناس فتمنُّ وا الموت إن كنتم صادقين ﴾(١) .

كما أنه خاطب الكفار بقوله:

﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أُعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ ﴾(٢) .

كما أنه خاطب المؤمنين بقوله:

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنْبَاءٍ فَتَبِّينُوا أَنْ تَصِيبُوا قُومًا بَجَهَالَةٍ ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٣) .

وممّا تفرّد به القرآن عن سائر الكتب السماوية أنه يخاطب أتباع الأديان الأخرى من أصحاب المبادىء والمشاعر الإنسانية الحرة ، والذين لا عناد لهم ولا تعصب ، تراه يخاطبهم بذلك الخطاب الذي يأخذ بالقلوب والعقول ولا يترك أي مجال للشك حتى عند غير المسلمين - بأنه كتاب وحي وإلهام يخاطب الوجدان البشري ، وأصحاب الضمائر الحية من رجال الفكر والتحقيق ؛ يقول القرآن واصفاً الأحرار من علماء النصارى :

﴿ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ، ذلك بأنّ منهم قسيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون \* وإذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون ربّنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين \* وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين \* فأثابهم الله بما قالوا جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين ﴾ (٤) .

فهذه الخطابات لا تخصّ المسلمين ، بل هي لكل البشر وكـل الأديان ، وهي صريحة بأن الله لم يخصّ العرب ولا المسلمين بخطاباته ؛ نعم ، في العهد المكي

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرين : الآية ١ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٨٢ ـ ٨٥ .

حيث كان العدو الوحيد الذي كان يحارب النبي والمسلمين عملياً هم مشركو العرب ، والدعوة لم تنتشر بعد في خارج الجزيرة العربية ، وجّه القرآن خطاباته للمشركين العرب ؛ أما بعد الهجرة ، وبعد انتشار الإسلام لم يبق مجال لتوجيه الخطاب إلى أمة دون غيرها .

وهذا بخلاف التوراة والإنجيل الموجودين فإن الخطابات فيهما تختص ببني إسرائيل ، وقد احتكرت هذه الكتب الإله لهم دون غيرهم من الناس ، فجعلته إلها عنصرياً لا يحب إلا اليهود ، وخصوا أنفسهم به ، وقالوا إنهم شعبه المختار وأبناؤه ، وجعلوا لأنفسهم الجنة دون العالمين ، وكذلك النصارى :

﴿ وقالوا لـن يدخـل الجنة إلا من كـان هوداً أو نصـارى ، تلك أمانيّهم ، قـل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾(١) .

وقد أخطأ (ول ديورانت) حينما قال: «وكانت الكثرة الغالبة من المسيحيين تعتقد أن المسلمين جميعاً في النار لأنهم حُرموا من الجنة ، كما كانت الكثرة الغالبة من المسلمين - ما عدا النبي محمداً - تعتقد أن المسيحيين جميعاً سيُلقون في النار »(٢).

وقد فات هذا العالم أن القرآن والمسلمين لا يقرّون هذه العقيدة التي ينسبها لهم ، وإنما الذي يدخل النار هم الكفار المعاندون الذين يموتون وهم على عنادهم وكفرهم ، قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ الذَينَ آمنُوا والذينَ هادُوا والنصارى والصابئين ، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ (٣) .

وقال بعد الآية (١١١) من سورة البقرة التي ذكرناها :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١١١ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة : ٦/١٦ وليعلم القارىء الكريم أنني اتخذت أرقام المجلدات الخارجية لقصة الحضارة في الترقيم ، لا كما قسم المؤلف كل مجلد إلى عدة أجزاء ، وذلك من أجل التسهيل على من أراد مراجعة المصدر .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٦٢ .

﴿ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾(١) .

وقال تعالى يخاطب كل الناس المؤمنين وغيرهم :

﴿ ليس بأمانيّكم ولا أمانيّ أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يُجْزَ به ، ولا يجدْ له من دون الله ولياً ولا نصيراً \* ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ، ولا يظلمون نقيراً ﴾(٢) .

وزبدة المخض أن خطابات الكتاب المقدس خاصّة باليهـود والنصارى ، حتى الوصايا العشر هي خاصة ببني إسرائيل ، ـ كما سوف نبين ذلك ـ وكل منصف يـرى ما قلناه واضحاً إذا ما راجع الكتاب المقدس .

الحادي عشر: القرآن الكريم هو الكتاب الإلهي الكامل الذي يحتوي على زبدة أهداف الأنبياء عبر التاريخ ، من تشريعات ومن هداية البشر إلى الله سبحانه وتعالى ؛ والوصول إلى هذه الغاية المقدسة لا يكون كاملاً ومطلوباً إلا بالفكر والنظر في الآيات الكونية والأنفسية ، والعمل بالأصول الأخلاقية والقوانين العلمية ؛ وهذا ما نبّه عليه القرآن ، وقد ذكرنا ذلك سابقاً مضافاً إلى قوله تعالى :

﴿ مصدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴾ (٣) .

ويقول في موضع آخر بعد ذكر التوراة والإنجيل:

﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ﴾ (٤) .

فالقرآن يشتمل على جميع شرائع الأنبياء وزيادة :

﴿ شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والـذي أوحينا إليـك ، وما وصّينـا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٢٣ ـ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى : الآية ١٣ .

الثاني عشر: القرآن الكريم هو كتاب الوحي الوحيد الذي يؤيّد بعضه بعضاً ، ويفسّر بعضه بعضاً ؛ وهذا الذي بهر عقول العلماء فعكفوا على دراسته ، وأذعنوا لفصاحته وبلاغته ، وآمنوا به ، ولذا جعله تعالى مهيمناً على جميع الكتب السماوية التي أنزلها قبله :

﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم بما أنزل الله ﴾(١) .

وقال تعالى :

﴿ أَفَـلاً يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ ، ولـوكانَ من عنـد غيـر الله لـوجـدوا فيـه اختـلافـاً كثيراً ﴾(٢) .

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ، أَمْ عَلَى قَلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ (٣) .

﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَّبُّروا آياته وليتذكّر أولو الألباب ﴾ (٤) .

وهــذا بخـلاف التــوراة والإنجيـل ، حيث إنهمــا يـزخــران بـالتنــاقضـات والاختلافات ، ونحن سوف نذكر شيئاً من ذلك للتدليل على هذا المدَّعى .

وأخيراً ، وقبل التعرّض لنبذة من تناقضات الكتاب المقدس ، كأني بالقارىء الكريم يتساءل في نفسه : إذا كان القرآن الكريم هو الحجة الإلهية على البشر ، والمعجزة الخالدة لرسول الإسلام ، والهادي من الضلال والإنحراف عبر مسيرة الإنسان ، فلماذا اختلف المسلمون حتى ضرب بعضهم رقاب بعض ، ولماذا استمر الاختلاف والتناحر بينهم منذ فجر الإسلام وحتى يومنا هذا ؟ فالمسلمون ـ والعرب خاصة ـ لم يتحدوا في أصعب الظروف وأشد الأخطار ، فهذه إسرائيل العدو القابع على أرض الإسلام والعرب ، والتي زرعها الإستعمار الكافر في جسم العالم الإسلامي والعربي ، لم توحد صفوفهم ، بل هم أشد دعماً للوجود الإسرائيلي من الإسلامي والعربي ، لم توحد صفوفهم ، بل هم أشد دعماً للوجود الإسرائيلي من

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : الأية ٢٩ .

العالم الغربي ، باختلافهم وتمزّقهم ؛ فإذا كان القرآن هو الهادي والموحّد ، فلماذا لم يتّحد العرب ضد عدوهم القومي والديني ؟!

وقد سبق الرسول الأعظم الأجيال والزمن ، وأجاب عن هذا السؤال حينما أعلن \_ وبكل إصرار وصراحة ، وفي عدة مناسبات \_ أن القرآن الكريم ليس هو العلة التامة لهداية البشر ، بل هو الجزء الأول ، والجزء الثاني هو التمسّك بالعترة الطاهرة من أهل بيته ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؛ ولازم ذلك أن ترك أيّ جزء من أجزاء العلة هو ترك للعلة بكاملها ، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزئه ، وهذا هو بيت القصيد وإليك أيها القارىء العزيز كشف هذه الحقيقة على نحو الإختصار :

لقد نادى الرسول الأعظم الناس في عدة مواطن ، وصرخ بالغافلين : « يا أيها الناس ، إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّو : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي  $^{(1)}$  .

وقال: « إني تارك فيكم ما أن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وأهل بيتي ؛ ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(٢).

وقال : « إني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض ، أو ما بين السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض (7).

وقال (ص) : « إني أوشك أن أُدعى فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ؛ وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتّى يردا

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي : ج ٣٢٨/٥ ح ٣٢٨/٥ ، ينابيع المودة : ص ٤٤٥٥٥ ، كنز العمال : ٢٤٤١ ، تفسير ابن كثير : ١١٣/٤ ، المعجم الكبير للطبراني : ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترملذي : ج ٣٢٩/٥ - ٣٢٩ ، نطم درر السمطين : ٣٠٨/٢ ، الدر المنشور : ٧/٢ و ٣٠٨ ، ذخائر العقبى : ص ١٦ ، الصواعق المحرقة : ص ١٤٧ و ٢٢٦ ، المعجم الصغير للطبراني : ١٣٥/١ ، أسد الغابة : ١٧٢/ ، تفسير ابن كثير : ١١٣/٤ ، كنز العمال : ١٥٤/١ .

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور: ج ٢/ ٠٦ ، ينابيع المودة: ص ٣٨ و ١٨٣ ، مجمع الزوائد: ١٦٢/٩ ، كنز العمال: (٣) الدر المنثور : ٩٤٨ ، الجامع الصغير للسيوطي: ١٣٥١/١ .

على الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما »(١) .

وفي أول وآخر حجة حجها رسول الله ، وهي حجة الوداع حيث أمر المسلمين بالحج معه ، وفي الحج خطبهم تلك الخطبة العظيمة التي تعدّ البيان الختامي لرسالته ، وفيها أخبر المسلمين باقتراب رحيله عن هذا العالم ، وحندهم من الخلاف ، وعندما وصل إلى غدير خم أمر بدوحات فصعدهن وقال : « كأنّي دُعيت فأجبت ، إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وعترتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض - ثم قال - إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن - ثم أخذ بيد علي فقال - : من كنت مولاه فهذا وليه ؛ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه . . الحديث » (٢) .

فالصحاح حاكمة بأن الرسول الأعظم قرن وجوب التمسّك بكتاب الله بالتمسّك بالعترة ، وقد أعلن رسول الله للمسلمين هذا الأمر في عدة مواطن مختلفة ، فمرة في يوم عرفة في حجة الوداع ، وتارة في غدير خم ، وثالثة بعد انصرافه من الطائف ، ومرة على منبره في المدينة ، وآخر مرة في حجرته المباركة في مرضه ، والحجرة غاصة بأصحابه حيث قال : « أيها الناس ، يوشك أن أُقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي ، وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم ، إلاّ أنّي مخلّف فيكم كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد عليّ فرفعها وقال : « هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض »(٣) .

وقد اعترف بهذه الحقيقة جملة من علماء السنة ، منهم صاحب كتاب الصواعق المحرقة مع تعصّبه وموقفه من العترة ، فقال في كتابه المزبور :

ثم اعلم أنّ لحديث التمسّك بها طرقاً كثيرة وردت عن نيّفٍ وعشرين

<sup>(</sup>۱) كنـز العمـال : ١ / ١ ٢ ح ٩٤٥ ، منـاقب علي بن أبي طـالب لابن المغـازلي : ص ٢٣ ح ٢٨٣ ط ٢٨٣ ط طهران ، الصواعق المحرقة : ص ١٤٨ ، ذخائر العقبى : ص ١٦ ، ينابيع المحرقة : ص ٣٥ و ٤٠ و ٤٠ و ٢٢٦ ، مقتل الحسين للخوارزمي : ١٠٤/١ ، مجمع الزوائد : ١٦٣/٩ ، الطبقات الكبرى لابن سعد : ٢/١٩٤ ط دار صادر بيروت .

<sup>(</sup>٢) خصائص أمير المؤمنين للنسائي: ص ٢١، المناقب للخوارزمي: ص ٦٣، الصواعق المحرقة: ص ١٣٠، ينابيع المودة: ص ٣٦، الغدير: ٣٠/١، كنز العمال: ١٦٧/١ ح ٩٥٤.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة: ص ٧٥ ط المحمدية بمصر ، ينابيع المودة: ص ٢٨٥ ط إسلامبول .

صحابياً ، وفي بعض الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة ، وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه ، وقد امتلأت الحجرة بأصحابه ، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم ، وفي أخرى أنه قال ذلك لمّا قام خطيباً بعد انصرافه من الطائف كما مرّ .

وقال : ولا تنافي ، إذ لا مانع من أنه كرّر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة(١) .

ومفهوم هذا الحديث المتواتر هو ضلال من لم يتمسّك بهما معاً ، ويؤيد ذلك قوله (ص) في حديث الثقلين الذي رواه الطبراني :

« فلا تقدّموهما فتهلكوا ، ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم » (٢) .

وهذه الحقيقة سوف تتضح أكثر فأكثر إذا ما رجعنا إلى الأحاديث الأخرى التي لا تقلّ عن حديث الثقلين من حيث الصحة والاعتبار ، منها قوله (ص) : « ألا إن مَثَل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق » (٣) .

وقوله (ص) : « إنّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها غرق ؛ وإنما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل ، من دخله غفر له  $\mathbf{x}^{(3)}$  .

وقوله (ص) : « النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق ، وأهـل بيتي أمان لأمتي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) الصواعق المحرقة: ص ۱٤٨ و ٢٢٦ ، مجمع الزوائد: ج ١٦٣/٩ ، ينابيع المودة: ص ٤١ و ٥٥٣ ، الدر المنثور: ج ٢٠/٢ ، كنز العمال: ١٦٨/١ ح ٥٥٨ ، أسد الغابة: ج ١٣٧/٣ .

 <sup>(</sup>٣) ينابيع المودة : ص ٣٠ و ٣٧٠ ، الصواعق المحرقة : ص ١٨٤ و ٢٣٤ ، تــاريخ الخلفــاء للسيوطي ،
 إسعاف الراغبين : ص ١٠٩ ، فرائد السمطين : ج ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) كفاية الطالب: ص ٣٧٨ ، مجمع الزوائد: ج ١٦٨/٩ ، المعجم الصغير للطبراني: ج ٢٢/٢ ، ينابيع المودة: ص ٢٨ و ٢٩٨ ، الصواعق المحرقة: ص ٩١ ، فرائد السمطين: ج ٢٤٢/٢ ح ٢١٥ و ١٩٥ ، راجع الحديث بألفاظه الأخرى في مستدرك الحاكم ج ٣٤٣/٢ ، مجمع الزوائد: ج ١١٨/٨ ، نسور الأبصار: ص ١٠٤ ، عيون الأخبار لابن قتيبة: ج ٢١١/١ ، شرح ابن أبي الحديد: ج ٢١١/١ ،

من الاختلاف ( في الدين ) فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا من حـزب إبليس »(١) .

وهذه الأحاديث وأحاديث كثيرة أخرى تدلّ بكل صراحة ووضوح على ضلال من لم يأخذ بالثقلين ، ولم يتمسّك بهما معاً ؛ والتمسك بأحدهما بمنزلة تركهما ، لأنه خلاف ما أوصى به رسول الله (ص) .

لا يقال إن الـوارد عن رسـول الله أيضاً : إني تــارك فيكم الثقلين كتــاب الله وسنتى .

والجواب: أن هذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الصحاح الستة ، وإنما رواه مالك في موطّئه مرسلاً غير مسند ؛ وقد أخذ عنه من جاء بعده كابن هشام والطبري ، نقلوه مرسلاً كما ورد عن مالك ، ولا يخفى أن مالكاً كان من المنحرفين عن أهل البيت .

وأما أصحاب الصحاح فقد أخرجوا الحديث بهذا اللفظ:

« يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وإني تارك فيكم الثقلين : أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور ، وأهل بيتي ؛ أذكّركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي (7).

نعم ، هذا هو السر في انحراف المسلمين واختلافهم وتناحرهم ، وهذا ما أضعفهم وجعل شرذمة من شذّاذ الآفاق يحتلون أرض فلسطين ، ويسيطرون على العالم العربي ، ويذلّون الدول العربية حتى أصبحت تتهافت لمصالحة إسرائيل ، وإسرائيل ترفض !! ولن تقوم للعرب قائمة ما داموا نابذين كتاب الله وراء ظهورهم ، ومنحرفين عن العترة الطاهرة .

<sup>(</sup>۱) الصواعق المحرقة: ص ۹۱ و ۱۶۰، مسند أحمد: ج ۹۳/۵، ينابيع المودة: ص ۲۹۸، راجع المستدرك: ج ۶۸/۲، مجمع الزوائد: ج ۱۷٤/۹، ذخائر العقبى: ص ۱۷، الغدير لـلأميني: ج ۸۱/۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: باب فضائل علي ، ج ١٢٢/٥ . صحيح الترمذي : ج ٥/ ٣٢٨ . مستدرك الحاكم : ١٤٨/٣ . مسند أحمد: ١٧/٣ ، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود في سننهم بلفظ « عترتي » ايضاً .

وقد تنبأت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) بما ستؤول إليه الأمة من الاختلاف والتناحر والضلال والضعف والذل ، لغصبها الخلافة ، وتركها للعترة الطاهرة ؛ وذلك في الخطبة التي ألقتها في مسجد أبيها على المهاجرين والأنصار ، حين انترع أبو بكر منها فدكاً ؛ قالت (عليها السلام) :

«أما لعمري لقد لقحت ، فَنَظِرة ريثما تُنتج ثم احتلبوا مل القعب دماً عبيطاً ، وزُعافاً مبيداً ؛ هنالك يخسر المبطلون ، ويَعرف التّالون غبّ ما أسسه الأولون ؛ ثم طيبوا عن دنياكم أنفسا ، واطمئنوا للفتنة جأشاً ، وأبشِروا لسيفٍ صارم ، وسطوة معتدٍ غاشم ، وهرج شامل ، واستبدادٍ من الظالمين يدعُ فيأكم زهيداً ، وجمعكم حصيداً ؛ فيا حسرة لكم وأنّي بكم وقد عميت عليكم ، أنلزمُكموها وأنتم لها كارهون »(١) .

لقد تجسدت أقوال سيدة نساء العالمين فيما تنبأت به ، كيف لا وهي سليلة النبوة ومعدن الرسالة ، ولعلّ الذي بقي هو أشدّ ممّا مضى على هذه الأمة .

## تناقضات التوراة

إن من تصفّح التوراة يجد أنها تصوّر الإِله يهوه بأنه بشر: يغضب ويحزن، يندم ويبطش؛ وموسى الذي كان أعظم أنبياء بني إسرائيل لا يعرف مزاجه الخاصّ لتقلبه السريع، فلذا يطلب موسى منه أن يعلّمه طريقة يعرفه بها، فيقول له موسى:

« فالآن إن كنتُ قد وجدتُ نعمة في عينيك فعلّمني طريقك حتّى أعرفك ، لكي أجد نعمة في عينيك . . . [ فقال له الرب ] : لا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان لا يراني ويعيش (٢) » .

١ \_ وهذا يتناقض صراحة مع ما جاء في نفس الإصحاح :

« ويكلّم الربّ موسى وجهاً لوجه (٣) » .

ويتناقض أيضاً مع قول موسى في التثنية :

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء : لابن طيفور ، أعلام النساء : عمر رضا كحالة ج ١٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الخروج: ١٣/٣٣ - ١٦

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١١/٣٣ .

« وجهاً لوجه تكلّم الربُّ معنا في الجبل من وسط النار (١)».

ويتناقض أيضاً مع ما جاء في سفر التكوين ، فبعد أن بارك الله يعقوب سمّى يعقوب ذلك المكان « فنئيل » قائلًا :

« لأني نظرت الله وجهاً لوجه <sup>(٢)</sup>» .

 $^{(7)}$  - وفي سفر التثنية صرّح بأن موسى لم يغنم شيئاً من أرض بني عمون  $^{(7)}$  .

بينما في يشوع يصرّح بأنّ موسى أعطى نصف أرض بني عمون لبني جاد(٤) .

٣ ـ وفي أخبار الأيام الأول أن أولاد بنيامين هم « بالع ، وباكر ، ويويعثيل ، ثلاثة (٥) » .

بينما يذكر في الأصحاح الثامن أنه ولد خمسة (٦) .

وأما في التكوين فقد ذكر أنهم عشرة (<sup>٧</sup>)!

وفي التكوين ذكر أسماء أولاد يعقوب وبناته وكانوا ٣٤ ثم قال جميع بنيه وبناته ٣٣ (^) .

٤ ـ ومن تناقضات التوارة أنها حرّمت التزويج بالأخت إن كانت من الأب وحده (٩) .

بينما ذكرت أن سارة امرأة إبراهيم كانت أخته من أبيه(١٠) . وسوف يطّلع

<sup>(</sup>١) التثنية : ٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) التكوين: ٣٠/٣٢.

<sup>(</sup>٣) التثنية : ٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) يشوع : ١٤/١ .

<sup>(</sup>٥) أخبار الأيام الأول : ٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) أخبار الأيام الأول : ١/٨ .

<sup>(</sup>٧) التكوين : ٢١/٤٦ .

<sup>(</sup>٨) التكوين : ٢٦/ ٨ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٩) اللاويين : ١٨/ ٩ .

<sup>(</sup>١٠) التكوين : ٢٠/ ١٢ .

القارىء في أبحاث هذا الكتاب على الكثير من تناقضات التوراة .

# ومن أغلاط التوراة

إن أغلاط التوراة كثيرة ، ولا يمكن لنا أن نستقصي ذلك في هذا الكتاب ، وإنما نذكر بعض الأمثلة على ذلك ، فقد ذكرت التوراة أن نهراً كان يخرج من عدن ليسقي الجنة ، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس : اسم الواحد فيشون (سيحون) واسم النهر الثاني جيحون واسم النهر الثالث حداقل والنهر الرابع الفرات (۱) .

وهنا يقف كل إنسان حاثراً أمام هذا الغلط الفادح ، ولست أدري كيف يزعم اليهود والنصارى أن هذا الكتاب من كتب الوحي ؛ فإن الموجود في العالم مدينة واحدة تسمى بعدن وتقع في اليمن ؛ ونهر الدجلة يخرج من جبال أرمينيا شرقي تركيا ، والفرات يخرج من أرض الروم ، وكلاهما يمرّان بالعراق ويصبان في الخليج الفارسي ؛ وسيحون وجيحون نهران في أرض الصين وبينهما بعد المشرق عن المشرق ، وسوف نكشف المزيد عن تناقضات التوراة والإنجيل في الأبحاث القادمة ، فانتظر .

#### تناقضات الإنجيل

ونحن نرمز هنا لبعض تناقضات الإنجيل تاركين تفصيل ذلك إلى الحديث عن الإنجيل .

ففي يوحنا: يذكر أن المسيح ذمّ الكذب وجعله من صفات إبليس (٢) . بينما يذكر يوحنا أيضاً أن المسيح قال لتلاميذه:

« أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يكمل بعد . . . ولما كان إخوته قد صعدوا حينئذٍ صعد هو أيضاً إلى العيد(7)» . مستخفياً .

<sup>(</sup>١) التكوين : ٢/ ٨ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) يوحنا : ٨/ ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ٧/ ٨ ـ ١٠ .

وهكذا ينسب الإنجيل الكذب إلى السيد المسيح ، والتناقض بين قـوله وعمله ظاهر .

ويوحنا ينسب للسيد المسيح القول بوجود آلهة غير الله(١) .

بينما نجد أن المسيح يوحد الله ، وأنه لا إلَّه إلا هو ، ويقرّ على نفسه بأنه رسوله(٢) .

ومما جاء في الأناجيل من كلمات المسيح وهي متناقضة ما جاء في متّى من قوله:

 $^{(n)}$  « من ليس معي فهو علي ، ومن  $^{(n)}$  ، ومن لا يجمع فهو يفر ق

وهذا يتناقض تماماً مع ما جاء على لسانه في لوقا ومرقس:

« لأنّ من ليس علينا فهو معنا(٤)».

كما أن مسيح الإنجيل يخالف العرف البشري ، فقد نسب يوحنا للمسيح أنه قال لليهود :

« في ناموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق ، أنــا هو الشـــاهد لنفسي ويشهد لي الأب » .

وهذا الكلام يناقض نفسه لأن شهادة الإنسان لنفسه لا تقبل ولا تعـد شهادة ، بالإضافة إلى أن عقيدة النصاري أنه ابن الله ، فهـو نفسه ، فـلا تكون شهـادة هنا ؛ وهذا يعرفه الإنسان الجاهل فضلًا عن العاقل .

وفي متى نرى أن المسيح يمدح تلاميذه ويصفهم بنور العالم (٥) .

وفي نفس الإنجيل نرى أن المسيح ينقض ذلك ويصفهم بأنهم لا يملكون حبة

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١٠/ ٣٥ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>۲) يوحنا : ۱۷ / ۳ .

<sup>(</sup>٣) متى : ١٢ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مرقس : ٩/ ٤٠ ، لوقا : ٩/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) متى : ٥/ ١٤ .

خردل من الإيمان ، وأنه لا إيمان لهم (١) .

وفي متّى نرى أنه يمدح بطرس ويعطيه مفاتيح السماوات والأرض ، ويجعل بيده الحلّ والربط (٢) .

وفي نفس الأصحاح نجده يقول له :

« إذهب عني يا شيطان أنت معشرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس  $(^{(7)})$ » .



(۱) متى : ۲۷/ ۲۰ .

(۲) متی : ۱۹ / ۱۷ - ۱۹ .

(٣) امتى : ١٦ / ٢٣ .



## القرآن والتوراة والإنجيل عس عديم عديد التوراة والإنجيل

تحدث القرآن في كثير من الآيات عن التوراة والإنجيل ، وأثنى على هذين الكتابين ؛ وهذه شهادة من القرآن واعتراف بهما ؛ ومن البديهي أن يفتخر ويعتز كل يهودي ونصراني بكتابه ويعتبره حجة خالدة ، بشهادة القرآن ؛ وهذا عين ما يفعله المبشرون حيث إنهم يستشهدون ببعض آيات القرآن الكريم على حجية كتبهم ، فالقرآن يشهد لهم بالحجية دون العكس ، ولذا يرفض اليهود والنصارى الإعتراف بالقرآن .

وهنا سؤال مهم وأساسي لا بدّ من الإجابة عليه ، وهو هل أن القرآن يثني على التوراة والإنجيل الفعليين اللذين هما في أيدي اليهود والنصارى ، أم أنه أثنى على التوراة والإنجيل الحقيقيين اللذين أنزلهما الله سبحانه وتعالى على رسوليه موسى وعيسى ؟ والخلاصة : هل أن هناك فرقاً بين ما أثنى عليه القرآن وبين التوراة والأنجيل الحاليين ؟ ومما لا شك فيه أن القرآن لم يثني على اسم التوراة والإنجيل حتى يكون كل كتاب سمّي بهذا الإسم هو من كتب الوحي ، وقد عرف القرآن التوراة والإنجيل ووصفهما ، وبين بعض الأحكام والخواص التي فيهما ، ولذا لا يوجد أي ارتباط بين التوراة والإنجيل القرآنيين ، وبين التوراة والإنجيل الحاليين ؛ فلقرآن أثنى على التوراة والإنجيل الحقيقيين ، ولا وجود لأيّ منهما اليوم على وجه الأرض ، والموجود حالياً هو من كتابة بعض أحبار اليهود وذلك بعد السبي البابلي ، وبعد موت موسى بأكثر من ألف سنة ، وبعد موت المسيح بعشرات السنين ؛ ولا

يعرف الكاتب لكثير من هذه الكتب ، وهذا ما يحتاج إلى دراسة وافية للتوارة والإنجيل الحاليين .

## التوراة والإنجيل القرآنيان

يعظّم القرآن الكريم جميع الأنبياء ويثني عليهم وعلى كتبهم ، ويجعل الإيمان بهم وبكتبهم جزءاً من إيمان المسلم ، وهو أمر متّفق عليه بين جميع المسلمين ، إذ لا نجد فيهم على اختلاف فرقهم أحداً يفرق بين أحد من رسل الله ، فيؤمن ببعضهم دون البعض ؛ وقد أكثر القرآن من ذكر التوراة والإنجيل والثناء عليهما أكثر من الكتب السماوية الأخرى التي نزلت على الأنبياء الأخرين .

يقول تعالى في حق التوراة :

﴿ ثُمَّ آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيـلًا لكل شيء وهـدىً ورحمةً لعلّهم بلقاء ربّهم يؤمنون ﴾(١) .

ويقول أيضاً :

﴿ إِنَّا أَنْزِلْنَا التوراة فيها هدى ونوراً يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربّانيّون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلًا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ (٢) .

ويقول :

﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكَتَـابِ وَجَعَلْنَاهُ هَـَدَى لَبْنِي إِسْـرَائِيـلُ أَلَّا تَتَخَـذُوا مَن دُونِي وَكِيلًا ﴾(٣) .

﴿ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتُفسِدُنّ في الأرض مرّتين ، ولتعلُنّ علوّاً كبيراً \* فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بـأس مديد فجاسوا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : الآية ٢ .

خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً \* ثم رددنا لكم الكرّة عليهم ، وأمددناكم بـأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيراً \* إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها ؛ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرّة ، وليتبروا ما علوا تتبيراً \*(١) .

فهذه الأوصاف التي يذكرها القرآن الكريم للتوراة الحقيقية التي أنزلها المولى على موسى ، وهي غير موجودة في التوراة الفعلية .

فالتوراة فيها تفصيل لكل شيء ، والموجود منها ليس كذلك ؛ والتوراة هدى ورحمة ، والموجود هو نقمة على البشرية ، لأنها تدعو اليهود إلى قتل الناس وتدمير البلاد وسفك الدماء ، ولا ترى حرمة لغير بنى إسرائيل .

والتوراة القرآنية تدعو اليهود إلى عبادة الله الواحد القهار ، وأما التوراة الحالية فهي تدعو إلى عبادة يهوه ، وهو أحد آلهة الكنعانيين اتّخذه بنو إسرائيل إلّها لهم في مقابل آلهة آخرين ، ولذا لا يقبل أن يعبد بنو إسرائيل آلهة الآخرين :

« لا يكن للك آلهة أخرى أمامي ، لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة . . . لا تسجد لهنّ ولا تعبدهنّ لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ (٢)» .

فإله التوراة يغار ولا يقبل أن يعبد غيره من الألهة !!

وممّا قضى الله سبحانه وتعالى في التوراة أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين بعد علوّهم وتمردهم على الله ، وأن الله يرسل عباده وهم أولو بأس شديد ، وربما يقال إن ذلك حدث زمن السبي البابلي ، وقد تكرر السبي عدة مرات ، ولكن لحن الآية يدل على أن ذلك لم يحدث بعد ، لأن الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى هم من كبار المؤمنين إنه نسبهم إليه ؛ ومن دمّر أورشليم وسبى اليهود لم يكن من عباد الله الصالحين ، لأنهم كانوا من المجوس أو الوثنيين ، وهذا يعني أن المسلمين هم الذين سوف يدمّرون إسرائيل ويقضون على غطرستها وعتوّها وفسادها في الأرض .

السورة الإسراء: الآية ٤ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٢) الخروج: ٢٠/٣-٥.

العلوّ الثاني ربما يكون بعد عودة اليهود مرة ثانية وبناء دولتهم وفسادهم ، ثم يرسل الله عليهم عباداً له ليسوءوا وجوههم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، والله أعلم .

وهذه الحقائق لا نجدها اليوم في التوراة الحالية .

ومن خواص التوراة القرآنية أنها بشّرت برسول الإسلام محمد بن عبد الله (ص) :

﴿ الذين يتبعون الرسول النبّي الأمّي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويُحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (١) .

فالتوراة القرآنية هي نور وهدى لكافة الناس ، وتفصيل لكلّ شيء ورحمة ، وهذا وصف من أوصاف القرآن الكريم :

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ تَبِيَانَاً لَكُلِّ شَيءَ ﴾ (٢) .

وعليه فإن التوراة قد ركّزت أيضاً على البشارة برسول الإسلام ، وهي رحمة لكل الناس ، وكانت تولي البشارة برسول الله (ص) أهمية كبيرة بدليل أن القرآن يقول في حق اليهود الذين جحدوا نبوّة رسول الله وحاربوه ، يقول تعالى في حقهم :

﴿ اللَّذِينَ آتيناهم الكتبابِ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإنَّ فريقاً منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون ﴾ (٣) .

وليس من المبالغة في القول إذا قلنا إن التوراة كانت تركز على شيئين : الدعوة إلى الله ، والتبشير برسول الله (ص) ، وإلا لم يكن لليهود تلك المعرفة الكبيرة والواسعة برسول الله وصفاته ومعجزاته ، حتّى أنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وليس ذلك إلا لكثرة ما تحدثت عنه التوراة عن علامات رسول الله ومعاجزه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : الآية ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

ومناقبه ؛ والتوراة الحالية ليس فيها من ذلك شيء ، اللهم إلا ما خفي على المحرفين ، ولا ينطبق عملياً إلا على رسول الله (ص) وقد خفي ذلك على الرقابة ، أو لأنهم يفسرونها تفسيراً لا ينطبق مع ما يقوله المسلمون ، ويقول تعالى في وصف التوراة القرآنية :

﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص ، فمن تصدّق به فهو كفّارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾(١) .

وهذه الأحكام لا نجد لها أثراً في التوراة الحالية ، بل هي تأمر بالقتل والسلب والنهب ، وتأمر بقتل الأطفال والنساء ، قال موسى :

« فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال ، وكلّ امرأة عرفت رجلاً بمضاجعة ذكر اقتلوها(Y) » .

وتتحدث التوراة عن انتصار بني إسرائيل على سيحون في أرض ياهص فتقول: وأخذنا كلّ مدنه في ذلك الوقت، وحرّمنا من كلّ مدينة الرجال والنساء والأطفال لم نُبق شارداً، لكنّ البهائم نهبناها لأنفسنا(٣)».

فهذه التوراة الحالية تأمر بقتل الأطفال والنساء ، وهي لا ترتبط بالتوراة الحقيقية ، وحاشا لنبي الله موسى أن يأمر بقتل الأطفال والنساء .

وقد صرّح القرآن الكريم في بعض آياته بتحريف أهل الكتاب للكتاب المقدس :

﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَّابِ قَدْ جَاءُكُم رَسُولُنَا يَبِيِّنَ لَكُمْ كَثَيْرًا مُمَّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مَنُ اللهُ نُورُ وَكُتَابٍ مَبِينَ ﴾ (٤) . الكتاب ، ويعفو عن كثير ؛ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾ (٤) .

وقال : ﴿ فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية ، يحرّفون الكلم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الاية ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ٣١/ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) التثنية : ٢/ ٣٤ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية ١٥ .

عن مواضعه ، ونسوا حظاً ممّا ذكّر وا به ، ولا تزال تـطّلع على خائنـة منهم إلا قليلا منهم ﴾(١) .

﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختُلف فيه ؛ ولـولا كلمة سبقت من ربّـك لقضي بينهم ، وإنهم لفي شك منه مريب ﴾ (٢) .

﴿ ومنهم أُمّيُون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيً وإن هم إلاّ يظنون \* فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ، فويل لهم مما كتبت أيديهم ، وويل لهم مما يكسبون ﴾ (٣) .

﴿ وإنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون على الله الكذب الله وما هو من عند الله ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ (٤) .

فهذه الآيات الكريمة صريحة في أنهم كتبوا الكثير من الكتب وحرّفوها ، وزعموا أنّها من عند الله وما هي من عند الله ، وقد أبدع القرآن في تشبيه حملة التوراة حيث قال :

﴿ مثلُ الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين كه (°) .

فالذين حملوا التوراة الحقيقية ولم يعملوا بها كان حملهم لها كحمل الحمار للكتب فكما أنه لا يستفيد منها فكذلك حملة التوراة .

والحاصل أنّ التوراة القرآنية هي نور وهدى وليست هي خاصة ببني إسرائيل وإن نزلت عليهم وكان موسى منهم ، أما التوراة الحالية فإنها تحمل روح العنصرية والقبلية ، ولا تقيم وزناً لغير بني إسرائيل ، ولم تبشّر برسول الله (ص) لا بالإسم ولا بالصفات صراحة ، مع أن التوراة الحقيقية فيها الكثير من هذه الصفات ، وهذا ما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فصّلت : الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٧٨ ـ ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة : الآية ٥ .

حمل اليهود على الهجرة إلى الجزيرة العربية والسكنى في يثرب إنتظاراً لخروج رسول الله (ص) كما يحدثنا التاريخ .

وعليه فإنَّ ما يسمّى بالتوراة حالياً لا يرتبط بالتوراة التي ذكرها القرآن وأثنى عليها ، ولذا لا يصحّ لأحدٍ أن يحتج من القرآن على صحة التوراة الحالية المحرّفة باعتراف القرآن ، لأنّ هذه التوراة لا تمتُّ إلى الوحي بشيء ، وإنما هي من كتابة أشخاص لا يعرفون من هم ؛ وقد كتبت خلال ألف عام تقريباً ، وهذا ما سوف نتناوله بالبحث والاستدلال من نفس التوراة الحالية .

## أين ذهبت توراة موسى

ربما يظن البعض أن الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى أدلة ساطعة يدعمها الواقع ، وأن إثبات ذلك في غاية الصعوبة ، ولكننا نحن لا نريد الابتعاد عن التوراة الحالية حتى نحتاج إلى عناء ومشقة في البحث ، وإنما نطرق باب التوراة الحالية وباب موسى بن عمران (عليه السلام) ، الذي أنزلت عليه التوراة ، لنعرف حقيقة التوراة من خلال التوراة الموجودة .

فإذا سبرنا صفحات التوراة الحالية نجد أنها تصرّح على لسان موسى أن بني إسرائيل سوف يخالفون تعاليمه وينبذون التوراة وراء ظهورهم ، وهذا ما دفع موسى (عليه السلام) لكي ينبه بني إسرائيل إلى عظمة التوراة والتمسك بها من بعده ، ولذا أخذ عليهم المواثيق والعهود بعدم إضاعتها من بعده .

فقد كتب موسى التوراة ، وبعد كتابتها وتدوينها سلّمها للكهنة من بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ، ولجميع شيوخ إسرائيل ، وأمرهم قائلاً : في نهاية السبع سنين أن تقرأ على الأطفال والكبار وتعليمهم إيّاها وأمرهم بوضعها بجانب تابوت عهد الرب(١) .

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث ، فلم تحفظ التوراة بجانب التابوت ، ولم تقرأ كل سبع سنين ، وهذه الحقيقة ليست مجرد اجتهاد بل هي نبوءة من موسى نفسه حيث واجه بني إسرائيل بهذه الحقيقة وقال لهم :

<sup>(</sup>١) التثنية : ٣١/ ٩ - ١٢ .

«خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الربّ إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم ، لأني أنا عارف تمرّدكم ورقابكم الصلبة ، هوذا وأنا بعد حيٍّ معكم اليوم قد صرتم تقاومون الربّ ، فكم بالحريّ بعد موتي ؛ اجمعوا إلي كلّ شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات ، وأشهد عليهم إله السماء والأرض ، لأني عارف أنَّكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به ، ويصيبكم الشرّ في آخر الأيام لأنكم تعملون الشرّ أمام الربّ حتى تغيظوه بأعمال أيديكم (١) » .

ومهما حاول المدافعون عن التوراة والمبشرون وتأوّلوا هذا الكلام فإنهم لا يعلمون طبيعة اليهود ومصير التوراة كما يعلمها صاحب التوراة ، وما تنبأ به قبل وقوعه ؛ وهذه النسخة الوحيدة التي كتبها موسى للتوراة نسخ عنها يشوع نسخة ثانية ، وهي أول عملية نسخ للتوراة(٢).

ولا يعلم أحد أين أصبحت تـوراة موسى ومـاذا فعل بهـا بنو إسـرائيل ، تلك النسخة الحجرية التي تلقّاها موسى مشافهة من الرب ثم دوّنها بيده (٣) .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أيّ النسختين هي التي استمرت على فرض الإستمرار للتوراة الموسويّة - وكانت أكثر أهمية عند بني إسرائيل ؟ وهذا ما يصعب الإجابة عليه من قبل اليهود فضلاً عن غيرهم ؛ وقد فرق بنو إسرائيل بين التوراة والتابوت الذي أمر موسى بأن تحفظ التوراة بجانبه ، لما وقعت معركة بين بني إسرائيل والفلسطنيين ؛ فقد نقل الإسرائيليون التابوت من مكانه في (شيلوه) إلى ميدان المعركة على أمل أن يجلب لهم النصر ، فدارت عليهم الدائرة واستولى الفلسطينيون على التابوت ، وهزم اليهود شرّ هزيمة (٤٠).

وقد بقي التابوت في يد الفلسطينيين إلى أن جاء سليمان وبنى الهيكل ، ثم نقل إليه التابوت ؛ وأما توراة موسى فلم يرد لها ذكر ، ولم يتحدّث أحد عنها ولا عن نسخة يشوع أيضاً .

<sup>(</sup>١) التثنية : ٣١/ ٢٤ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) يشوع : ٨/ ٣٢ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الخروج: ٢٤/ ٣ - ٤ - ٨ - ٢١ - ١٨ .

<sup>(</sup>٤) صموئيل الأول : ٤/ ١ ـ ١١ .

# التوراة الحالية في الميزان

إن التوراة الحالية لا تمت إلى الوحي بشيء ، وإنما هي عدة كتب كتبت خلال ألف عام ، وبعد موت موسى بألف سنة تقريباً ؛ والسر في ذلك يعود إلى عدة أمور : الأول : إن التوراة الحقيقية فقدت قبل السبي البابلي بمئات السنين ، وهذا على خلاف ما اشتهر بين الناس من أن التوراة فقدت بعد أن افتتح بخت نصر أورشليم ، وهدم الهيكل ، وأحرق المدينة بكاملها ، وسبى بني إسرائيل ؛ وهذا ما نفهمه من صريح التوراة الحالية ، فقد عثر على التوراة في عهد الملك يوشيًا بن آمون عمريح التهيل الميلاد ، أي بعد وفاة موسى بسبعمائة عام .

ففي السنة الثامنة في حكم الملك يوشيًا بن آمون أرسل أحد موظفي قصره وإسمه شافان بن أصليا بن مُشَلّام إلى معبد أورشليم ليحسب مع كاهنه الأعظم حلقيًا النقود التي دخلت الهيكل من الزائرين لكي تصرف على تعميره وترميمه ، يقول النهي ما خلاصته :

« قال حِلقيًّا الكاهن الأعظم لشافان الكاتب: قد وجدتُ كتاب التوراة في بيت الرب ، ودفع الكاهن الكتاب إلى شافان فقرأه ، ثم ذهب إلى الملك وأخبره بالأموال التي وجدها ، وقال : قد دفع إليّ حِلقيّا الكاهن كتاباً وقرأه أمام الملك فلما سمع الملك كلام كتاب التوراة مزّق ثيابه وأمر حِلقيّا الكاهن وآخرين من رجاله وقال : اذهبوا فتوسّلوا إلى الرب لي وللشعب ولجميع يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وُجد ، لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ، ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا(١) » .

وهذا الكلام صريح في أن التوراة لم تكن نسياً منسياً في عهد الملك يوشيًا فحسب ، بل في عهد أسلافه أيضاً ، كما هو ظاهر الفقرة الأخيرة ؛ فاليهود عاشوا السنين الطويلة بلا توراة ، هذا مع كثرة الكهنة فيهم والأنبياء ، ومع وجود الكاهن الأعظم حلقيًا قبل العثور على التوراة ، والأغرب من ذلك أن يكون بين اليهود داخل مدينة أورشليم نبيّة لم يكن لها كثير علم بموسى ولا بتوراته المفقودة ، ويستمر النص فيقول :

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢٢/ ٣ - ١٤ .

« فذهب حلقيًا الكاهن وأحيقام وعكبور وشافان وعسايا إلى خلدة النبية امرأة شلّوم بن تقوة بن مرقس ، حارس الثياب ، وهي ساكنة أورشليم ، في القسم الثاني ، وكلّموها فقالت لهم : هكذا قال الربّ . . إنني جالب شراً على هذا الموضع وعلى سكّانه ، كلّ كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني ، وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم ، فيستعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفىء (١) » .

ثم تابعت النبيّة خلدة وبيّنت موقف الرب من ملك يهوذا وأنه راض عنه :

« وأمّا ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له : هكذا قال الرب إلّه إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت من أجل أنه قد رقّ قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمتُ به على هذا الموضع وعلى سكّانه أنهّم يصيرون دهشاً ولعنة ، ومزّقتَ ثيابك وبكيتَ أمامي ؛ قد سمعت أنا أيضاً يقول الرب ، لذلك هأنذا أضمّك إلى آبائك فتضم إلى قبرك بسلام ، ولا تسرى عيناك كل الشرّ الذي أنا جالبه على هذا الموضع (٢)» .

وبعد كلام النبيّة خلدة حول غضب الرب وحول الملك يوشيّا نجد أنّ هذا الملك صعد إلى بيت الرب وأصدر أوامره فجمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم ، وكل سكان أورشليم والكهنة والأنبياء ، وكل الشعب من الصغير والكبير ، وقرأ على مسامعهم سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب ؛ ثم وقف هذا الملك على المنبر وقطع عهداً أمام الرب للذهاب وراء الربّ ، ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس ، وأوقف جميع الشعب عند العهد » .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل إن الكاهن حلقيًا هو مجرد مكتشف لسفر التوراة في الهيكل بالصدفة كما هو الظاهر من التوراة ؟ وعلى فرض ذلك: أي نسخة هي ، هل هي التوراة التي كتبها موسى ودوّنها على الحجر ، أم أنها النسخة التي استنسخها يوشع ؟ وعلى كل حال فإن التوراة التي وجدها حلقيًا لم يعمل بها إلا مدة ثلاث عشرة سنة في ظل الملك يوشيًا ؛ وأما الذين سبقوه فإنهم أشاعوا عبادة

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢٢/ ١٤ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الملوك الثاني : ٢٢ / ١٨ ـ ٢٠ .

آلهة الوثنيين ، وكذلك النفين جاؤوا من بعده ، ولا أقل أنهم لم يتعرضوا لذلك ، كما تصرح التوراة .

وهناك سؤال آخر مهم يطرح نفسه ، وهو كيف بقيت التوراة مخفية طوال هذه السنين حتى عبد بنو إسرائيل آلهة الوثنيين ونسوا التوراة كلياً ، مع أن التوراة موجودة في الهيكل الذي هو كعبة اليهود وفي خزانة الملك ؟ فهل من المعقول أن تختفي عن الأنظار هذا المدة الطويلة ، وبعد مئات السنين يكتشفها حلقيًا ؟ والذي نذهب إليه ونعتقده أن التوراة التي وجدها حلقيًا ليست هي توراة موسى ، ولا النسخة التي استنسخها يوشع ، بل هي من بنات أفكار حلقيًا ، فإنه لما شاهد توجه الملك إلى شريعة موسى وإيمانه العميق بتلك الشريعة ، أو ميله إليها لكثرة ما وجد من عبادة الأوثان وآلهة الوثنيين ، فقام حلقيًا وجمع التوراة بحسب الروايات التي وصلت إليه على ألسن الناس ، الصالح منهم والطالح ، ثم أبرزها على ذلك النحو الذي نجح فيه تماماً ؛ والذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه عدة أمور :

الأول: إن الكاهن الأعظم حلقيًا هو من أقرب الناس إلى الملك يوشيًا ، وقد كلّفه الملك مع شافان الكاتب ليحص الأموال ، وقد وجد حلقيّا التوراة في خزانة الهيكل ، ومن الطبيعي أن يقوم حلقيّا بتقديم التوراة التي وجدها بنفسه ، لأن ذلك أكبر فخر له ، مع أنّ حلقيًا لم يفعل ذلك ، بل بعثها إلى الملك مع شافان ، وقرأها شافان على الملك ؛ وإنما فعل حلقيا ذلك ليكون أبعد عن التهمة ، ولما سمع الملك كلام الرب في ذلك السفر أمر حلقيًا لا شافان ؛ وهذا يؤيد ما قلناه .

الثاني: إن أمر الملك لحلقيا بالذهاب ليسأل الرب من أجله وأجل الشعب ليرضى عنهم أمر عام ، ولكن حلقيا ذهب بصحبة حواشي الملك الآخرين الذين كان يتزعمهم إلى النبية خلدة . والسؤال هنا : لماذا ذهب عظيم الكهّان إلى النبية خلدة مع وجود أنبياء كثيرين غيرها في أورشليم في نفس الوقت ، كما جاء في الأصحاح الثالث والعشرين ، حيث جمع الملك كل الشعب والأنبياء والكهان ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يكن للمرأة تلك المنزلة المرموقة عند اليهود ، ففي الوصية العاشرة من الوصايا العشر جعلت المرأة بمنزلة المتاع للرجل : لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ، ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك ، وكفى بهذه المقارنة انحطاطاً لمقام المرأة . فكيف يترك الأنبياء ويذهب إلى خلدة النبية ؟

والجواب سوف يكون واضحاً عندما نعود إلى كلام خلدة حول الرب وحول الملك يوشيًا ؛ فقد قالت خلدة للكاهن ومن معه : قولوا للرجل الذي أرسلكم إليّ : هكذا قال الرب هأنذا جالب شراً على هذا الموضع وعلى سكانه من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى ، لكي يغيظوني بكل عمل أيديهم ، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفىء . هكذا قال الرب من جهة الكلام الذي سمعت .

فقـد ربطت بين اشتعـال غضب الله على بني إسرائيـل وجلبه الشـر على ذلـك المكان وبين الكلام الذي سمعه يوشيًا في سفر الشريعة .

وهذا دليل واضح على أنّ هناك اتّفاقاً بين حلقيّا عظيم الكهان وبين خلدة النبيّة ، واطلاعها على الموضوع مسبقاً ؛ ومن هنا استثنت الملك يوشيّا من العذاب الذي سوف يحلّ باليهود وبأورشليم ، لأنه رقّ قلبه وتواضع أمام الربّ ، ومزّق ثيابه وبكى حين سمع كلام الرب ، ولذا لا تلحقه اللعنة . ثم قالت لهم خلدة : قد سمعت الرب أيضاً يقول :

« لـذلك هـأنذا أضمّـك إلى آبائـك فتضمّ إلى قبرك بســلام ، ولا تــرى عيناك الشرّ الذي أنا جالبه على هذا الموضع(١) » .

إذاً ، فخلدة كانت على علم مسبق بالقضية ، ولذا ربطت بين دفع اللعنة والشرّ عن الملك وبين سماعه لكلام الرب وبكائه وتمزيق ثيابه وتواضعه ، وقد استغلّت خلدة إيمان الملك وصفاءه وبشّرته بأن نهايته سوف تكون نهاية سعيدة ، لأن الله رضي عنه وسوف يُلحقه بسلام بآبائه من ملوك يهوذا ؛ وهذا من أجل استعطافه وتأثير كلامها فيه ، وإلا لم يكن أحد من آبائه على طريقه وإيمانه بشريعة موسى .

الثالث: ومما يؤكد لنا الإتفاق التام بين عظيم الكهان حلقيًا والنبيّة خلدة هو نجاح الخطة التي قام بها حلقيا. فإن الملك بمجرد سماعه لكلام خلدة من مبعوثيه صعد إلى بيت الربّ وأصدر أوامره باجتماع جميع شيوخ يهوذا وأورشليم ، وجميع سكان أورشليم من الكهنة والأنبياء ، وكل أفراد الشعب من الصغير والكبيس ، وبعد أن اجتمع الجميع صعد المنبر وقطع عهداً أمام الربّ للعمل بسفر الشريعة ،

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢٢ فراجع .

والحفاظ على وصاياه وأحكامه وفرائضه بكل قلب وبكل إخلاص ، وعاهد الرب على إقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر ، وأوقف الشعب على ذلك العهد (١) .

الرابع: نجاح خطّة حلقيًا بكل أبعادها ، فبعد كل ما صدر من الملك وأخذه العهد على نفسه أمام كل الشعب بالعمل بما في ذلك السفر الذي وجده حلقيًا ، قام الملك بثورة تطهير ، طهر فيها جميع الأماكن المقدسة من الأوثان والأصنام التي أقامها اليهود في بيوت العبادة ، والتي أوجبت غضب الرب لعبادتهم آلهة أخرى غيره ، يقول النص:

« وأمر الملك حلقيًا الكاهن العظيم ، وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الربّ جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء (الكواكب) ، وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون . . . ولاشى كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم ، والذين يوقدون للبعل وللشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد السماء ؛ وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم . . . وأحرقها في وادي قدرون . . . وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الربّ حيث كانت النساء ينسجن بيوتاً للسارية ، وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ، ونجّس المرتفعات . . . وهدم مرتفعات الأبواب . . . ونجّس تُوفّه التي في وادي بني هنوم لكي لا يُعبّر أحدُ ابنه أو وأحرق مركبات الشمس بالنار ، والمذابح التي على سطح عِليّة آحاز ، وأحرق مركبات الشمس بالنار ، والمذابح التي على سطح عِليّة آحاز ، والمذابح التي عملها منسّى هدمها وهدم المرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن يمين جبل الهلاك التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتروت رجاسة الصيدونيّن ، ولكموش رجاسة الموآبيين ، وكسر التماثيل وقطّع السوادي .

والحاصل أن الملك يوشيًا كسر جميع الأصنام على المرتفعات وبيوت العبادة التي أقامها اليهود لعبادة الأصنام وآلهة الوثنيين .

« وأمر الملك جميع الشعب قائلًا: اعملوا فصحاً للرب إلهكم كما هو

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢٣ / ١ - ٣ .

مكتوب في سفر العهد الذي وجده حلقيًا ولم يعمل مثل ذلك الفصح منذ أيام القضاة الذين حكموا على إسرئيل ، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا ، ولكن في السنة الثامنة عشرة للملك يوشيًا عمل هذا الفصح للربّ في أورشليم ، ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكلّ نفسه ، وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله (١) » .

وجدير بنا أن نقف قليلًا حول هذه النصوص لندرس الحالة الإجتماعية التي كان عليها بنو إسرائيل في ذلك العصر ، والفساد الخلقي والإنحطاط الفكري وعبادة الأوثان ؛ فهذا الأصحاح يكشف لنا عن الفساد الخلقى والجنسى ، فقد هدم الملك بيوت المخنثين التي كانت عند الهيكل ، وكان النسوة ينسجن فيها بيوتاً للسارية ، وهذا الأصحاح يكشف النقاب أيضاً عن أن بني إسرائيل لم يكن عندهم من توحيد موسى أيّ أثر ، ولم يكن لهم من توراته حتى الإسم ، وإنما كانوا عبدة أوثان ، وقد أقاموا لألهة الوثنيين في معابدهم التماثيل ، وفي كـل مكان وعلى كـل مرتفـع ، وفي الهيكل وحوله ، وهذه الحملة التطهيرية التي قام بها الملك يوشيّا من تكسيره للأصنام والتماثيل ، وحرقه للآلات ، وهدمه للمعابد التي كانت منتشرة بهذه الكشرة وبتلك السعة ، والتي غطّت على معالم مملكة يهوذا ، تكشف لنا النقاب عن العقيدة اليهودية وتوغَّلها في الوثنية عبر قرون مديدة . فإن انتشار التماثيل والأصنام فوق التلال وعلى الجبال وفي الهيكل وحوله لم يكن وليد عشرات السنين فحسب ، بل هو وليد عشرات القرون ، وخاصةً إذا أخـذنا بعين الإعتبـار قول التـوراة كما تقـدم : إنه لم يعمل أحد من ملوك بني إسرائيل ما عمله الملك يوشيًا من الرجوع إلى الربّ بكل قلبه وكل قوته بحسب شريعة موسى ، وبعده لم يقم أحد بعمله ، وقـد استمرت هذه العودة إلى الشريعة مدة ١٣ سنة ، أي مدة حياة الملك يوشيًا ؛ والتوراة تصرّح بأن اليهود لم يتركوا عبادة العجل ، وخماصة في حياة موسى ، وصدق الله العظيم حيث يقول:

﴿ وأُشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ (٢) . ولم يتركبوا آلهة الوثنيين المجاورين لهم \_ وخاصة الذين تغلبوا عليهم \_ إلا وعبدوه وأقاموا له التماثيل ، حتى

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢٣/ ٤ \_ ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٩٣ .

أنهم كانوا يبكون على تموز في داخل الهيكل (١) .

وقد أكثر أنبياؤهم الشكوى من كفرهم وعنادهم وقسوة قلوبهم ، فهذا النبي إرميا وهو العالم بحالهم يصفهم على حقيقتهم :

« مثل خزي اللصّ إذا وقع هكذا خزي آل إسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم ، إذ يقولون للخشب أنت أبي ، وللحجر أنت واللدي ، لأنهم أداروا نحوي قفاهم لا وجههم ، وفي وقت مصيبتهم يقولون : قُم وخلّصنا ، فأين آلهتك التي صنعت لنفسك ؟ فليقوموا إن استطاعوا أن يخلّصوك في وقت بليتك ، لأنه قد صارت آلهتك بعدد مدنك يا يهوذا ، لماذا تخاصمونني ؟ كلكم عصيتموني ، يقول الرب : ضربت أبناءكم بلا فائدة إذ لم يقبلوا تأديباً ، سيفكم أكل أنبياءكم كأسد مفترس(٢) » .

والعجيب في الأمر أنّ هذا الكفر والبعد عن الله وعبادة الأوثان كان منهم على مرأى ومسمع من أنبيائهم وكهنتهم ، ومن الواضح أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقومون بواجبهم من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، وليس من المعقول أن يقبل أحد من الأنبياء بهذا الكفر ، ولكن لا حياة لمن تنادي ! فمن أشرب في قلبه حبّ العجل والأوثان لا يسمع كلام الأنبياء ، ولا تؤثر فيه المواعظ والحكم ، ومن هنا :

«لم يرجع السرب عن حمو غضب العظيم لأنّ غضب حمي على يهوذا »... وتخلّى عن مدينة أورشليم وعن الهيكل ، ولم تكن حملة التطهير التي قام بها الملك يوشيًا كافية لأن عبادة الأوثان قد استحكمت في قلوب بني إسرائيل ، ولذا أرسل الرب عليهم غزاة الكلدانيين والأراميين والمؤابيين ، وكتب عليهم القتل والعذاب والفناء لمخالفتهم تعاليمه ، وعبادتهم الأوثان ، وسفكهم الدماء (٣).

الخامس : إن التوراة التي وجدها حلقيّا في الهيكل أعطاها أولاً لشافان ، فقرأها ، ثم ذهب بها إلى الملك يوشيّا وقرأها على الملك ثانية ، وهذا النص صريح

<sup>(</sup>١) حزقيال : ٨/ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) إرمياء: ٢/ ٢٦ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الثاني : ٢٣ / ٢٦ - ٢٧ .

في أن التوراة التي وجدها حلقيًا صغيرة جداً ؛ وإذا أردنا أن نعبّر عن حجمها فهي لا تزيد عن مقال ، لأن شافان قرأها مرتين ، وقراءتها بهذا الشكل السريع تدلّ على أنها كانت صغيرة جداً ؛ ويؤكد هذه الحقيقة أن الملك بعد سماعه للتوراة مزّق ثيابه وبكى وتأثر بذلك ، ثم أصدر أمراً باجتماع جميع الشعب بجميع طبقاته من الصغار والكبار والشيوخ والكهنة والأنبياء ، وقرأ على مسامعهم سفر الشريعة ، ثم صعد المنبر وأخذ على نفسه عهداً بالعمل بكل ما جاء في ذلك السفر الذي وجده حلقيًا ؛ ومن الواضح أن الملك لا يمكنه أن يجمع جميع أفراد الشعب وفيهم العجز والأطفال والنساء ويقرأ على مسامعهم كتاباً كبيراً ، أو كتاباً يزيد عن مقال ؛ وهذا واضح ، وخاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه صعد المنبر بعد ذلك وعاهد الشعب بالعمل بالشريعة الموسوية .

وأما التوراة التي كتبها موسى ونسخها يوشع على الحجارة فإنها كانت أكثر من ذلك بكثير ، فقد أوصى موسى وشيوخُ إسرائيل الشعبُ أن يحفظوا جميع الوصايا ، وأمرهم بأن يقيموا حجارة كبيرة ويشيدونها بالشيد ، ويكتبون عليها جميع كلمات الناموس ، وأمرهم أن يقيموا تلك الحجارة في جبل عيبال وأن يكلسوها بالكلس بعد عبورهم الأردن(١) .

ومن الواضح أن أمر موسى بكتابة التوراة على الحجارة الكبيرة وعلى جبل عيبال بالخصوص وتكليسها دليل على أن التوراة كانت كبيرة ، وإلا لما طلب منهم أن تكتب على حجارة كبيرة وعلى الجبل ، ولقال : على حجر كبير مثلاً ، فإنه كافٍ لكتابتها .



(١) التثنية : ٢٧ / ١ - ٤ .

# التوراة بعد السبى البابلي

كان البحث السابق حول المصادر التوراتية التي ندل في ظاهرها على وجود التوراة قبل السبي البابلي، وقد بيّنا أن تلك النسخة التي وجدها الكاهن الأعظم حلقيًا في الهيكل إنما هي من وضعه وليست هي توراة موسى ، وقد نجح نجاحاً باهراً في عمله ذلك من أجل تكسير الأصنام وتطهير مملكة يهوذا من عبادة الأوثان التي غطّت معالمها ؛ وقد قام الملك يوشيًا بتلك الشورة وكان الملك الوحيد الذي قاد حركة الإصلاح الديني من ملوك القضاة وملوك يهوذا ؛ وقد بقي هذا الملك إلى أن هاجمه فرعون مصر وقتله ، فقام الشعب وملّك عليه ولده يهوآحاز بن يوشيًا . وبعد ثلاثة أشهر من تولّيه الحكم هاجمه فرعون مصر وأسره وأخذه معه إلى مصر حيث مات هناك ، ونصّب مكانه أخاه نخو ألياقيم ابن يوشيًا وغيّر اسمه إلى يهو ياقيم وقد ملك إحدى عشرة سنة ، وفي أيّامه هاجم بخت نصّر أورشليم واستولى عليها ، واتخذ يهو ياقيم عبداً له إلى أن مات ، وقام مقامه ابنه يهوياكين ، فتمرد على ملك بابل ، فقام بخت نصّر وحاصر أورشليم وفتحها عنوة ، ودمّر المدينة ولم يبنّ من معالمها فياً مناحرق الهيكل وبيت الملك وكل بيوت أورشليم ، وهدّم جميع الأسوار ، ونهب كل شيء وجده في الهيكل حتّى الأعمدة ، وسبى بني إسرائيل وأخذهم إلى ونهب كل شيء وجده في الهيكل حتّى الأعمدة ، وسبى بني إسرائيل وأخذهم إلى بابل عبيداً له كما تقول التوراة (۱) .

وزبدة المخض أن سفر الملوك الثاني يكشف بكل وضوح غضب الرب على

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : الاصحاح ٢٤ و ٢٥ فراجع .

بني إسرائيل ، وإنزاله أشد العقوبة بهم من القتل والنهب والفناء ، لمخالفتهم تعاليمه ولظلمهم وسفكهم للدماء ، وعبادتهم الأوثان ؛ وهذه سنة الله في خلقه عبر مسيرة البشرية على سطح المعمورة ، فكل أمّة تخالف تعاليمه وتنقض مواثيقه وتسفك الدماء لا بد أن تصاب بالدمار والفناء ، وهكذا أرسل سبحان بخت نصّر إلى مملكة يهوذا فدمّر كل ما فيها ، وسبى جميع الرؤساء وجميع جبابرة البأس ، وهم عشرة آلاف ، وجميع الصناع ، ولم يبق أحداً ، إلا الصعاليك ؛ وأحرق بيت الرب وكل بيوت أورشليم ، وهدم جميع أسوار المدينة ، ونهب كل شيء حتى أعمدة الهيكل (۱) .

وقد بقي بنو إسرائيل في الأسر سبعين سنة كما تنص التوراة (٢) وعادوا إلى فلسطين بعد أن هاجم ملك الفرس كورش الامبراطورية الكلدانية واستولى عليها ، وحرر اليهود من الأسر .

وقد فقدت التوراة بعد السبي البابلي ، وهذا مما أجمع عليه المؤرخون ، ونحن قد أثبتنا أنها كانت مفقودة قبل السبي البابلي بمئات السنين ، هذا بالإضافة إلى أن التوراة لا تنص إلا على وجود نسخة واحدة وهي النسخة التي كتبها يوشع ، بالإضافة إلى الأصل المكتوب على يد موسى ، ولا يوجد أيّ دليل من التوراة وغيرها يدل على مدة بقاء النسختين ، والموجود إنما هو دليل وجودهما لا بقائهما ، وقد بقي علينا أن نبيّن كيف وجدت التوراة الحالية .

## متى كتبت التوراة الحالية

سوف نسلك نفس الطريق الذي اعتمدنا عليه في الإستدلال على أن التوراة كانت مفقودة قبل السبي البابلي بمئات السنين ، وهو الإستدلال من نفس التوراة على المدّعى .

ونحن إذا رجعنا إلى التوراة الحالية لكي نستنطقها حول نفسها ، ومتى كتبت ، نجدها صريحة في القول بأنها كتبت على يد عدّة أشخاص بعد السبي البابلي ؟ وإليك بيان ذلك .

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني: الأصحاح ٢٤ و ٢٥ فراجع.

<sup>(</sup>٢) إرمياء : ٢٩ / ١٠ .

إنّ التوراة الحالية هي من كتابة (عزرا) وليست هي التوراة التي أنزلت على موسى ، وإن كانت تحتوي على بعض تعاليم موسى من الوصايا والأحكام ؛ وهذه التوراة وضعت بأمر من ملك الفرس كورش .

ففي الأصحاح الأول من سفر عزرا يقول عزرا:

« إن الرب نبّه روح كورش ملك فارس فأطلق نداءً في كل مملكته وبالكتابة أيضاً قائلاً : هكذا قال كورش ملك فارس : جميع ممالك الأرض دفعها لي الربّ إلّه السماء ، وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم التي في يهوذا(۱) » .

وقد أمر كورش أيضاً بأن يساعد جميع اليهود ببناء الهيكل حتى الذين بقوا في بابل وخارج مملكة يهوذا:

« وكلّ من بقي في أحد الأماكن حيث هو مغترب فلينجده أهمل مكانه بفضّة وبلهب وبأمتعة وببهائم ، مع التبسرع لبيت السربّ السذي في أورشليم (Y) » .

ومن هنا هبُّ اليهود من كل مكان وعلى اختلاف طبقاتهم وساعدوا في بناء الهيكل .

لم يكتف ملك الفرس بهذه الأوامر ، بل ساعد عملياً ببناء الهيكل ، فأرجع جميع الآنية من الذهب والفضة التي أخذها بخت نصر إلى بابل ، والتي بلغت خمسة آلاف وأربع مائة ، فأرجعت مع السبي إلى أورشليم (٣) .

وحينما سمع الآخرون من غير اليهود أن العائدين من السبي شرعوا ببناء الهيكل طلبوا من رؤساء اليهود أن يسمحوا لهم بالمشاركة في بناء بيت الربّ الذي كانوا يذبحون له أيضاً ، فرفض اليهود وقالوا : ليس لكم

<sup>(</sup>١) عزرا: ١/١ - ٢٠

<sup>(</sup>٢) عزرا: ١/٤.

<sup>(</sup>۳) عزرا: ۱/۷ – ۱۱ .

« ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إلّه إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس (1) » .

وقد اكتمل بناء الهيكل في السنة السادسة من ملك داريوش ملك الفرس وافتتح ، ولم يكن عزرا موجوداً ، وإنما كان لا يزال مع بقية اليهود في أرض بابل ، ثم هاجر مع من معه من بني إسرائيل الكهنة واللاويين والمغنين والبوابين ، وذلك في الشهر الأول من السنة السابعة من ملك ارتحشستا ، فوصل إلى أورشليم في الشهر الخامس من تلك السنة مع آخر دفعة بقيت من اليهود (٢) .

وبعد عودة عزرا كلّفه ملك الفرس في ذلك الوقت بكتابة التوراة بعد أن أعطاه صلاحيات كبيرة جداً لا تكون إلا للملك ، فقد جعله رسوله الخاص ، وفوض إليه جمع الأموال من بابل ، وأن يهاجر بكل من يريد العودة إلى أورشليم ، وأن يشتري بالمال خرافاً وإبلاً ليذبحها للرب ؛ كما أنه سمح له بأخذ المال من الخزانة الملكية وبشكل سريع ، وفوض إليه أيضاً نصب القضاة والحكام ليقضوا بين الشعب الذي يسكن عبر النهر ، من الذين يعرفون شريعة الربّ ، والذين لا يعرفون ، وفوض إليه معاقبة كل من لا يعمل بشريعة الرب وشريعة الملك ، إما بالموت أو النفي أو غرامة المال أو السجن ، كما أنه أعفى الكهنة والبوابين والمغنين وخدّام بيت الرب من الجزية والخراج (٣) .

وبعد التمعن في الأصحاح السابع من سفر عزرا الذي جاءت فيه رسالة ارتحشستا ملك الفرس لعزرا يتضح لنا أن عزرا كتب التوراة بأمر الملك :

« وهـ له صورة الـ رسالـة التي أعطاهـا الملك ارتحشستا لعـزرا الكاهن الكاتب ، كاتب كلام وصايـا الرب وفـرائضه على إسـرائيل ، عن ارتحشستا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء (٤) » .

ولم يرد أيّ ذكر في التوراة يدل على وجودها بين اليهود زمن السبي ولو سـرّاً ، ولم يشر أحد من أنبيائهم مدة السبي إلى التوراة ؛ والموجود في التوراة الحالية هو أن

<sup>(</sup>١) عزرا: ٤/٣.

<sup>(</sup>٢) عزرا: ٧/ ١-١٠.

<sup>(</sup>٣) عزرا: ٧/ ١ - ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) عزراً : ٧/ ١١ ـ ١٢ .

عزرا بعد العودة من السبي قرأ على المشايخ والكهنة سفر شريعة موسى ، وكان يقرأ على عامة الشعب ذلك السفر ، وقد استغرقت قراءته سبعة أيام .

« وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوماً فيوماً من اليوم الأول إلى اليوم الأخير ، وعملوا عيداً سبعة أيام ؛ وفي اليوم الشامن اعتكاف حسب المرسوم(١) » .

وهنا يظهر لك الفارق الكبير بين التوراة التي وجدها الكاهن الأعظم حلقيًا وبين التوراة التي قرأها عزرا بعد السبي على بني إسرائيل ، فالتوراة التي وجدها حلقيًا وقرأها على الملك يوشيًا قرأها في جلسة واحدة ، أو يوم واحد ، بينما السفر الذي قرأه عزرا على الشعب بعد العودة إحتاجت نصوصه إلى أسبوع كامل وعليه لا نجد أي ارتباط بين توراة حلقيًا وتوراة عزرا .

وهنا عدة تساؤلات جديرة بالبحث والتحقيق وهي:

١ ـ ما هي علاقة عزرا بالفرس ، وكيف استطاع أن يحصل على الثقة الكبيرة والدعم المطلق سياسياً واقتصادياً ؟

٢ ـ كيف جعله ملك الملوك رسوله والمفوّض إليه إدارة مملكة يهوذا وما فيها من شعوب حتى غير اليهود ، هذا مع العلم بأن ارتحشستا كان معروفاً بالظلم والاضطهاد ؟

٣ \_ كيف حصل عزرا على تلك الصلاحيات الكبيرة مع أن مملكة اليهود في أورشليم ليس لها فاثدة مهمة للإمبراطورية الفارسية لا اقتصادياً ولا سياسياً ؟

٤ ـ لماذا دعم ملك الفرس اليهود بالأموال الطائلة ، وأمر بحملها على جناح السرعة ، وأرجع الأموال العظيمة من النهب والفضة والأواني التي أخذها بخت نصر ، على نفقة بيت مال الملك(٢) . وأرسل الأموال الكثيرة الأخرى كهدية للهيكل أيضاً ؟

هذه التساؤلات تكشف لنا الكثير عن حقيقة التوراة الحالية التي تعود إلى عزرا في أسفارها .

<sup>(</sup>١) نحميا : ٨/ ١٣ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٢) عزرا: ٦/ ٤ .

### علاقة عزرا بالفرس

ليس من السهل أبداً أن يصدر ملك الملوك كورش المجوسي أمراً بتحرير بني إسرائيل وإرجاعهم إلى أورشليم ، والسماح لهم ببناء الهيكل ، وهو يعلم أن اليهود شعب متمرّد صلب الرقاب لا يرضخ حتّى لأنبيائه ، وقد نبّه الولاة الملك عندما رأوا اليهود يبنون الهيكل من جديد ، فكتبوا له يذكّرونه بالخطر ، وأن اليهود حياتهم حياة تمرّد وعصيان ، وذكّروا الملك بأن يراجع أسفار أجداده الموجودة في الخزائن ليعلم سيرة هذا الشعب العاصى (١) .

ومع ذلك بقيت معاملة ملوك الفرس لهم معاملة حميمة وفريدة لا نشاهدها في معاملتهم للأقليات الأخرى ، ولعل السر في وعد كورش لليهود بالعودة إلى أورشليم \_ ومساعدتهم بالمال ، وتنفيذ هذا الوعد بمجرد الإطاحة بالإمبراطورية البابلية \_ يعود إلى عدة أسباب :

الأول: إن اليهود بعد أن مروا بتجربة السبي الذي سبق السبي البابلي ، وذلك في عام ٧٢٠ ق. م على يد الملك الأشوري اسرحدون ، الذي هاجم أورشليم وعادت جيوشه إلى نينوى مثقلة بالغنائم ومعها مئتا ألف من أسرى اليهود ليكونوا عبيداً للآشوريين (٢) ، وشتّت الباقي في بلاد الله بعد هذه التجربة ومرورهم بتجربة ثانية كانت أشد وأعظم من الأولى ، لأن بخت نصّر استعبدهم عشرات السنين وقضى على كل تراثهم ومعالم حضارتهم ، لم يجد اليهود بداً من أجل القضاء على العدو اللدود لهم وهم البابليون من التعاون مع عدو عدوهم التقليدي وهم الفرس ، فاستغلّوا العداوة بين الطرفين وأشعلوا نار الحقد والعداوة بينهما ، وخططوا للدخول فاستغلّوا العداوة بين الطرفين وأشعلوا نار الحقد والعداوة بينهما ، وخططوا للدخول الإمبراطورية الفارسية ؛ وقد نجحت خطتهم ودخلوا إليها وسيطروا على الإمبراطور بواسطة استخدامهم الجنس بإدخال أجمل فتاة منهم إلى البلاط ، وقد استطات هذه الفتاة الجميلة الماكرة التي تسمى بأستير ، والتي لها سفر في التوراة بأسمها ، وهو من أغرب ما في التوراة ، حيث عمد جامعو التوراة إلى جعل هذه القصة الجنسية سفراً من التوراة ومن كتب الوحي ، وذلك لما فيه من الفائدة العظيمة القصة الجنسية سفراً من التوراة ومن كتب الوحي ، وذلك لما فيه من الفائدة العظيمة القصة الجنسية سفراً من التوراة ومن كتب الوحي ، وذلك لما فيه من الفائدة العظيمة العضوة الجنسية سفراً من التوراة ومن كتب الوحي ، وذلك لما فيه من الفائدة العظيمة العضية المناه المناء المناه الم

<sup>(</sup>۱) عزرا: ٤/ ٦ - ١٦ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة : ٢/ ٣٥١ .

على الشعب اليهودي ، وتخليداً لاسم هذه الفتاة التي أسدت أعظم خدمة لليهود طوال تاريخهم ، فقد أخفت هذه الفتاة الجميلة قوميتها ودينها عن الملك الفارسي ، كما علّمها مردخاي ، وهو رجل يهودي سبي من أورشليم مع السبي البابلي وبيع في أرض فارس ، فكان هناك عبداً يخدم في قصر شوش الإمبراطوري ، وكانت أستير من أرحامه ، وهي طفلة يتيمة ، وقد ربّاها واتخذها إبنة له ، ولما بلغت أدخلها مع العذارى إلى الملك فوقعت في نفسه موقعاً عظيماً ، وأخذت بمجامع قلبه وسيطرت على عقله ، وبذلك استطاعت أن تصل إلى أعظم سلطة ، وتسخّر الملك لخدمة الشعب اليهودي ؛ وقد قضت على أعداء اليهود في الإمبراطورية الفارسية ، حتى على الوزير الأعظم المقرب إلى الملك ؛ وهذا الأمر ليس مستبعداً من اليهود ، لأن تاريخهم حافل بمثل هذه الصور ، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة ، وهذه المرأة التي تاريخهم حافل بمثل هذه الصور ، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة ، وهذه المرأة التي حرّر اليهود من العبودية والأسر ؛ وقد تعاون معه اليهود حتى تغلّب على الإمبراطورية التي أذلّتهم وذبحتهم ، وأحرقت أورشليم ، وسبتهم وهدمت كل معالم حضارتهم ، حتى تغلّب كورش على بابل ، وأصبحت جزءاً من مملكته . ووفي لهم بوعده .

وعليه فعودة اليهود كانت ترتبط بالصراع بين الفرس والكلدانيين ، وقرابة الفرس منهم .

والذي يؤكد لنا هذه الخطة من دخولهم إلى قلب الإمبراطورية الفارسية هو ما نشاهده من خلال تاريخهم الحافل بهذه الخطط ، فقد استخدموا نفس الطريقة مع عرب فلسطين ، ولا يزالون يستخدمون هذه الأساليب مع كل الشعوب ؛ ومن ألقى نظرة على بروتوكولات حكماء صهيون يجد هذه الخطط مطبقة بكاملها من تسخير الصهيونية العالمية لدول العالم وخاصة الغربي للمصالحها ، وقد وصل اليهود إلى الكرسي البابوي فأوصلوا بعض البابوات الذين يعودون إلى أصل يهودي إلى الكرسي البابوي ، ومنهم بولس السادس الذي برا اليهود من دم المسيح على خلاف الأناجيل الأربعة ، كما في لفظ متى عندما طلب اليهود من الحاكم الروماني صلب المسيح وقتله ، فقال لهم الحاكم : إنه لم يقم بعمل يستحق القتل ، وأنا بريء من دمه ، فقالوا :

« دمه علينا وعلى أولادنا(١) » .

<sup>(</sup>١) متى : ۲۷/ ۲۵ .

والحاصل أن هـذه الخطة هي من أهم الأسباب التي استغلّها اليهـود من أجل تحررهم من العبودية ، فقد استطاعوا أن يستغلّوا الظروف الإجتماعية لمصلحتهم .

الثاني: لو نظرنا إلى الأسرى الذين أسرهم بختنصَّر وذهب بهم إلى عاصمته بابل ، نجد أنَّهم من نخبة اليهود من أولي البأس والقوة ، وأصحاب الحرف والصنائع والممتازين من اليهود ؛ وكان عددهم عشرة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال(١) ، هذا في السبي الأول الذي وقع عام ٥٩٧ ق.م ، وأما في السبي الثاني الذي وقع عام ٥٩٧ ق.م ، فقد قدّر عددهم بحوالي خمسين ألف شخص(٢) .

وهذا العدد الكبير من الأسرى كان على ارتباط كامل بالمركز الديني الأساسي وهو أورشليم ، وكانت التعاليم والإرشادات تأتيهم من أرميا الذي كان مقيماً في أورشليم ومن دانيال الذي كان مقيماً معهم في الأسر وكان بين الرجلين تفاهم وارتباط ، وقد عملا على قيادة بني إسرائيل وحفظهم وتنظيمهم حتى أصبحوا أكبر قوة داخل الإمبراطورية البابلية ، والذي يؤكد لنا هذه الفكرة الرسالة التي وجهها أرميا إلى الأسرى بعد الأسر ، وقد استغرق نصها الإصحاح التاسع والعشرين من سفر أرميا وهذا نصّها :

« هذا كلام الرسالة التي أرسلها أرميا النبي من أورشليم إلى بقية شيوخ السبي وإلى الكهنة والأنبياء وإلى كل الشعب الذين سباهم نبوخذ ناصر من أورشليم إلى بابل بعد خروج يكنيا الملك ، والملكة والخصيان ورؤساء يهوذا وأورشليم والنجارين والحدادين من أورشليم ، بيد العاسة بن شافان وجمريا بن حلقيا اللذين أرسلهما صدقيا ملك يهوذا إلى نبوخذ ناصر ملك بابل إلى بابل قائلاً : هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيتُه من أورشليم إلى بابل : أبنوا بيوتاً واسكنوا واغرسوا جنّاتٍ وكلوا ثمرها ، خذوا نساءً وَلِدوا بنين وبنات وخذوا لبنيكم نساءً وأعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات وأكثروا هناك ولا تقلّوا واطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلّوا لإجلها إلى الرب لأنّه بسلامها يكون لكم سلام ، لأنه هكذا قال رب الجنود إله

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ٢/٢٢ ، أرميا : ٢/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) العرب واليهود في التاريخ : ص ٣١٥ .

إسرائيل . لا تغشّكم أنبياؤكم اللذين في وسطكم وعرَّافوكم ولا تسمعوا لأحلامكم التي تحلمونها ، لأنهم إنما يتنبّأون لكم بإسمي بالكذب ، أنا لم أرسلهم يقول الرب » .

« لأنه هكذا قال الرب ، إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردّكم إلى هذا النموضع ، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شرّ لأعطيكم آخرة ورجاء ، فتدعونني وتذهبون وتصلون إليَّ فأسمع لكم ، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم ، فأوجد لكم . يقول الرب وأردَّ سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها . يقول الرب وأددكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه » .

ومع الأخذ بالإعتبار الزمني الفاصل بيننا وبين كتابة هذه الرسالة نجدها تحتوي على زبدة التعاليم الحزبية في العصر الحاضر، فقد ركّز أرميا في هذه الرسالة على عدة نقاط مهمة:

١ \_ أنَّ هذه الرسالة هي من رب الجنود إلى جميع الأسرى في بابل .

٢ \_ أمرهم ببناء البيوت وزرع الأشجار والكروم ، ولا يخفى ما في هذا الأمر
 من الإستقلال الإقتصادي والإستغناء عن غيرهم في إدارة حياتهم وأمور معيشتهم
 والإعتماد على النفس أساس النجاح .

٣ \_ أمره لهم بالتكاثر بأن يزوجوا بناتهم لأبنائهم ، وهذا أمر مهم لأن القوة تنبع من الكثرة والإتحاد لا من القِلّة .

٤ - أمره لهم بطلب السلام في المدينة التي سبتهم لأنَّ الأمن والسلام فيها هو بسلامتهم ، ويفهم من هذا الأمر أن أرميا أمرهم بالسكنى في مناطق الأعيان والأشراف والأثرياء لأنَّ الغالب على هذه المناطق الأمن والسلام بخلاف مناطق الصعاليك والفقراء ، فإنَّ الجراثم تكثر فيها ولا يخفى أن لازم ذلك التعرف على الأشراف والأعيان والقادة ، وفي ظل الأمن والسلام يستطيع اليهود التكاثر وتنفيذ أهدافهم .

٥ - نهيه لهم عن الإستماع إلى أنبيائهم وعرّافيهم لأنهم إنما ينبّأون بإسم الرب

بالكذب (وأنا لم أرسلهم) وهذا أمر عظيم حيث أن أرميا أراد أن يقطع أي علاقة للأسرى بغيره ممن لا يعرف خطط قادة اليه ود ولا يكون لِأحد تأثير عليهم وإلا لماذا يجب أن يسمعوا له دون غيره من الأنبياء ، وهل من مهمة النبي أن يكذّب غيره من الأنبياء ويدّعي أنه هو الصادق وحده وليس هناك مرجح في البين ولا دليل على كذب الغير .

7 - «هكذا قال الرب إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع لإني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم » ، ولا يخفى ما في هذه الكلمات من الأهمية ، فقد حدَّد أرميا مدة الأسر وأنَّ الرب تعهد بإرجاع اليهود إلى وطنهم بعد سبعين عاماً من الأسر ، وبهذه الكلمات أراد أرميا أن يحيي في الشعب الأسير روح التفاؤل والعودة إلى أرض الميعاد ، وهذا الأمر لا يمكن أن يقطع به ويصرِّح به إلا لعلمه بما يجري وراء الكواليس من التنسيق الكامل بين زعماء اليهود في الوطن واليهود في الإمبراطورية البابلية والإمبراطورية الفارسية ، ومن أبرز هؤلاء الزعماء دانيال الذي كان مقيماً داخل الإمبراطورية البابلية وسط الأسرى وقد وصل إلى أعلى المناصب هناك .

فإذا رجعنا إلى سفر دانيال نجد أنه استطاع أن يصل إلى أعلى المناصب في الإمبراطورية وأن يحظى برضا الإمبراطور واحترامه ويكون من أقرب الناس إليه ، وقد استغل هذا المنصب ورفع اليهود إلى أعلى المراكز .

فبعد أن فسَّر دانيال حلم الملك الذي عجز عن معرفته حكماء بابل :

«حينئذ خرَّ نبوخذ نصَّر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدّموا له تقدمةً وروائح سرور ، فأجاب الملك دانيال وقال : حقاً أن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار ، إذا استطعت على كشف هذا السر ، حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة عظيمة ، وسلَّطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل ، فطلب دانيال من الملك فولًى شدرخ وميشخ وعبد نغو على أعمال ولاية بابل ، أما دانيال كان في باب الملك »(۱) .

<sup>(</sup>١) دانيال : ٢/٢ . ٩٠ .

وبعد موت بختنصَّر بقي دانيال في منصبه وحظي بالإحترام الكامل من داريوس الذي جعل مائة وعشرين مرزباناً على كل مملكته ، وجعل على هؤلاء ثلاثة وزراء أحدهم دانيال ، وقد تفوَّق دانيال على الوزراء والمرازبة ففكر الملك بأن يوليه على المملكة كلها »(١) .

وهذا الأمر من تنقّل دانيال في هذه المناصب ساعد على التنسيق والتنظيم لأمور اليهود بين أورشليم الأم وبقيادة أرميا وبين دانيال الذي كان يقود اليهود في الأسر ، ومما يؤكد لنا هذه الفكرة قول دانيال :

« أنا دانيال فهمت الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبى بكماله سبعين سنة على خراب أورشليم (Y).

فمع أنَّ دانيال نبي مثل أرميا والكتابة والكتب كانت قليلة جداً في ذلك العصر فكيف علم دانيال بذلك واستشهد بكلام أرميا ، وهذا الإستشهاد دليل على الإتصال بينهما . وفي هذا الوقت الذي وصل فيه دانيال إلى أعلى المراكز في الإمبراطورية البابلية نجد أنَّ أستير بواسطة مردخاي وصلت إلى أعلى المراكز في الإمبراطورية الفارسية (٣) ، وقد استغل اليهود هذه المراكز للإطاحة بالعدو اللدود الذي أسرهم ودمَّر مملكتهم وقضى على معالم حضارتهم ، وقد استطاع الفرس أن يتخذوا من الأسرى في بابل درعاً وقوة لإضعاف خصمهم ووجدوا فيهم خير معين لما كانوا يحملون من حقد وعداوة للبابليين ، ومن هنا استطاع الفرس أن يستخدموا اليهود في بابل ، ويؤلفوا منهم جبهة قوية تعمل لحسابهم خلال مدة الأسر التي استغرقت أكثر من سبعين سنة ، وقد ساعدوا كورش في دحر عدوه والقضاء على خصمه ، وضم الإمبراطورية البابلية إلى مملكته ، وبعد انتصاره العظيم وفي للشعب اليهودي بوعده ، وحرّرهم من العبودية ، ودعمهم بالمال ، وأمرهم ببناء الهيكل من جديد ، ومن ماله الخاص .

<sup>(</sup>۱) دانیال : ۱/٦ ـ ۳ .

<sup>(</sup>۲) دانیال : ۲/۹ .

<sup>(</sup>٣) لا يخفى على القارىء الكريم أنَّ دانيال له رؤيا في قصر شُوش وهو قصر الملك الفارسي الـذي أدخلت إليه أستير وأصبحت هي الملكة فيه ، من هنا يكشف لنا الكثير من الخفايا والإتصالات بين اليهود ، راجع سفر استير الإصحاح الأول والثاني ودانيال : ١/٨ - ٣ .

ولهذا التعاون الوثيق ـ بين ملك الفرس واليهـود ـ الذي سبق الإطاحـة بـالعدو المشترك نجد أن إشعيـاء الثاني يتنبـأ بأن بـلاد الفـرس ستكـون أداة هـذا التحـرر، وينادي بأن كورش هو المخلّص الرباني، وهو المسيح المنتظر:

« هكذا يقول الربّ لمسيحه: لكورش الذي أمسكتُ بيمينه لأدوس أمامه أمماً ، وأحلّ أجزمة ملوك لأفتح أمامه المصراعين فلا تغلق الأبواب ، إنني أمشي أمامك وأمهد الهضاب ، وأحطم مصراعي النحاس ، وأكسر مزاليج الحديد ، وأعطيك مكنونات الكنوز وذخائر المخابىء ، حتّى تعرف أني أنا الربّ الذي يدعوك باسمك ، إله إسرائيل لأجل يعقوب عبدي وإسرائيل الذي اصطفيته دعوتك باسمك لقبتك ، وأنت لا تعرفني (١) » .

فكورش هو الرجل الذي لا يقهر ، وهنو الذي ينقذ اليهود من الأسر فيعودون إلى أورشليم ، ويشيدون هيكلًا جديداً ومدينة جديدة تكون جنة بحق

« بحق الذئب والحمل يرعيان معاً ، والأسد يأكل التبن كالبقر $(^{(Y)})$  » .

إن هذا التنبؤلم يكن إلا لكون إشعياء الثاني كان على علم بما يجري من التعاون الوثيق بين اليهود وبين الملك الفارسي ، وهذا التنبؤ والتعظيم لكورش ودعوى الإلهام له في التوراة مع أنه مجوسي دليل على ذلك التعاون المتين بين الطرفين .

وما أشبه وعد بلفور بوعد كورش بعودة اليهود ثانية إلى فلسطين ، ولعل أستير بلفور هي التي نسقت بينه وبين اليهود فوعدهم بوعده المشؤوم ؛ وقد حان الوقت ليسترجع المسلمون من أبناء كورش ذلك الوعد المشؤوم ، ويطهروا الأرض المقدسة . وهكذا يعيد التاريخ نفسه ، فقد عاد اليهود إلى فلسطين تحت الحراب الفارسية ، واليوم عادوا إليها تحت الحراب البريطانية والغربية .

الثالث: تلون اليهود بحسب الأوضاع الإجتماعية الحاكمة ، وهذه سيرتهم عبر التاريخ ؛ فهم يتظاهرون في كثير من الأحيان بخلاف دينهم ، ويبطنون عقيدتهم ، وهذا ما جعل إرميا يدافع عن بخت نصر حتى يكاد الذي يقرأ أقواله يقطع

<sup>(</sup>١) إشعياء : ٥٤/ ١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) قصّة الحضارة: ٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ .

بأنه من صنائع بخت نصّر المأجورين ، فهو يقول على لسان يهوه :

« إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة ، وبذراعي الممدودة وأعطيتها لمن حَسُنَ في عيني ؛ والآن قد دفعت كلّ هذه الأراضي ليد نبوخذ نصّر ملك بابل عبدي . . . فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه . . . والأمة أو المملكة التي لا تخدم ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إني أعاقب تلك الأمة بالسيف والجوع والوباء . هكذا يقول الربّ(۱) » .

وقد استطاع عزرا أن يعمل للفرس ويجمع بين عقيدة التوراة وبين دين الملك الذي يعمل له ، وممّا يؤكد لنا العمالة للفرس ـ وأن الملك ارتحشستا كان يعتمد كل الاعتماد على عزرا ، وفوض إليه حكومة ما بعد النهر ـ قول الملك في رسالته لعزرا :

فإعطاء هذا المنصب الكبير من قبل ملك الملوك والنصب والعزل لكل أركان الدولة لا يمكن أن يكون إلا لمن كان عميلاً معروفاً لديه ، يعمل له ويُطبق شريعته ، مع علم الملك بتمرد اليهود طوال تاريخهم على الملوك السابقين ، وقد ذكره أعوانه المخلصون بذلك ، وكتبوا إليه يحذّرونه من مساعدة اليهود ، ومع ذلك فقد وصل عزرا إلى أرفع المقامات وأعلى المراتب ، ووصوله إلى ذلك دليل على أنه كان قريباً من الملك معروفاً عنده ، ولولا ثقة الملك به لم يصل إلى ذلك المنصب ؛ ولعل هذه الثقة الكبيرة حصلت للملك من خلال تنسيق عزرا مع الإمبراطورية الفارسية خلال مدة السبي للإطاحة بالإمبراطورية البابلية ؛ ومن الطبيعي أن الذي يشغل هذا المنصب الرفيع عند ملك الملوك لا بدّ أن يقدم شريعة الملك على كل شيء ، وإلا فمن البعيد أن يصل إلى هذا المنصب الهام .

وتظهر هذه الحقيقة عندما تتعارض شريعة الملك وقوانينه مع شريعة عـزرا ، وليس من المعقول أن يقدم عزرا شريعته على شريعـة الملك وإلاّ لعزل فوراً ، وحكم

<sup>(</sup>١) إرميا: ٢٧/ ٥ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٢) عزرا: ٧/ ٢٦ .

عليه بالخيانة ؛ ولو صحّ هذا الإحتمال فيه لم يصل أبداً إلى ذلك المنصب ، ويكون ممن يخالف شريعة الملك ، فيحكم عليه بالموت أو السجن كما تقدم .

وفي ظلّ هذا المنصب كتب عزرا التوراة وقرأها على بني إسرائيل ، وقد عكس في التوراة الظروف الاجتماعية والحياة الفكرية للشعب اليهودي ، والعقائد الوثنية التي كانت حاكمة على المجتمعات المحيطة بهذا الشعب ، والذي اكتسب الكثير من عاداتها وتقاليدها وعقائدها .

وفي هذا الصدد يقول ول ديورانت في معرض حديثه عن الإله يهوه :

« ويلوح أنه كان في بداية الأمر إلها للرعد ، يسكن الجبال ، ويعبده الناس للسبب الذي كان جوركي الشاب يؤمن من أجله بالله إذا أرعدت السماء ، وحوّل كاتبو أسفار موسى الخمسة وهم الذين كانوا يتخذون الدين أداة للسياسة إلىه الرعد هذا إلى إله للحرب ، فأصبح يهوه في أيديهم القوية إلها للجيوش يدعو للفتح والاستعمار ، يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التي كان يحارب بها آلهة الإلياذة . وفي ذلك يقول موسى : « الرب رجل حرب » ويردد داود هذا القول نفسه فيقول : « الرب رجل حرب » ويردد داود هذا القول نفسه فيقول :

ومن طالع تاريخ اليهود يجد أن هذا الشعب عاش حياة الذلّ والعبودية في معظم تاريخه ، ففي زمن موسى كانوا عبيداً لفرعون ، وما أن قام موسى بإعدادهم من أجل التحرر والخلاص من العبودية حتى قالوا :

﴿ أُوذِينَا مِن قبل أَن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ، قال عسى ربَّكم أَن يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض ، فينظر كيف تعملون ﴾(٢) .

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على شدة ترسّخ عقدة الحقارة في نفوسهم واستحكامها ، وإلا لفرقوا بين التحرك في سبيل الحرية والخلاص ، وبين العبودية .

وبعد أن حرّرهم موسى من عبودية فرعون ، وأغرق الله فرعون وجنوده ، لم تتحرر نفوس اليهود ، وإن تحررت أجسادهم ؛ وقد مرّوا بنفس الظروف طيلة حياتهم إلى أن جاء بخت نصّر واستعبدهم وأسرهم عشرات السنين . وهذا ما حمل أحبار

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ٢/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : الآية ١٢٩ .

اليهود على وضع خطة جديدة من أجل تحرير نفوس بني إسرائيل من عقدة الحقارة والذل ، وليوقظوا فيهم الهمم ، ويرفعوا من معنويّاتهم ، ويبعثوا في نفوسهم الأمل والتفاؤل ؛ ومن هنا وضع الأحبار فكرة جديدة ، وهي فكرة شعب الله المختار ، وأنّ الشعب اليهودي هو الشعب الذي يحبه يهوه ويحارب من أجله ، وسوف يعطيه أراضي الحثيين والكنعانيين وسائر الشعوب الأخرى ؛ وهذا بعد الأسر البابلي . وأنت أيها القارىء الكريم حكم عقلك وفكّر في نصيب الإله من كتاب التوراة الذي كتبه عزرا كم سيكون في مقابل نصيب ملك الفرس الذي أعطى عزرا أعظم المناصب الدنيوية والدينية عند قومه ، وعلى هذا يجب أن ننظر للتورأة .

#### توراة عزرا

إن التوراة التي كتبها عزرا وقرأها على بني إسرائيل في مدة أسبوع هي عبارة عن الأسفار الخمسة ، وهي أهم ما في التوراة ، والتي تنسب لموسى وهي :

- ١ \_ سفر التكوين .
- ٢ ـ سفر الخروج .
- ٣ ـ سفر اللاويّين .
  - ٤ \_ سفر العدد .
  - ٥ \_ سفر التثنية .

وهذه الأسفار متّفق عليها بين جميع اليهود العبرانيين والسامريين . والسامريون لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى . وبالسفر الخامس تنتهي التوراة المنسوبة لموسى بن عمران ، فقد جاء في آخر سفر التثنية ما يدل على أن التوراة هذه ليست لموسى ، وهو دليل لا يقبل الشك .

« فمات هناك موسى عبد الربّ في أرض مؤاب حسب قول الرب ، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فَعُورَ ، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم(1) » .

<sup>(</sup>١) التثنية : ٣٤/ ٥ - ٦ .

واختتام الأسفار الخمسة بهذا النص دليل على أن كاتب التوراة لم يكن موسى بن عمران ، وليست هي من كتب الوحي ، كما أن هناك نصًا في سفر إشعياء يدلّ على أنه ليس هو من التوراة حيث يقول :

« حينئذٍ بنى يشوع مذبحاً للرب إلىه إسرائيل في جبل عيبال كما أمر موسى عبدُ الرب بني إسرائيل ، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى (١) » .

وعلى كل حال فإن النص الأخير من سفر التثنية دليل لا يقبل الشك على أن التوراة كتبت بعد موسى بمثات السنين ، لأن قبر موسى ـ وهو أعظم قائد وأكبر نبي في بني إسرائيل ـ كان معروفاً لهم طيلة قرون ، ثم عفى عليه الزمن وأصبح نسيا منسيا ، إثر الأحداث التي حصلت لبني إسرائيل ، وأعظمها خراب ودمار أورشليم ، وسبي اليهود الأشوري والبابلي . ومن المعروف أن اليهود أكثر الناس محافظة على تراثهم وتقاليدهم وتاريخهم ، ومن البعيد أن ينسى قبر موسى لولا تلك الأحداث العظيمة التي شتتهم وأحرجتهم من وطنهم ، وذكر ضياع قبر موسى في آخر سفر التثنية دليل على أن كتابة التوراة كانت بعد مئات السنين من موت موسى وضياع قبره .

ثم إن التوراة الحالية مقطوعة السند لا تتصل بموسى ولا بمن كتبها بعد موسى ، وليس لدينا علم بعزرا من هو؟ ومدى معرفته وحفظه للتوراة ؛ ولا يعلم من أين أخذ ما جمعه من التوراة ؛ هذا بالإضافة إلى أن التوراة الحالية حرّفت كثيراً عما كانت عليه أولاً حينما كتبت .

#### قال ول ديورانت :

ترى ماذا كان « كتاب شريعة موسى » هذا ؟ لم يكن هذا الكتاب هو بعينه « كتاب العهد » الذي قرأه يوشيا من قبل ، لأن هذا العهد قد جاء فيه بصريح العبارة أنه قرىء على اليهود مرتين كاملتين في يوم واحد ، على حين أن قراءة الكتاب الآخر قد احتاجت إلى أسبوع كامل . وكل ما في وسعنا أن نفعله هو أن نحرز أن الكتاب الكبير كان يحتوي على جزء هام من أسفار العهد القديم الخمسة يسميها اليهود « تورة » ويسميها غيرهم البنتاتوش أو الأسفار الخمسة .

<sup>(</sup>۱) يشوع: ۸/ ۳۰ ـ ۳۱.

كيف كتبت هذه الأسفار ؟ وأين كتبت ؟ ذلك سؤال بريء لا ضير منه ، ولكنه سؤال كتب فيه خمسون ألف مجلد ، ويجب أن نفرغ منه هنا في فقرة واحدة نتركه بعدها من غير جواب :

إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلة كلتاهما عن الأخرى في سفر التكوين ، تتحدث إحداهما عن الخالق باسم «يهوه » على حين تتحدث الأخرى عنه باسم إلوهيم . ويعتقد هؤلاء العلماء أن القصص الخاصة بيهوه كتبت في يهوذا ، وأن القصص الخاصة بإلوهيم كتبت في إفرايم ، وأن هذه وتلك قد امتزجتا في قصة واحدة بعد سقوط السامرة . وفي هذه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثنية ، أكبر الظن أن كاتبه أو كتابه غير كتاب الأسفار السالفة الذكر . وثمة عصر رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيما بعد . والرأي الغالب أن هذه الفصول تكون الجزء الأكبر من «سفر الشريعة » الذي أذاعه عزرا ، ويبدو أن هذه الأجزاء الأربعة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام \* ٣٠ ق . م .

وكانت أساطير الجزيرة هي المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد. ولقد رأينا صوراً قديمة من هذه القصص فيما مرّ بنا من صفحات هذا الكتاب ، ولعل اليهود قد أخذوا بعضها من الأدب البابلي في أثناء أسرهم . ولكن أرجح من هذا أنهم أخذوها قبل ذلك العهد بزمن طويل من مصادر سامية وسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدنى (١) .



<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢/ ٣٦٦ ـ ٣٦٨ .



### التوراة الحالية

تتألف التوراة الحالية من ٣٩ سفراً وهي مرتبة على الصورة التالية :

- ١ \_ سفر التكوين .
- ٢ \_ سفر الخروج .
- ٣ ـ سفر اللاويين .
  - ٤ \_ سفر العدد .
  - ٥ \_ سفر التثنية .
  - ٦ ـ سفر يشوع .
- ٧\_ سفر القضاة .
- ۸ ـ سفر راعوث .
- ٩ \_ سفر صموئيل الأول وهو الملوك الأول .
- ١٠ ـ سفر صموئيل الثاني وهو الملوك الثاني .
- ١١ ـ سفر الملوك الأول وهو الملوك الثالث .
- ١٢ ـ سفر الملوك الثاني وهو الملوك الرابع .
  - ١٣ ـ سفر الأيام الأول .
  - ١٤ \_ سفر الأيام الثاني .
    - ۱۵ ـ سفر عزرا .
    - ١٦ \_ سفر نحميا .
    - ١٧ ـ سفر أستير .

١٨ ـ سفر أيوب .

١٩ - سفر المزامير.

٢٠ \_ سفر الأمثال .

٢١ ـ سفر الجامعة .

٢٢ \_ سفر نشيد الأنشاد .

٢٣ ـ سفر إشعياء .

۲٤ ـ سفر إرميا .

٢٥ ـ سفر مراثي إرميا .

٢٦ ـ سفر حزقيال .

۲۷ ـ سفر دانيال .

۲۸ ــ سفر هوشع .

٢٩ ــ سفر يوئيل .

۳۰ ـ سفر عاموس .

٣١ ـ سفر عويَدياً .

٣٢ ـ سفر يونان .

٣٣ ـ سفر ميخا .

٣٤ ـ سفر ناحوم .

٣٥ ـ سفر حبقوق.

١٠ - سفر حبقوى

٣٦ ـ سفر صفنيا .

۳۷ ـ سفر حجي .

٣٨ ـ سفر زكريا .

٣٩ ـ سفر ملاخي .

# إختلاف التوراة في نسخها

هناك ثلاث نسخ للتوراة وهي تختلف عن بعضها البعض :

١ ـ التوراة السامرية ، وهي التي تتألف من الأسفار الخمسة الأولى . والتوراة العبرانية التي تتألف من ٣٩ سفراً ، وهذه تختلف أيضاً عن التوراة اليونانية ، وكثير من المحققين يـذهبون إلى أن التـوراة السـامـريـة هي المعتبـرة : كنيكـان ـ وكِنت ـ

وهيوبي ـ وهيلز ، وهم يصرّحون أن اليهود حرّفوا العبرانية .

وهناك اختلاف كبير في التواريخ التي تذكرها هـذه النسخ ، ولا يمكن الجمع بينها ، ونحن نشير إلى بعضها من باب التنبيه فقط :

| اليونانية | السامرية | العمر في العبرانية | الأسماء |
|-----------|----------|--------------------|---------|
| 74.       | 14.      | 14.                | آدم     |
| 7.0       | 1.0      | 1.0                | شيث     |
| 19.       | ٩٠       | ۹٠                 | أنوش    |
| 14.       | ٧٠       | ٧٠                 | قينان   |
| 170       | 70       | 70                 | أخنوخ   |
| 7         | 7        | 7                  | نوح     |

فإذا ما أردنا أن نعرف تاريخ ما بين خلق آدم وطوفان نوح نجد كل واحدة تحدده بتاريخ يختلف عن الأخرى فالعبرانية تحدده بـ (١٦٥٦) والسامرية بـ (١٣٠٧) واليونانية بـ (٢٢٦٢) وهذا مما يستحيل وقوعه .

وإذا رجعنا إلى عمر نوح يوم الطوفان نجد الثلاثة تتفق على أنه ابن ٢٠٠ سنة ، وآدم عمره ٩٣٠ كما جاء في سفر التكوين ٥/٥ ، ولازم النسخة السامرية أن نوحاً كان عمره حين وفاة آدم ٢٢٣ ، وهذا باطل بالضرورة لأن نوحاً لم يعاصر آدم إطلاقاً ؛ كما أن العبرانية واليونانية تكذّب ذلك حيث تقول الأولى : ولد نوح بعد وفاة آدم بـ ١٢٦ سنة والثانية بـ ٧٣٣ سنة .

وهناك الكثير من الاختلافات بين تواريخ هذه النسخ ، وقد ذكرنا مثالاً للتدليل على أن هذه الكتب ليست هي من كتابة شخص واحد ، وإلا لما كان هذا الإختلاف الفاحش بينهما ؛ ومن شاء الإطلاع على مزيد من هذه الإختلافات بين النسخ المذكورة فليقارن بين النسخ في تاريخ ما بين الطوفان وولادة إبراهيم ، وهل أن موسى أمر ببناء معبد على جبل عيبال أو جرزيم وهما متقابلان تماماً ، وهناك عدة كلمات في التوراة تدل على أن التوراة ليست لموسى (عليه السلام) فراجع :

التكوين ١٤/ ١٤ ، التثنية ٣٤/ ١ ، يشوع ١٩/ ٤٧ ، القضاة ١/ ١ ،

وغيرها من المواضع ؛ كما أن هناك مواقف تظهر أنها جاءت بعد عصر موسى نفسه ؛ فهناك القوانين التي تحكم الشعب في عصر الزراعة عندما استقر بنو إسرائيل في أرض كنعان بعد موت موسى بسنوات عديدة ، الخروج ٣٤/ ٢١ - ٢٦ .

وهناك قوانين تختص بالحج إلى حبرون ، وبعدها إلى أورشليم في وقت المواسم والأعياد ( التثنية ١٢ / ١٨ - ٢٢ وغيرها ) وهذه الأمور وغيرها إنما حدثت بعد موت موسى بأيام طويلة ، فلا يمكن أن تكون هذه الأسفار من كتابة موسى .

## كيف كبرت واتسعت التوراة الحالية

يحق لكل باحث أن يتساءل في نفسه ويقول: إذا كانت التوراة كتبت على يد عزرا وغيره بعد مئات السنين من موت موسى بن عمران (عليه السلام) ، والمتفق عليه أن التوراة كانت خمسة أسفار وهذا ما تدل عليه التوراة نفسها ، كما جاء في آخر سفر التثنية كما تقدم ، وعليه : كيف كبرت التوراة وأصبحت تحتوي على ٣٩ سفراً ، وأصبحت بهذا الحجم الضخم ؟ والجواب على هذا السؤال سوف يتضح لنا كاملاً عندما نظلع على عقيدة اليهود عبر التاريخ ، وكيف تطورت ، وقبل ذلك لا بد لي أن أنقل كلام صاحب معجم اللاهوت الكتابي(١) ، حيث قال في هذا الشأن : فإن النصوص ( التوراة ) موضوعة جميعها على فم موسى ، وفي إطار الكلام عن فإن النصوص ( التوراة ) موضوعة جميعها على فم موسى ، وفي إطار الكلام عن الإقامة في سيناء . وذلك لا يعني أن التوراة لم تحظ بالتوسّع على مرّ الزمان ، فإن النقد الداخلي يرى بصواب أنها تحتوي على مجموعات أدبية متنوعة ، مختلفة فيما طريق قنوات مختلفة تبعاً لمصادر كتب التوراة الخمسة ، وقد أعيد جمع هذا التراث وتم تطويره أكثر من مرة حتى يتلاءم وضرورات الزمن . .

وإن الكهنــة ـ بحكم وظيفتهم ـ هم المؤتمنــون على التـــوراة . . . فعنهم إذاً

<sup>(</sup>١) كتاب معجم اللاهوت الكتابي ص ٤٤٣ تأليف الأب الفرنسي كزافييه دوفور وقد صدر باللغة الفرنسية تحت إسم

Troisieme édition 1974

Les Editions Du CERF, Paris.

وقد ترجمه جمع غفير من كبار علماء النصارى وطبعته دار المشرق المسيحية في بيروت باللغة العربية عام ١٩٨٦ .

تصدر مجموعة الأحكام التشريعية ، وتحت إشرافهم قد تمّ التوسّع في التوراة .

وقال مترجمو الكتاب المزبور في المقدمة ، وهم من علماء النصارى ، بعد سرد الاختلافات في أسلوب الكتاب المقدس ، واختلاف كتبه وتاريخها ، بعد ذلك كله قالوا :

« هـذا كله يوضح لنا أن الكتاب المقدس هـو مكتبة كـاملة متعـددة الكتب والأساليب والآراء والمؤلفين والأهداف ، وأنه كتب طوال قـرون عديـدة ، وبواسطة كتّاب مختلفين ، وفي مواقف وبيئات متعددة الأهداف والأغراض(١) » .

ومن الواضح أن كلام علماء النصارى في معجم اللاهوت الكتابي يوضح لنا حقيقة مهمة ، وهي أن الفكر الديني عند اليهود كان يتسم بظاهرة يتفرد بها عن جميع الأديان السماوية الأخرى ، وهي بقاء الوحي مفتوحاً على مصراعيه لكل ألوان التطور ، مع الحفاظ على الوحي الأول الذي يتعارض تماماً مع الأخير ، ولذا تجد أن اليهودي اليوم يختلف كلياً عن اليهودي في عصر موسى وهارون ، ومن هنا يجد الباحث نفسه أمام عدة أديان ومجتمعات مختلفة ومتناقضة ، غريبة عن بعضها البعض ، لا تتفق إلا في الإسم ؛ ويجد أيضاً أن التوراة الحالية عبارة عن كشكول من العقائد والتقاليد والأفكار ، التي لا تختص باليهود الذين تأثروا كثيراً بعادات وتقاليد الأمم التي جاورتهم ، فأخذوا عنها تلك الأحكام والتقاليد ، واستفادوا من أفكارها وثقافاتها .

وهنا يتجلى الفرق الكبير بين القرآن والكتاب المقدس ككل ، حيث إن القرآن الذي بين أيدي المسلمين هو نفس القرآن الذي نزل على رسول الله محمد بن عبد الله (ص) وقد كمل كله خلال ٢٣ سنة من بعثة النبي (ص) إلى وفاته ، وكان النبي حريصاً على كتابته ، لذا عين له كتّاباً كتبوه في عهده ، وكان يراجعه ويخبرهم بانتهاء السور ، حتى أن النساء كنّ يكتبن الوحي أيضاً في عهد رسول الله (ص) فقد روى الإمام أحمد في مسنده وغيره أن ورقة بنت عبد الله بن الحارث أسلمت وبايعت رسول الله وروت عنه ، وكان رسول الله يزورها ويسميها الشهيدة ، وكانت قد جمعت القرآن في عهده (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق في المقدمة ص ١١ .

 <sup>(</sup>٢) مسند أحمد : ٦/ ٤٠٥ ، طبقات ابن سعد : ٨/ ٤٥٧ ، التراتيب الإدارية : ١/ ٤٧ ، دلائل النبوة للبيهقي : ٦/ ٣٨١ .

فالقرآن الدي جمع في عهد رسول الله لا يوجد أي شبه بينه وبين النصوص المقدسة الأخرى التي بين أيدي اليهود والنصارى ، لا من قريب ولا من بعيد ؛ حيث إن هذه الكتب زيد عليها الكثير بحسب تطوّر الزمن ؛ فالقرآن هو محور الشريعة الإسلامية ، وبه ختم الوحي .

بينما يختلف الأمر كثيراً فيما يتصل بتوراة موسى في الديانة اليه ودية ، فهي لم تعد أكثر من حلقة من سلسلة طويلة جداً من نصوص لها عند اليه ود نفس التقديس ، تشمل كتب الأنبياء الأوائل والأواخر ، وأسفار الحكمة ، حتى تشمل المشنا والتلمود والمدراش ، وبالرغم مما يقوله اليه ود من أنا كل هذه النصوص تتفق مع بعضها البعض ، وهي ترفع بطريقة تعبدية ميتافزيقية إلى موسى بن عمران ، ولكن التطور الفكري مع الزمن ، والتأثر بالتيارات الروحية والفلسفية الأجنبية يبدو فيها واضحاً ، وعليه : فباب الوحي يبقى مفتوحاً ، وخاصة أن التنبؤ عند اليه ود أسهل من شرب الماء ، فإذا أردت أن تكون نبياً فما عليك إلا أن تفعل كما أوصى صموئيل لشاول :

« إنّك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم ربابٌ ودفّ ونايٌ وعودٌ وهم يتنبأون ، فيحلّ عليك روح الربّ فتتنبأ معهم ، وتتحول إلى رجل ٍ آخر(١) » .

فالتوراة لم تكتب في زمان واحد ولا في مكان واحد ، ولا على يد كاتب واحد ؛ وقد تجد أن سفراً أوله لكاتب وآخره لإخر ، فمثلاً: سفر إشعياء تجد أن له عدّة كتّاب فمن أول أصحاح منه إلى ٤٩ لكاتب ، ومن ٤٩ إلى ٥٥ لكاتب آخر ومن ٥٦ إلى ٢٦ لكاتب أو كتّاب مجهولين . والذي يدل على ذلك أن مؤلف الأصحاح الأول كان ينظر إلى يهوذا نظرة خلاف نظرة الكاتب الثاني ، الذي عمل على إعادة اليهود إلى دينهم القديم ، ولكن بمستوى رفيع لم يرق إليه دين من الأديان في ذلك الوقت ؛ فبينما بوذا في الهند ينادي بقمع الشهوات ، وبينما كان كنفوشيوس من الصين يصوغ الحكمة لشعبه كان (إشعياء الثاني) يعلن لليهود المنفيين إلهاً جديداً شفيقاً عليهم رحيماً بهم ، يفوق في شفقته ورحمته ما كان عليه يهوه الغضوب ، كما صوره إشعياء الأول ، فقد وجد هذا الكاتب أن يهوه ليس إله حرب وانتقام ، بل أباً محباً ٢٧ وهذا ممّا يدل على تأثر اليهود بأفكار وتعاليم الأمم الأحرى ؛ فهذا يهوه

<sup>(</sup>١) صموثيل الأول : ١٠/ ٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة : ج ٢/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ .

الغضوب الحزين المنتقم يتحول إلى يهوه آخر ، يحمل آيات الحق والرحمة لشعه :

« هوذا الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له . . . كراع يرعى قطيعه ،  $\dot{\mu}$  بذراعه يجمع الحملان ، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات (١٠)» .

والحاصل أن التوراة لم تكتب على يد كاتب واحد ، ولا في زمن واحد ؛ وقد كتبت خلال عدة قرون ، وعلى يد عدة كتاب مجهولين ؛ وهذا ما ذهب إليه العلماء والمفكرون من النصارى واليهود ، وكل من سبر الكتاب المقدس يلمس هذه الحقيقة بنفسه . قال ول ديورانت :

« كتب اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليونانية روائع خالدة ، كأسفار الجامعة ودانيال ، وأجزاء من الأمثال والمزامير ، والجزء الأكبر من الأسفار الأبوكريفية ؛ كتبوا بعضها في أورشليم ، ومعظمها في الاسكندرية ، وبعضها الآخر في غيرهما من موانىء شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكتبوا تواريخ كسفر الأخبار ، وقصصاً صغيرة. كاستير ويهوديت وأناشيد للأسر كسفر طوبيت» (٢) .

وقد أغلق اليهود باب الوحي اللفظي عند هذا الحدّ من التوراة الحالية ، وإن بقي باب التطور والزيادة في التلمود وغيره من الشريعة الشفرية مفتوحاً ؛ وذلك قبل نهاية القرن الثالث ق . م ، عندما فرغ علماء المجمع العظيم من نشر الأدب القديم كله ، وانتهوا من كتب العهد القديم ، وقد حكموا في ذلك الوقت أن عصر الأنبياء قد انقضى ، وأن الوحي اللفظي قد انتهى زمنه ، وكانت نتيجة هذا الحكم أنَّ كثيراً مما كتب في ذلك العصر ـ وإن كان مليئاً بالحكمة والجمال ـ لم تتح له فرصة السند الإلهى ، فكان نصيبه أن يصبح جزءاً من أسفار الأبكريفا المنكودة (٢) .

وأما باب التطور في الدين ، والأخـذ بنظريـات الآخرين ، والتـأثر بهـا فهو لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢/ ٣٦٣ ،

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ج ٨/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ٨/ ٩٤ - الأسفار الأبكريفا (الخفية) هي الأسفار التي استبعدت من النص اليهودي للعهد القديم الموحى به ، وقد اشتملت عليها النسخة الكاثوليكية للكتاب المقدس كسفر الحكمة ، وسفر الكابيين ، والنبؤات الإلهية .

يزال مفتوحاً ؛ وقد تأثر علماء اليهود بالفكر الإسلامي وأخذوا الكثير من أدلة المتكلمين المسلمين وجعلوها أدلة على مذهبهم كما سوف يأتي . ولا يخفى أن البحث حول تطور العقيدة اليهودية عبر التاريخ موضوع شائك وعميق ، ولكننا سوف نتناوله بالبحث على نحو الإجمال وبمقدار ما يسمح به الوقت .



# إله التوراة في صورته البدائية

اخترت هذا العنوان موضوعاً للبحث لأنه أهم موضوع في التوراة ، ولما فيه من التطور العظيم في الفكر اليهودي ، وهو خير موضوع نتناوله بالبحث والتحقيق ، ومن خلاله نتعرف على سائر المواضيع الأخرى ؛ وقد اعتمدت في هذه الأبحاث بالدرجة الأولى على التوراة ، وكلمات وآراء كبار العلماء والمفكرين من اليهود والنصارى ، كما أنني أكثرت من نقل كلماتهم وعرضها بنصها حتى تكون حجة على أهل الكتاب ، وحتى لا نتهم بالغلو والمبالغة في النتيجة .

إن من يطالع التوراة ويتتبعها في حديثها ووصفها للإّله يجد أنّ العقيدة اليهودية مرّت بثلاث مراحل في تطورها :

المرحلة الأولى: المرحلة البدائية ، وهي عبادة بني إسرائيل للحيوانات كالبقر والضأن والمعز والحيّات ، وخاصة العجل .

المرحلة الثانية : عبادة الأصنام التي كانت ترمز إلى آلهة الوثنيين : كبعل وعشتروت .

المرحلة الثالثة: عبادة الإله الذي على صورة الإنسان ، الـذي يغضب ويحزن ويبطش بأعدائه ، وهذه المرحلة تطورت شيئاً فشيشاً إلى أن أصبح هـذا الإله يحمل صفات الحب والعطف والحكمة ، بحسب تطور الـزمن واختلاط اليهـود بغيرهم من الأمم ، وتأثرهم بعلومهم وثقافاتهم .

## الإله في صورته البدائية

أما المرحلة الأولى ، وهي مرحلة ظهور اليهود على مسرح التاريخ ، فقد كانوا بدواً رحّلاً يخافون شياطين الهواء ، فيعبدون الصخور والماشية والضان ، وأرواح الكهوف والجبال ، ولم يتخلّوا قطّ عن عبادة العجل الذهبي لأن عبادة العجول كانت لا تزال حية في ذاكرتهم ، منذ كانوا في مصر ؛ وظلّوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان آكل العشب رمزاً لإلههم .

وفي تاريخ اليهود الباكر شواهد كثيرة تدل على أنّهم عبدوا الأفعى ، ومن هذه الشواهد صورة الأفعى التي وجدت في أقدم آثارهم ، وكانت الأفعى تبدو حيواناً مقدساً لليهود ، كما كانت تبدو لشعوب كثيرة عداهم ، وذلك لأنها رمز للذكورة المخصبة من جهة ، ولأنها من جهة أخرى تمثل الحكمة والدهاء والخلود ، فضلاً عن أنها تستطيع أن تجعل طرفيها يلتقيان (١) .

والحق أن اليهود كانوا متأثرين بالأمم التي كانوا يعيشون في ظلها أو معها أكثر مما يتأثرون بأنبيائهم ، ولذا نجد عقيدتهم لا تتطور إلا بتطوّر عقائد الأمم الأحرى ، مع وجود الأنبياء بينهم وكثرة عددهم في بني إسرائيل ، فإن الله سبحانه وتعالى لم يبعث لِأمّةٍ من الأمم ما بعث لبني إسرائيل من الأنبياء ، من حيث الكثرة ، وهذه الحقيقة تظهر لنا واضحة من خلال هذا البحث .

وبما أن الأمم التي عاصرها اليهود في أول تاريخهم كانت تعبد الصخور والحيوانات والعجل خاصة ، والحيّات ، فإنهم عبدوها كما عبدتها تلك الأمم .

فقد كان الفرس يعظمون الثور لما له من قدرة عظيمة على الإخصاب ، كما كانوا يصلّون للبقرة ويقرّبون لها القرابين (٢) وأكثر الحيوانات قدسيّة عند الهندي هي البقرة ، ومن هنا نشاهد حتى اليوم تماثيل البقر مصنوعة من كل مادة ومن شتّى الأحجام ، تراها في المعابد والمنازل والميادين والمدن ؛ والبقرة نفسها من أحبّ الكائنات الحيّة جميعاً إلى الهنود ، ولها مطلق الحرية في ارتياد الطرقات ، وروثها يستخدم وقوداً أو مادة مقدسة يتبركون بها ، وبولها خمر مقدس يطهّر كل ما في

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ج ٢ / ٣٣٨ ـ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ج ٢/ ٤٤١ .

الجسم من نجاسة في الظاهر والباطن(١) .

كما أن الشعب الكريتي الذي كان يعيش عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد في جزيرة كريت كان يعبد الجبال والمغارات ، والعدد ٣ ، والأشبار والأعمدة ، والشمس والقمر ، والمعز والأفاعي والثيران ، وكان يعظم الثور والأفعى لما فيهما من قوة منتجة (٢) .

كما أن اليونان كانوا يقدّسون الثور لقوته وقدرته ، وكثيراً ما كان يوصف بأنه رفيق لزيوس وديونيس ، أو صورة لهما تنكّرا فيها ، أو رمزاً لهما ، وربما كان إلها قبلهما ؛ كما أنهم كانوا يقدّسون الحية ويقدّمون لها القربان ، وكانت تسكن باطن الأرض وتسمى باسم لزيوس تكريماً لها ، وسواءً كان تقديسهم للأفعى لأنها لا تموت في نظرهم أم لأنها ترمز إلى القدرة على التناسل والإنتاج . فإنّا نراها تنتقل في صورة إلهة من أفعى كريت أثينة القرن الخامس ، فقد كانت أفعى مقدسة تقيم في هيكل أثينة على الأكروپوليس ، وكان يقدّم إليها في كل شهر كعكة مقدسة زلفى أليها واستدراراً لعطفها ، وكثيراً ما ترى الأفعى في الفن اليوناني حول تماثيل هرمس وأيلو ، وكثيراً ما كانت تتخذ رمزاً للإله الحارس للهياكل والمنازل ، أو صورة لهذا الإله بيا .

وأما الهنود فلا يزالون حتى اليوم يقدّسون الحيّة ، ويقيمون لها التماثيل الضخمة في المعابد وعلى الطرقات والساحات العامة والبيوت ، وخاصة الحية المعروفة (كوبرا) وهم يربّونها في بيوتهم كما يربّون الحيوانات الأليفة مثل القطط والحمام ، ومن يذهب للهند اليوم يشاهد ذلك بأم عينه .

ولو سبرنا تاريخ الأديان البدائية عند عامة شعوب العالم نجد عبادة الثيران والأفاعي والحيوانات والجبال وغير ذلك موجودة في تاريخ الأديان السحيق ، وكان لبني إسرائيل الدور الكبير في عبادة العجل والأفعى ، وهذا ما نجده في التوراة الحالية ، فإن اليهود عاشوا في مصر عشرات السنين وشاهدوا تقديس المصريين للثور ، وخاصة للعجل (أبيس) حيث كان لهم عناية خاصة به ، وكانوا إذا ماتت

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ج ٣/ ٢٠٨ .

۲۹ - ۲۸ / ۲ - ۲۹ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ج ٦/ ٣٢٤ - ٣٢٥ .

العجول حنّطوها كما يحنّطون الإنسان ، ودفنوها في مقبرة خاصة في جهة سقارة تسمى (سرابيوم) .

وبعد أن حرّرهم موسى من عبودية فرعون ، وأقام لهم أعظم معجزة في تاريخهم ، حيث فلق لهم البحر حتّى عبروه ، وأغرق الله فرعون وجنوده ، فبعد أن عبروا ولم تجفّ أرجلهم وجدوا قوماً عاكفين على أصنام لهم فقالوا لموسى :

﴿ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ، قال إنَّكم قوم تجهلون ﴾(١) .

ولما أبطأ عليهم موسى حينما ذهب لميقات ربه ، عند ذلك استغل السامريّ الفرصة وصنع لهم عجلًا فعكفوا عليه وكادوا يقتلون هارون ، فلما رجع موسى من ميقات ربّه واقترب من القوم قال له يشوع :

« صوت قتال في المحلة ، فقال (موسى) : ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة ، بل صوت غناء أنا سامع ، وكان عندما اقترب إلى المحلة أبصر العجل والرقص حوله فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار ، وطحنه حتى صار ناعماً ، وذرّاه على وجه الماء x

ولهذه الجريمة العظيمة أمرهم موسى بقتل بعضهم البعض ، فوضعوا السيف في بعضهم البعض حتى قتل منهم تلاثة آلاف عقاباً لهم على عبادة هذا الوثن (٣) ومع ذلك لم يتتخلّ اليهود عن عبادة العجل ، وظلوا عاكفين عليه حتّى أُشربوا حبّه ؛ هذا مع شدة نهي أنبيائهم عن ذلك ، ولكن كلام الأنبياء لم يكن له ذلك الأثر في نفوسهم .

وبقوا على عبادة العجل طيلة حياتهم ، فقد عبد أهاب الأبقار وهو أحد ملوك بني إسرائيل جاء بعد سليمان بقرن تقريباً .

وقد أقام الملك يَربُعام لبني إسرائيل عجلي ذهب وقال لهم :

« كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم ، هو ذا آلهتك يا إسرائيل الذين

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ٣٢/ ١٧ ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ٢/ ٣٣٨.

أصعدوك من أرض مصر ، ووضع واحداً في بيت إيل ، وجعل الآخر في دان . . . وكان الشعب يذهبون إليهما وكان الملك يذبح للعجلين اللذين عملهما(1) » .

ويقول حزقيال إنه رأى في الهيكل شتّى أنواع الرجاسات الشريرة التي عملها بنو إسرائيل :

« وكان هناك كلَّ شكل دبّاباتٍ وحيوان نجس ، وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائرة ، ويقف أمامها سبعون رجلاً من شيوخ بيت إسرائيل وكل واحد مجمرته في يده ، وعطر عنان البخور صاعد ، ثم يقول إن الرب قال له : أرأيت يابن آدم ما تفعله شيوخ بني إسرائيل في الظلام ، كلّ واحد في مخادع تصاويره يقولون : الرب لا يرانا ، الرب ترك  $((7)^{(7)})$  .

وأما عبادة اليهود للحية فإن في تاريخهم شواهد كثيرة تدل على عبادتهم لها ، فقد ظلّوا يعبدون الأفعى النحاسية التي سمّوها ( نَحُشْتان ) وكانوا يوقدون لها في الهيكل ، وبقوا على ذلك قروناً عديدة حتّى حوالي عام ( ٧٢٠) ق . م . في عهد الملك حَزقِيّا الذي كسر الأصنام وحطم الحيّة النحاسية (٣) .

ولعل الحية هي أعظم المقدسات عند اليهود ، ونفهم ذلك من خلال ذكر التوراة لقصة خلق آدم وإعطاء الحية دوراً عظيماً ، وصفات مجيدة لا يتحلّى بها نفس إلىه التوراة ، وهذه النكتة يجب أن يتنبه لها العلماء والمفكرون ويأخذونها بعين الاعتبار ، ليعرفوا حقيقة العقيدة اليهودية .

ومن خلال الحوار الذي دار بين الحية وحواء ، وبين إله التوراة نجد أن دور الحية يتسم بالصدق والإخلاص ، وأنها أسدت أعظم خدمة للبشر حيث دلّت حواء على الخير ، وإليك هذا الحوار :

الحية : أحقاً قال الله لا تأكلا من كلِّ شجر الجنة ؟

<sup>(</sup>١) الملوك الأول: ٢١/ ٢٨ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) حزقيال : ٨/ ٩-١٢ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الثاني : ١٨ / ٤ - ٥ .

حواء : إن الأكل من ثمر الجنة مباح لنا ، ولكن الشجرة التي في وسط الجنة منعنا الله من أكلها ومسّها ، لأن ذلك يؤدي بنا إلى الموت .

الحية : كلا لن تموتا ، بل الله عالم بأنكما إذا أكلتما من الشجرة تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين بالخير والشر .

حواء: أعجبها ثمر الشجرة وشجعتها الحية فأخذت من ثمر الشجرة وأكلت وأطعمت بعلها ، وما أن أكلا من الشجرة حتى انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان ، فخاطا لهما لباساً من ورق الشجرة وسترا عورتيهما ، وبينما إله التوراة يتمشى في الجنة سمعا صوته ، فاختبأ بين الأشجار ، وهنا نادى الرب آدم : أين أنت ؟ فأجابه آدم : سمعت صوتك فاختبأت لأني عريان .

الرب : من أعلمك أنك عريان ، هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها ؟ آدم : حواء هي التي أعطتني فأكلت .

وهنا غضب الإله وعاقب الحية باللعن والأكل من التراب ، وعاقب آدم وحواء أيضاً .

ثم قال : هذا هو الإنسان أصبح عارفاً بالخير والشر ، وربما يمدّ يده ويأخذ من شجرة الحياة فيأكل ويحيا إلى الأبد ، فطرد الإنسان من الجنة ، ووضع حرساً على طريق شجرة الحياة (١) .

وإذا أمعنّا النظر نجد أن التوراة جعلت الحية أصدق من إله التوراة ، لأن الحية قالت لحواء: إذا أكلت من الشجرة فسوف تعرفين الخير والشر ، وأما إلىه التوراة فقال: إذا أكلتما منها تموتان ، فلما أكلا عرفا الخير والشر ولم يموتا ، وعند ذلك خاف إله التوراة من أن يشاركه آدم في الإلهية والحياة الأبدية فأخرجه من الجنة ، ووضع حرساً على طريق الشجرة خوفاً من أن يأكل أحد منها ويحيا إلى الأبد .

وهذه القصة بنصها التوراتي هي من أعظم الجنايات على المجتمع البشري ، حيث إنها تصوّر الله بأنه يريد الجهل للإنسان ويخاف من أن يعرف الخير والشر فينازعه على الحياة الأبدية ، فلذا يكذب ، والحية تقدّم للإنسان أعظم خدمة بصدقها وإخلاصها ؛ وقد أسقطت التوراة جميع المقدسات وألغت فلسفة بعثة

<sup>(</sup>١) التكوين : ٣/ ٢ ـ ٢٤ .

الأنبياء ؛ ولا أعتقد أن كاتب التوراة كان يقدس الساحة الإلهية كما كان يقدس الحية ، وإلا لما أقدم على هذه الخيانة العظمى التي هي من أهم أضرار التوراة على المجتمع البشري .

وبما أن الأفعى لا تزال لها القداسة عند اليهود حتى اليوم ، فقد جعلتها الصهيونية العالمية شعاراً لها يرمز إلى الدولة العالمية لشعب الله المختار ، التي تسعى الصهيونية العالمية لتحقيقها بعد إسقاط وتدمير جميع الدول الحاكمة على المعمورة .

ولذا جعلت شعارها البلشفي محاطاً بالأفعى الملتفّة حوله على شكل الكرة الأرضية تماماً ، وهي قابضة على ذيلها .

وقد جاء ذكر الأفعى في أول البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون:

« أستطيع اليوم أن أؤكد لكم أننا على مدى خطوات قليلة من هدفنا ، ولم تبق إلا مسافة قصيرة كي تتم الأفعى الرمزية شعار شعبنا دورتها ، وحينما تغلق هذه الدائرة ستكون دول أوروبا محصورة فيها بأغلال لا تكسر (١) » .

وقال العالم الروسي سرجي نيلوس، وهو أوّل مَنْ نشر البروتوكولات عام ١٩٠٦، وقد تنبًّأ بحدوث الثورة الشيوعية وما سيحل بأوروبا قبل وقوع ذلك، قال في تفسيره لرمز الأفعى:

« ويستفاد من الصهيونية اليهودية السرية أن سليمان والعلماء اليهود من قبل قد فكروا سنة ٩٢٩ ق. م. في استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحاً سلمياً لصهيون ؛ وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل ، وتكمل على أيدي رجال درّبوا على هذه المسألة ؛ هؤلاء الرجال والعلماء



الشعار اليهودي - البلشفي محوطاً بالأفعى الرمزية

<sup>(</sup>١) راجع مقدمة البروتوكولات ص ٥ و ١١٤ .

صمّموا على فتح العالم بوسائل سلمية مع دهاء الأفعى الرمزية التي رأسها يرمز إلى المثقفين في خطط الإدارة اليهودية ؛ وكان جسم الأفعى يرمز إلى الشعب اليهودي ، وكانت الإدارة مصونة سراً عن الناس جميعاً ، حتى الأمة اليهودية نفسها ؛ وعندما تنفذ هذه الأفعى إلى قلب الأمم التي اتصلت بها ، تسرّبت من تحتها والتهمت كل قوق غير يهودية في هذه الدول ؛ وحتى تكون الأفعى بهذه الطريقة قد أكملت التفافها حول أوروبا وتطويقها إياها تكون قد طوقت العالم أجمع ، وهذا ما يتم إنجازه باستعمال كل محاولة لإخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات الإقتصادية . إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تنحط قوى كل ملوك أوروبا » .

ثم تحدث عن سيطرة اليهود على الاقتصاد العالمي ، وتوصل اليهود إلى أهدافهم بواسطة النساء اليهوديات في صور الفرنسيات والإيطاليات ، لنشر الخلاعة والفساد والانحلال وتحويل المجتمعات إلى حيوانات لا يهمها إلا إشباع شهواتها ؛ والنساء في خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصائد لمن يكونون بحاجة للمال على الدوام من أجل شهواتهم ، كالرؤساء والقادة ، لذا يكون هؤلاء دائماً على استعداد لأن يبيعوا ضمائرهم من أجل المال والكراسي ، وهذا المال ليس إلا مقترضاً من اليهود لأنه سرعان ما يعود من طريق هؤلاء النسوة أنفسهن إلى أيدي اليهود الراشين ، ولكن بعد أن اشترى عبيداً لهدف صهيون من طريق هذه المعاملات المالية .

ثم بيّن رسم طريق الأفعى الرمزية كما يلي:

كانت مرحلتها الأولى في أوروبا سنة ٤٢٩ ق .م . في بلاد اليونان ، حيث شرعت الأفعى أولاً في عهد بركليس تلتهم قوة تلك البلاد .

وكانت المرحلة الثانية في روما في عهد اغسطس حوالي سنة ٦٩ ق.م .

والثالثة في مدريد في عهد تشارلس الخامس سنة ١٥٥٢ م .

والرابعة حوالي عام ١٧٠٠ في باريس في عهد الملك لويس السادس عشر . والخامسة في لندن سنة ١٨١٤ وما تلاها بعد سقوط نايليون .

والسادسة في برلين سنة ١٨٧١ بعد الحرب الفرنسية الروسية .

والسابعة في سان بطرس برج الذي رسم فوقها رأس الأفعى تحت تاريخ ١٨٨١ .

كل هذه الدول التي اخترقتها الأفعى قد زلـزلت أسس بنيانها . وقد تنبأ هذا

العالم بما وقع بعد ذلك وهو إسقاط الخلافة العثمانية للوصول إلى أورشليم فقال:

« ونحن نعرف الآن جيداً مقدار أهمية موسكو وألمانيا وبريطانيا من حيث هي مراكز للجنس اليه ودي المحارب ، ولا يتم ذلك إلا بقهر روسيا التي ركزت عليها جهودها في الوقت الحاضر(١) والطريق المستقبلي للأفعى غير ظاهر على هذه الخريطة ، ولكن السهام تشير إلى حركتها نحو موسكو وكييف وأوديسا . . وتظهر القسطنطينية(٢) كأنها المرحلة الأخيرة لطريق الأفعى قبل وصولها إلى أورشليم ، ولم يبق أمام الأفعى إلا مسافة قصيرة حتى تستطيع إتمام طريقها بضم رأسها إلى ذيلها(٢) .

وبتاريخ ٣٠ كانون الثاني من عام ١٩٩١ وأنا أكتب هذه الأبحاث وجدت هذه الحقيقة ظاهرة بكل وضوح في حرب دول التحالف الغربي بزعامة أمريكا ومن يدور في فلكها ، وفي مقدمة هذه الدول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها من دول العالم ضد النظام العفلقي المجرم المتسلّط على الشعب العراقي المظلوم ، ونحن وأنا كنا نعتقد بأن هذا النظام المجرم هو وجه من وجوه الحضارة الغربية التي زودته بالسلاح المدمّر ، ووقفت بجانبه ضد الجمهورية الإسلامية إلى أن طغى هذا النظام وتجبر ، فأعد العالم الغربي له فخاً أوقعه فيه ، فاحتل الكويت ظناً منه بالقدرة على التمسّك فأعد العالم الغربي له فخاً أوقعه فيه ، وأباد معالم ذلك البلد ، وقضى على غطرسة الحرب المدمّرة التي دمّر فيها العراق ، وأباد معالم ذلك البلد ، وقضى على غطرسة سفاح العراق صدام ثم تركه ليرجع إلى شعبه ويقوم بأعظم المجازر على مرأى ومسمع من الجيوش الغربية الجاثمة على أرض الرافدين .

إن هذه الحرب كانت تهدف في الواقع إلى أمرين: السيطرة على منابع النفط وإيجاد قاعدة عسكرية أمريكية في أرض الإسلام والدفاع عن إسرائيل بتدمير كل

<sup>(</sup>١) هذه النبوءة تنبأ بها الأستاذ نيلوس بسقوط القيصرية وقيام الشيوعية اليهودية الماركسية بدلها حسب الصورة التي رسمتها البروتوكولات قبل الثورة الشيوعية .

<sup>(</sup>٢) إن الأفعى اليهودية في طريقها إلى أورشليم قىد مرت على القسطنطينية فدمرت الخلافة الإسلامية وأقامت دولة علمانية معادية للعرب بقيادة مصطفى كمال ، وانحياز تركيا لإسرائيل واعترافها بها ودخولها في الحلف الأطلسي دليل واضح على نجاح الخطة الصهيونية في الوصول إلى الهدف .

<sup>(</sup>٣) راجع بروتوكولات حكماء صهيون ص ١٩٢ ـ ١٩٥ .

مصادر الخطر عليها ؛ والمستفيد الوحيد من هذه الحرب هو إسرائيل حيث استخدمت العالم الغربي لمصالحها ، فقد خسر الغربيون الرجال والمال ، وتحمّلوا الكثير من الأعباء في خدمة اليهود . وإسرائيل تتراقص طرباً لتحقّق أهدافها وتدمير هذه الدول ؛ وما أن طالتها الصواريخ العراقية حتى هرع العالم الغربي يتسابق لتقبيل أعتاب تل أبيب وتقديم أحرّ التعازي للصهاينة . وقد نقل الغربيون إلى إسرائيل في أقل من ٢٤ ساعة صواريخ مضادة للصواريخ العراقية ، وهذا لم يحدث في تاريخ الحروب ؛ كما أن زعماء الغرب تسابقوا وتنافسوا لتقديم المساعدات المادية الهائلة المسرائيل ، فوعدت الولايات المتحدة الصهاينة بتقديم ١٣٣ مليار دولار لإسكان مليون يهودي مهاجر من الإتحاد السوڤياتي ، وقدمت ألمانيا المبالغ الكبيرة . وقد موّلت إسرائيل أعظم مشاريعها بواسطة هذه الحرب ، حيث استدرّت عواطف العالم الغربي وحلّت الكثير من مشاكلها الإقتصادية والسياسية مع العالم بواسطة هذه الحرب . وهذه الأحداث التي مرت في الأيام الأولى من حرب الخليج كشفت عن الحرب . وهذه الأحداث التي مرت في الأيام الأولى من حرب الخليج كشفت عن تحكم الصهاينة في العالم ، وتسخير الدول الغربية بكل طاقاتها لمصلحة إسرائيل ؛ ومن هنا نعرف حقيقة قول الدكتور أوسكار ليفي اليهودي :

« نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه » .

## عبادة اليهود للحجارة والصخور

إن اليهود كسائر الأمم البدائية الوثنية عبدوا الأحجار والشمس والقمر وغير ذلك ، والتوراة صريحة في عبادة بني إسرائيل لهذه الأشياء ، وبعد موسى بمئات السنين ، فهذا نبيّهم إرميا يبيّن لنا صورة حيّة عن عبادتهم وتمردهم وكفرهم فيقول :

« كخري السارق إذا وُجد ، هكذا خري بيت إسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم ، قائلين للعود : أنت أبي ، وللحجر أنت ولدتني ، لأنهم حوّلوا نحوي القفا لا الوجه ، وفي وقت بليّتهم يقولون : قم وخلّصنا ؛ فأين آلهتك التي صنعت لنفسك ؟ فليقوموا إن كانوا يخلّصونك في وقت بليّتك ، لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا(١) » .

وهذه الصورة تذكّرنا بعرب الجاهلية قبل الإسلام ، حيث إن كل قبيلة كان لها

<sup>(</sup>١) إرميا : ٢/ ٢٦ - ٢٨ .

صنمها الخاص وإلهها الخاص ، وكان الرجل يحمل الحجر ويقول : هذا ربي ، ، فإذا وجد أحسن منه رماه وأخذ الثاني وقال : هذا ربي هذا أحسن .

وقد عبد اليهود الشمس والقمر والمنازل وكل أجناد السماء (الكواكب)، فعندما قام الملك يوشيا بحملة التطهير وكسر الأصنام والآلات، وهدم المعابد كانوا يوقدون في أورشليم للشمس والقمر والكواكب، وكان للشمس خيل فأبادها(١).

لقد ولج اليهود لجج بحار الوثنية حتى عبدوا الشمس والقمر والنجوم ، وقدموا من الإنسان ذبيحة وقرباناً لتلك الآلهة ، وكان نبيهم إرميا يعظهم وينهاهم ، فما كان جوابهم إلا أن قالوا :

« إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلّمتنا بها باسم الرب ، بل سنعمل كل أمرٍ خرج من فمنا ، فنبخّر لملكة السماوات ، ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم ، فشبعنا خبراً وكنا بخير ولم نر شرراً ، ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها احتجنا إلى كلّ وفنينا بالسيف والجوع ؛ وإذ كنا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها السكائب فهل من دون رجالنا كنا نصنع لها كعكاً لنعبدها ونسكب لها السكائب (٢٠)» .

وفي زمن حزقيال ، وفي الهيكل بالذات وجد « عند باب هيكل الرب بين الرواق والمذبح نحو خمسة وعشرين رجلًا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو المشرق ، وهم ساجدون للشمس نحو المشرق» (٣) .

### المرحلة الثانية للتطور

وهذه المرحلة تكشف عن تطور فكرة الإله عند اليهود ، لا لما كانوا يسمعونه من أنبيائهم عن الإله ، وإنما تطور الفكر البشري عند الأمم الأخرى كان سبباً في التطور الفكري اليهودي ؛ وهذه التوراة خير شاهد على غضب الرب وإنزال العذاب على بني إسرائيل لأنهم أعرضوا عنه وعبدوا آلهة الأخرين (٤) .

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني: الأصحاح ٢٣/ ١١ فراجع.

<sup>(</sup>٢) إرميا : ٤٤/ ١٦ - ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) حزقيال : ٨/ ١٦ .

 <sup>(</sup>٤) راجع حزقيال : ٩/ ٤ - ١١ والملوك الثاني : الأصحاح ٢١/ ١٨ والأصحاح ٢٢/ ٢٢ - ٣٠ .

فبعد أن قطعت البشرية شوطاً كبيراً وتطورت فكرياً تطورت فكرة الآلهة وتحولت من عبادة الحيوانات والصخور والشمس والقمر إلى عبادة البشر ، وكان لكل أمة آلهتها الخاصة وقد تابع بنو إسرائيل هذا التطور ، ولكنهم كانوا مقلدة لغيرهم من الأمم الأخرى ، فلم يبتكروا آلهة خاصة بهم ، وإنما عبدوا آلهة الآخرين ؛ فبعد أن مات يشوع بن نون ارتد بنو إسرائيل وعبدوا البعليم وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم ، وسجدوا لها وأغاظوا الرب ، وتركوه وعبدوا البعل وعشروت ، فقد عبدوا عشتروت وبعل ، وكانوا يوقدون لهما في أورشليم (۱) في زمن الملك يوشيًا الذي قام بأعظم حركة إصلاحية ، وحطم الأصنام ودعا للعودة إلى شريعة موسى ؛ وكانوا يعبدون أيضاً تمّوز ويبكون عليه في الهيكل (۱) .

وكان بعض اليهود يعظمون بعل الذي كان يُرمز إليه بحجاره مخروطية قائمة كثيرة الشبه بلنجا إله الهندوس ، وذلك لأنه في رأيهم الجوهر الذكر في التناسل، وزوج الأرض الذي يخصبها(٣).

والمذابح الكثيرة التي أقامها اليهود في شتى أرجاء مملكة يهوذا وفي الهيكل وحوله ، والإحراق فيها ما هي إلا عادات وثنية ، وإلا لم يقر دين من الأديان حرق الحيوانات من أجل الرب .

قال ول ديورانت: وكثيراً ما كان الضأن يضحّى على المذابح البابلية ، ولقد وصلت إلينا رقبة بابلية هي سابقة عجيبة لكبش الفداء عند اليهود والمسيحيين ، الكبش فداء الإنسان ، الكبش الذي يفدي به حياته (٤) وفداء الإنسان بحيوان هو في الواقع تطور لفكرة وثنية حيث إنهم كانوا يضحّون بأطفالهم ؛ وعلى مرّ السنين تُركت هذه السنّة القبيحة واستُعيض عنها بذبح الحيوانات من الضأن والبقر وغيرها .

فقد كان السوريّون إذا أصابهم أمر جلل يضحّون بأطفالهم قرباناً لبعل كما كان يفعل الفينيقيون . وكان الآباء يأتون إلى الحفل وقد أخذوا زينتهم كأنهم في يوم

<sup>(</sup>١) القضاة : ٢/ ١١ - ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الملوك الثاني : ٢٣/ ٥ - ١٣ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) قصة الحضارة: ٢/ ٢٢٢.

عيد ، وكانت دقّات الطبول وأصوات المزامير تطغى على صراخ أطفالهم وهم يحترقون في حجر الإله ؛ وكانت القبائل الساميّة الضاربة في جنوبي سوريا ، والتي كانت تملأ الأرض باضطرابها ولغاتها تمارس عادات شبيهة بهذه العادات .

ولقد ظلَّ وادي نهر الأردن من عام ٢٨٠٠ ق. م. إلى حين استولى سرچون ملك آشور على السامرة ونبوخذ نصّر على أورشليم في عام ٥٩٧ ق. م ظل هذا البوادي ترويه دماء الضحايا البشرية التي تبتهج لها قلوب كثيرين من الأرباب والآلهة ، وذلك من دماء الصموريين في عهد السومريين ، ومن دماء اليهود وغيرهم ؛ كل ذلك من أجل استرضاء الآلهة بالدماء البشرية . وقد ضحّى ميشا ملك مؤاب بابنه الأكبر فأحرقه بالنار ليفكّ عن مدينته الحصار ، ولما أجاب ربّه دعاءه وقبل دماء ابنه ذبح سبعة آلاف من بني إسرائيل شكراً لله على نعمته (١) .

لقد اختلط اليهود بالأمم « وتعلموا أعمالهم وعبدوا أصنامهم ، . . . وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان ، وأهرقوا دماً زكياً دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان ، وتدنّست الأرض بالدماء ، وتنجّسوا بأعمالهم وزنوا بأفعالهم »(٢) .

إنني أشعر بالعجز أمام بيان هذه الحقيقة ، وهي أن بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم عبادة الأوثان ، وتمكنت منهم وسيطرت على حياتهم طيلة تاريخهم ، بحيث أصبحت الدعوة إلى عبادة الله من المنكرات ؛ وفاق عدد أنبياء آلهة الآخرين مئات الأضعاف . فهذا إيليا يدعو الناس إلى ربه ، فما كان من بني إسرائيل إلّا أن نظروا إليه نظرة سخط وازدراء ، ورموه بالإنحراف وتفريق بني إسرائيل ؛ فلما ضاق ذرعاً بهم دعاهم للمباهلة ليلقي الحجّة الأخيرة عليهم ، ويبيّن لهم ضلالهم وانحرافهم . وإليك ما جاء في التوراة :

« قال آخاب لإيليا: أنت هو مكدّر إسرائيل ، فقال: لم أكدّر إسرائيل ، فقال: لم أكدّر إسرائيل ، بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب ، وسيرك وراء البعليم ؛ فالآن أرسل واجمع إليّ كل إسرائيل إلى جبل الكرمل ، وأنبياء البعل الأربع مائة والخمسين، وأنبياء السواري الأربع مائة ؛ فتقدم إيليا إلى جميع الشعب

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ج ٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المزامير: ١٠٦/ ٥٥ ـ ٣٩.

وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه؛ فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبيًا للرب وحدي، وأنبياء البعل أربع مائة وخمسون رجلًا، فليعطونا ثورين فليختاروا لأنفسهم ثوراً واحداً ويقربوه لإلههم، فإن اشتعلت النار بنفسها وأكلته فإلههم على حق، وأنا أقدّم ثوراً وأدعو إلهي، فإن أكلته النار فهو إله الحق(١)».

إن هذه الحادثة تعطينا صورة واضحة عن سعة عبادة الأصنام في المجتمع اليهودي ، وأن نسبة أنبياء الله إلى أنبياء الآلهة الأخرى نسبة واحد إلى أكثر من ثمان مائة وخمسين كما هو ظاهر النص ، وهذه نسبة عظيمة جداً .

ومهما كان انحطاط الأمم في عبادتها للأصنام فهي لا تصل إلى ما وصل إليه اليهود من انحطاط في عبادتهم البدائية للأصنام ، والتوراة تحكي لنا صوراً من أقبح وأبشع أنواع صور عبادة الأوثان ، فلقد كان اليهودي يأخذ الخشب من الأشجار « فيصنع منه صنماً لنفسه يسجد له . ثم يوقد النار على نصفه ليأكل عليه لحماً مشوياً ، فيشبع ويتدفأ ويقول : بخ بخ قد تدفأت ، رأيت ناراً ؛ ثم يتخذ باقي الصنم الذي لم يحترق إلها لنفسه يبخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني لأنك أنت إلهي (٢) » .

ومن أجل تتميم الفائدة ، وإعطاء صورة مصغّرة عن عصيان وتمرّد بني إسرائيل الدائم ، وعبادتهم للأصنام وآلهة الآخرين ، وقتلهم لأنبياء الله بالسيف(٣) أنقل للقارىء الكريم نص بعض فقرات الأصحاح السابع عشر من سفر الملوك الثاني ، لأن فيه صورة عمّا في سائر الأسفار الأخرى .

« وكان أن بني إسرائيسل أخطأوا إلى البربّ إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتَّقوا آلهة أخرى وسلكوا حسب فرائض الأمم الذين طردهم الربُّ من أمام بني إسرائيسل وملوك إسرائيسل الذي أقاموهم ، وعمل بنو إسرائيل سرّاً ضدّ الربّ إلههم أموراً ليست بمستقيمة ،

<sup>(</sup>١) الملوك الأول: ١٨/ ١٧ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) إشعياء : ٤٤/ ١٥ - ١٧ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الأول : ١٩ / ١٩ .

وبنـو لأنفسهم مرتفعـاتٍ في جميـع مـدنهم من بـرج النـواطيـر إلى المـدينـة المحصنة . وأقاموا لأنفسهم أنصاباً وسواري على كل تل عال وتحت كل شجرةٍ خضراء . وأوقدوا هناك على جميع المرتفعات مثل الأمم الـذي ساقهم الربُّ من أمامهم ، وعملوا أموراً قبيحة لإغاظة الـربّ . وعبدوا الأصنام التي قال الربُّ لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر . وأشهد الربُّ على إسرائيـل وعلى يهوذا عن يد جميع الأنبياء وكل راءٍ قائلًا: ارجعوا عن طرقكم الرديّة واحفظوا وصاياي فرائضي حسب كلّ الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي أرسلتها إليكم عن يد عبيدي الأنبياء . فلم يسمعوا بل صلَّبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالربّ إلههم . ورفضوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم وشهاداته التي شهد بهـا عليهم ، وساروا وراء البـاطل وصــاروا باطــلًا ووراء الأمم الذين حولهم السذين أمرهم السربُّ أن لا يعملوا مثلهم . وتركوا جميع وصايا الرت إلههم وعملوا لأنفسهم مسبوكاتٍ عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل . وعبّروا بنيهم وبناتهم في النار ، وعرفوا عرافةً وتفاءلوا ، وباعوا أنفسهم لعمل الشرّ في عيني الربّ لإغاظته . فغضب السربُّ جداً على إسرائيل ونحّاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده . ويهوذا أيضاً لم يحفظوا وصايا الربّ إلههم بل سلكوا في فرائض إسسرائيل التي عملوها . فرذل الربُّ كل نسسل إسرائيسل وأذلُّهم ودفعهم ليد ناهبين حتى طرحهم من أمامه . لأنه شقّ إسرائيل عن بيت داود فملكوا يربعام بن نباط فأبعد يربعام إسرائيـل من وراء الربّ وجعلهم يخطِئون خطية عظيمة . وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يـربعام التي عمـل . لم يحيدوا عنها حتى نحى الربُّ إسرائيل من أمامِه كما تكلم عن يد جميع عبيده الأنبياء . فسبي إسرائيل من أرضه إلى آشور إلى هذا اليوم » .

### المرحلة الثالثة

إن سرّ تعدد الآلهة هو عجز العقل الساذج عن التفكير عمّا وراء الطبيعة ، ولعدم فهم الإنسان للحقائق الكونية وخلوده إلى الأرض . وقد مرّت البشرية بعدّة مراحل حتى تطور تفكيرها ، وقطعت شوطاً كبيراً في الترقي الفكري على يد الأنبياء من أجل الوصول إلى التوحيد الحقيقي ؛ وفي نفس الوقت بقيت رواسب كثيرة من الوثنية في الأديان التي سبقت الإسلام ، ولا تزال حتى يومنا هذا ؛ ولا نجد ديناً يدعو إلى التوحيد في الذات والصفات والأفعال إلا الإسلام الذي أرسى قواعد التوحيد ،

ووضع أحكامه واستكمل رسالات الأنبياء على يـد سيد الأنبياء وخاتمهم محمـد بن عبد الله (ص) .

وأما التوحيد الذي تدعو إليه التوراة فليس همو توحيد الأنبياء ، والناظر في الأسفار الخمسة \_ التي هي أُس التوراة \_ لا يرى في العقيدة التي دان بها بنو إسرائيل \_ ولا يزالون \_ أكثر من أنها عقيدة دينية من إله قومي مختار من الآلهة التي شاعت في الأمم والشعوب الوثنية ؛ وهذا كما كان قبل الإسلام عند العرب الوثنيين ، حيث إنه كان لكل قبيلة إلهها وصنمها الخاص الذي لا يشاركها فيه غيرها من القبائل .

ومن خلال دراستنا للعقائد والأديان الوثنية وتطورها في التاريخ ، نجد أن الذي دعا اليهود إلى اتخاذ إله قومي خاص ببني إسرائيل وترك آلهة الآخرين هو فكرة قومية ووثنية تعلموها من الأمم الوثنية التي عاشوا في ظلها وتأثروا بحضارتها ، ولم يكن ذلك بدافع تعاليم أنبيائهم ، لأن تاريخ بني إسرائيل تاريخ تمرد وعناد ، فهم من أشد الناس عناداً ومخالفة لأنبيائهم ، وقد مر عليك الكثير من هذه الصور خلال الأبحاث السابقة ؛ ومراجعة التوراة خير دليل على ذلك .

هذا وإن التوراة صريحة بأن الكنعانيين وغيرهم من الأمم والشعوب كانوا أسبق إلى دين التوحيد من بني إسرائيل حتى أنهم كانوا في زمن إبراهيم شيخ الأنبياء وفي التوراة الحالية آيات تدل على أن فكرة الإله العلي الواحد مالك السماوات والأرض كانت معروفة عند الكنعانيين فالتوراة تشير إلى أنّ ملكي صادف (ملك السلام) الذي سميت المدينة المقدسة دسالم وشيلم وشالم ، باسمه وهي أورشليم اليوم وهذا إسمها الكنعاني العربي لا العبري كما يزعم اليهود .

هذا الملك بارك الخليل إبراهيم حتى قدم له إبراهيم زكاة ماله :

« وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمراً وكان كاهناً لله العلي وباركه وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشراً من كل شيء(١) » .

وقد أطلق عليه الإنجيل رئيس الكهنة إلى الأبد:

« إنَّه لا براءة أيام له ولا نهاية حياة ، بل هـو مشبه بـابن الله ، هذا يبقى

<sup>(</sup>١) التكوين : ١٨/١٤ ـ ٢٠ .

### كاهناً إلى الأبد<sup>(١)</sup> ».

فهذا الكاهن الكنعاني تصفه التوراة والإنجيل بالكاهن الأعلى وصفة الخلود ويرفعانه إلى المنزلة التي يتلقى إبراهيم الخليل منه بسركة الإله العلي إله السماوات والأرض ويعطيه زكاة ماله . كما أن التوراة تذكر أن بني إسرائيل لما عبروا النيل مع موسى وجاؤوا إلى أرض كنعان أرسل ملك موآب (بالاق بن صغور) والشعب وشيوخ مديان أرسلوا جميعاً رسلاً إلى (بلعام بن عبور) النبي الكنعاني الموحد وطلبوا منه أن يلعن قوم موسى فأوحى الرب إليه بعدم تلبية طلبهم (٢) ، وهذا يدل على أن دين التوحيد كان معروفاً عند الكنعانيين وكانت بعض القبائل تتعبد به وذلك قبل أن يأتي بنو إسرائيل إلى عالم الوجود .

## التوحيد الوثني

إن فكرة توحيد الآلهة المتعددة نشأت عند الوثنيين بدافع الضرورة والحاجة ، وبما أن أكثر الأمم تأثيراً في بني إسرائيل البابليون والفرس ، حيث إن البابليين هدموا مملكة يهوذا واستعبدوا بني إسرائيل سبعين سنة ، والفرس هم الذين حرّروهم وأرجعوهم إلى أورشليم ، وأنعموا عليهم بالمال والحرية ؛ فكان لحضارتهم كامل الأثر في نفوس بني إسرائيل ؛ ويكفي أن عزرا كتب التوراة وهو عامل لهم وتحت ظلهم ، فلذا سوف نتعرض للتوحيد الوثني لهاتين الإمبراطوريتين ، وكيف أن اليهود اتّخذوا لإنفسهم إلها قومياً خاصًا بهم كما فعل الفرس والبابليون .

# التوحيد الوثني البابلي

لعل الذهن البابلي من أخصب الأذهان في اختراع الآلهة التي كان لها دور كبير في حياة البابليين وحياة الدولة ، وقد أُحصي عدد الآلهة إحصاءً رسمياً في القرن التاسع قبل الميلاد فكانوا حوالي ( ٢٥٠٠٥) وذلك لأن كل مدينة كان لها ربّ يحميها ، وكان للمقاطعات والقرى آلهة صغرى تعبدها وتخلص لها ، وكان لكل أسرة آلهتها المنزلية تقيم لها الصلاة وتصب عليها الخمور ، وكان لكل فرد ربّ

<sup>(</sup>١) رسالة العبرانيين : ٥/٥ و٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ٢٢/٤ ـ ١٣ .

يجميه أو ملك يحرسه ويرد عنه الأذى والشرور .

وأقدم الآلهة آلهة السماء وما فيها (أنو) السماء الثابتة (وشمش) الشمس (وننار) القمر و(بل أو بعل) الأرض التي يعود كل البابليين إلى صدرها بعد موتهم ؛ وفي خضم هذا العدد الهائل من الآلهة الصغيرة والكبيرة وجدت الدولة أنّ تعدد الآلهة عامل من عوامل ضعفها وتفرّق مواردها الإقتصادية ، لأن هياكل هذه الآلهة كان لها القسط الأوفى من أموال الأغنياء والفقراء ؛ والدولة ـ حيث إنها كانت تخصص بعض مواردها لهذه الهياكل وخاصة إذا أصاب الملك مغنماً قدمت الهدايا العظيمة للآلهة ، وبعد اتساع رقعة الإمبراطورية البابلية واحتياجها للموارد الإقتصادية والنفقات الهائلة، وجدت من الضروري توحيد الآلهة . وهذا التوحيد كان لازماً وضوورياً لعاملين :

الأول: اتساع رقعة الدولة عقيب الحروب، وهذا ما دعا لإخضاع آلهتهم المحلية لسلطان إله واحد، وهذا يساعد الدولة على فرض ثقافتها ودينها على الأمم المقهورة التي تفتح بلادها، وفرض إله واحد أسهل من فرض آلهة كثيرة.

الثاني: إن كثيراً من آلهة المدن والأرياف كان أتباعها يخلعون عليها السلطان الأعلى والقدرة على كل شيء ، وهذا ما يمزق وحدة الدولة ، مثال ذلك :

قولهم: « آمن بـ (نبو) ولا تؤمن بغيره من الآلهة » . وهذا لا يختلف كثيراً عن الوصية الأولى من الوصايا العشر عند اليهود ، ومن هنا قلّ عدد الآلهة شيئاً فشيئاً بعـ د أن فُسِّرت الآلهة الصغرى بأنها صور أو صفات للآلهة الكبرى .

وعلى هذا النحو أصبح (مردك) إله بابل كبير الآلهة البابلية بعد أن كان بادىء الأمر من آلهة الشمس، ومن ثم لقب (بل مردك) أي : مردك الإله، وإليه وإلى (إشتار) كان البابليون يوجهون أحر صلواتهم وأبلغ دعواتهم (١) . ولا يخفى على القارىء الكريم أن بقاء بني إسرائيل سبعين عاماً في ظل العبودية في الإمبراطورية البابلية جعلهم يتأثرون بتقاليدهم وثقافتهم، ويتنعمون بحضارتهم، وخاصة أن أجيالاً جديدة نشأت في ظل الدولة البابلية ؛ ولذلك لم يتحمس الشباب للعودة إلى أرشليم بعد تحريرهم على يد كورش، لأنهم اعتادوا على الحياة والتربية البابلية

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ٢/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ .

وتردّدوا في تركها وترك حقولها الخصبة وتجارتها الرائجة ، ليعود إلى القفار المجدبة والمدينة المدمرة .

# التوحيد الوثني الفارسي

لم تكن الأمة الفارسية بدعاً من الأمم ، بل كانت كسائر الأمم تعبد الحيوانات والأرض والشمس ، فقد عبدت (مشرا) إله الشمس (وأنيتا) إلهة الخصب (وهوما) الثور المقدس ، وكان دينهم يتفق في كثير من عناصره وآلهته مع دين الهندوس في العهد الثيدي ؛ ولما ولد زردشت وترعرع في ظل هذه العبادات المتعددة المختلفة وذلك قبل الميلاد به ، ، ه سنة ، وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر ، فقد هاله ما رأى من تعدد الآلهة البدائية ، فثار على الكهنة الذين كانوا يصلون لتلك الآلهة ويقربون لها القرابين ، وأعلن دينه الجديد : وهو أنه ليس في العالم إلا إله واحد ؛ وهو عند الفرس (اهوار مزدا) إله النور والسماء ، وأن غيره من الآلهة ليست إلا مظاهر له وصفات من صفاته ، ولعل دارا الأول حينما اعتنق الدين الجديد رأى فيه ديناً ملهماً لشعبه ودعامة لحكومته ، فشرع بمجرد أن تولى الحكم بمحاربة العبادات القديمة ، وجعل الزردشتية دين الدولة(١) .

ونحن إذا تعمقنا في تعاليم الفرس القديمة نجد أنها تصرح بوجود إله واحد لا يُرى ولا يُدرك ، ويدعونه « زروعانا عقا رينا » ومعنى هذه الجملة : غير محدود الوقت (أي الأبدي والأزلي) ، ومن هذا الإله انبثق (أورمزد) ملك النور ، الإبن البكر الخالق الذي صدر منه كل شيء ، وهو الخالق . وكتاب الفرس المقدس المدعو « ذند فستا » مملوء بالصلوات والتضرّعات لابن الله البكر (أورمزد) وهذه صورة عن صلواتهم وتضرعاتهم :

« إلى (أورمزد) أقدم صلواتي ، فهو خالق كل شيء مما هو كان وما سيكون إلى الأبد ، هو الحكيم القوي ، خالق السماء والشمس والقمر والنجوم ، والرياح والغيوم ، والماء والأرض ، والنار والشجر ، والبهاثم والإنسان الخ(۲) » .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢/ ٢٥ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : ص ١٢٠ - ١٢١ .

ومن الواضح أن توحيد الفرس هذا كان أكمل من توحيد اليهود ، وصفات الإله عندهم أشمل وأروع من صفات يهوه التي ترويها التوراة .

وعندي دليل لا يترك للشك مجالاً في أن توحيد اليهود توحيد وثني ، وهو أننا لا نجد في التوراة ذكراً ليوم القيامة وللحساب في عالم الآخرة . فهذا الكتاب الكبير الذي كتب خلال أكثر من ألف عام لا تجد ليوم القيامة فيه ذكراً ، إلا في مورد أو موردين ؛ والسرّ في ذلك أن توحيدهم هذا أخذوه عن الوثنيين وخاصة البابليين الذين لا يرون حياة بعد هذا العالم ، والثواب والعقاب عندهم في هذه الدنيا فقط .

قال ول ديورانت: «على أن اليهود قلّما كانوا يشيرون إلى حياة أخرى بعد الموت، ولم يرد في دينهم شيء عن الخلود، وكان ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنيا، ولم تدر فكرة البعث في خلد اليهود إلا بعد أن فقدوا الرجاء في أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض؛ ولعلهم أخذوا هذه الفكرة عن الفرس، أو لعلهم أخذوا شيئاً عن المصريين (١)».

ومن هنا تعلم أن ما ذهب إليه العلامة الحجة المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي ـ في كتابه: الهدى إلى دين المصطفى ـ من أن اليهود موحدين، وأن يهوه هو اسم الله جل ذكره عندهم (٢) هو كلام غير صحيح، وقد أثبتنا أن توحيد اليهود هو توحيد وثني بأبشع صوره.

وبما أنه ليس لأحد من الأمم فضل على اليهود كفضل الفرس ، لذا تأثر اليهود كثيراً بحضارتهم وعقيدتهم . فقد عبد اليهود آلهة الفرس وخاصة في زمن منسًى الذي أقام :

« مذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند السماء (الكواكب) وعبدها وبنى مذابح في بيت الربّ الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون إسمي إلى الأبد وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب وعبّر بنيه في النار في وادي ابن هنّوم وعاف وتفاءًل وسحر واستخدم البحان (7)».

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الهدى إلى دين المصطفى: ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار الآيام الثاني : ٣/٣٣ . ٧ .

والسجود لجند السماء (الكواكب) والعبور في النارهي من عبادة الفرس المجوس ولم يكتفِ بالعبادة والسجود لإلهة الفرس حتى بني لها المذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب داخل الهيكل. وطبيعي أن يتأثر اليهود بالفرس ويعبدوا آلهتهم وهذا قبل السبي وقبل تحرير الفرس لهم من العبودية فكيف بعد أن أنعموا عليهم بأعظم نعمة وهي نعمة الحرية ، ودعمهم بالأموال الطائلة ، وإعادة بناء الهيكل لهم بأموالهم الخاصة وقد أرجعوا لهم أيضاً الكنوز والذخائر التي أخذها بختنصر إلى بلاده ، كما أن عزرا كتب توراته تحت ظلهم ، ولذا أغدق عليهم المداثح والثناء الجميل والمديح العظيم ، هو وسائر أنبياء بني إسرائيل ، حتى لقبه إشعياء بالمسيح ، وإفتتح الإصحاح الخامس والأربعين من سفره بقوله :

« هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي أمسكتُ بيمينه لأدوس أمامه أمماً ، وأحقادَ ملوكِ أُحُلُّ لأفتح أمامه المصراعين ، والأبواب لا تغلق(١) » .

وقال عزرا في الأصحاح الأول :

« وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الربّ بضم إرميا نبّه الرب روح كورش ملك فارس . . . أن الأرض دفعها له الـرب وأمره أن يبني له بيتاً في أورشليم(٢) » .

والخلاصة أنه من الطبيعي أن يكون للفرس أكبر الأثر في نفوس بني إسرائيل ، وأن يتأثروا بثقافتهم وحضارتهم وتقاليدهم أكثر من أيّ أمة أخرى ، لأن الفرس كانوا خير معين لهم .

وهنا أترك الكلام لعالم غربي مسيحي ليبيّن لنا كيف أن اليهود تأثروا بالفـرس وأخذوا عنهم التوحيد الوثني ؛ قال ول ديورانت :

« ويتنبأ إشعيا الشاني بأن بلاد الفرس ستكون أداة هذا التحرر ، وينادي بأن كورش رجل لا يقهر ، وأنه سيفتح بابل وينقذ اليهود من الأسر ، فيعودون إلى أورشليم ، ويشيدون هيكلاً جديداً ، ومدينة جديدة تكون جنة بحق (الذئب والحمل) يرعيان معا ، والأسد يأكل التبن كالبقر ، أمّا الحية فالتراب طعامها ، لا يؤذون ولا بهلكون ، كل جبل قدسى يقول الرب » .

<sup>(</sup>١) إشعياء : ٥٤/ ١ .

<sup>(</sup>٢) عزرا: ١/١-٢.

ولعل الذي أوحى إلى هذا النبي فكرة وجود إله واحد للكون كله هو نهضة الفرس وانتشار قوتهم ، وإخضاعهم دول الشرق الأدنى كلها ، وجمعها في وحدة إمبراطورية أوسع رقعة وأحسن حكماً من أي نظام اجتماعي عرفه الناس من قبل ؛ وهذا الإله لا يقول كما يقول يهوه : أنا الرب إلهك . . . لن تكون لك آلهة غريبة أمامى » بل يقول الآن :

« أنا الرب وليس آخر ، لا إله سواي » .

والخلاصة فإن من سبر التوراة ودرس حقيقة الإله التوراتي يجد أن اليهود لم يعرفوا التوحيد على الإطلاق ، والوحدانية عندهم ليست وحدانية تفكير وبرهان ، ولكنها وحدانية تغليب ربِّ من الأرباب على سائر الأرباب ولم تخطِ اليهود خطوة واحدة غير هذه الخطوة ، وهي أن لليهود إلها يعلو على آلهة الأخرين من البشر ؛ والأنشودة التي كان موسى ينشدها ويخاطب ربه بها :

« من مثلك بين الآلهة يا ربّ ، من مثلك معتزاً في القداسة (١) » ، دليل على صحة هذه الدعوى ؛ وكذلك قول سليمان :

« والبيت الذي أنا بانيه عظيم لأن إلهنا أعظم من جميع الآلهة  $^{(\Upsilon)}$  » .

وفي المزمور ٨١ :

« اسمع يا شعبي فأحذّرك يا إسرائيل إن سمعت لي لا يكن فيك إله إ غريب ولا تسجد لإله أجنبي » .

قال ول ديورانت في معرض بيان حقيقة يهوه من خلال توصيف التـوراة له ، وكيف تطور هذا الإله :

« وما لبثت فكرة اتّخاذ يهوه إله اليهود القومي الأوحد أن تبلورت وأكسبت الديانة اليهودية وحدة وبساطة كانتا سبباً في انتشالها من فوضى الشرك التي كانت تسود أرض الجزيرة، ويبدو أن اليهود عمدوا إلى أحد آلهة كنعان فصاغوه في الصورةالتي كانوا هم عليها ، وجعلوا منه إلها صارماً ، ذا نزعة حربية ، صعب المراس ، ثم جعلوا لهذه الصفات حدوداً تكاد تبعث الحب في القلوب . ذلك أن هذا الإله لا يطالب الناس بأن يعتقدوا أنه عالم بكل شيء ؛ وشاهد ذلك أنه يطلب

<sup>(</sup>١) الخروج: ١٥/ ١١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الأيام الثاني : ٢/ ٥ .

إلى اليهود أن يميزوا بيوتهم بأن يرشّوها بدماء الكباش المضحاة لثلا يُهلك أبناءهم على علم منه مع من يهلكهم من أبناء المصريين . كذلك لا يرى أنه معصوم من الخطأ ، ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاء هو خلق الإنسان ؛ ولذلك تراه يندم بعد فوات الفرصة على خلق آدم وعلى ارتضائه أن يكون شاؤل ملكاً . وتراه من حين إلى حين شرهاً ، غضوباً ، متعطشاً للدماء ، متقلب الأطوار ، نزقاً نكداً : « أتراء على من أتراء ف ، وأرحم من أرحم » . وهو يرضى عما استخدمه يعقوب من ختل وخداع في الإنتقام من لابان ، وضميره لا يقل مرونة عن ضمير الآسف الذي يندفع في تيار السياسة . وهو كثير الكلام ، يحب إلقاء الخطب الطوال ؛ وهو حيي لا يسمح للناس أن يروا منه إلا ظهره . وقصارى القول أنه لم يكن للأمم القديمة إله تدمي في كل شيء كإله اليهود هذا .

ويلوح أنه كان في بداية الأمر إلها للرعد يسكن الجبال ، ويعبده الناس للسبب الـذي كان جـوركي الشاب يؤمن من أجله بـالله إذا أرعدت السمـاء. وحـوّل كاتبوا أسفار موسى الخمسة ، وهم الذين كانوا يتخذون الدين أداة للسياسة ، إله الرعد هذا إلى إله للحرب ، فأصبح يهوه في أيديهم القوية إلهاً للجيوش يدعو للفتح والاستعمار ، يحارب من أجل شعبه بنفس القوة التي كان يحارب بها آلهــةَ الإلياذة . وفي ذلك يقول موسى : « الرب رجل حرب » . ويردّد داود صدى هذا القول نفسه فيقول : « الذي يعلّم يدي القتال » . ويعِد يهوه أن « يطرد الحويين والكنعانيين والحثيين » يطردهم : « قليلًا ، قليلًا » « ويزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم ، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين » ، ويقول إن الأرض التي فتحها اليهود ملك لـه وحده . وهو لا يقطع معهم ولا مع أعدائهم عهداً سخيفاً ؛ ويعرف أن الأرض - حتى الأرض الموعودة نفسها ـ لا تنال إلا بحد السيف ولا يحتفظ بها إلا بالسيف ؛ وهو إله حرب لأنه لا بد أن يكون إله حرب ؛ وتمرّ عدة قرون من الهزاثم العسكرية والخضوع السياسي ، والتطور الأخلاقي ، حتى يستحيل هذا الإله إلى والد هلل وإلى المسيح . وهو فخور معجب بنفسه كالجندي ، يتقبل الثناء ويشتهيه ، ويحرص على أن يتباهى بقدرته على إغراق المصريين في البحر: « فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه » . وهـ و يرتكب في سبيـ ل انتصار شعبـ ه من ضروب الوحشية ما تشمئز منه نفوسنا اشمئزازاً لا يعادله إلا رضاء أخلاق ذلك العصر عنها ، ويأمر شعبه بأن يرتكبوا هم هذه الوحشية ؛ فهو يذبح أمماً بأكملها

راضياً مسروراً من عمله رضاء جلڤر Gulliver وهو يقاتل من أجل Liliput .

ولما بدأ اليهود يزنون مع بنات موآب ، قال لموسى : « خل جميع رؤوس الشعب وعلَّقهم للرب مقابل الشمس » ، وتلك هي أخلاق أشور بانيپال وأشور ، وهو يعرض رحمته على الذين يحبونه ويتبعون أوامره ، ولكنه يفعل ما تفعله جراثيم الأوبئة الفتاكة : « أنا الرب إلهك إلـ غيور أفتقـد ذنوب الأبـاء في الأبناء في الجيـل الثالث والرابع من مبغضي » ؛ وهو إله جبار يفكر في إهلاك اليه ود على بكرة أبيهم لأنهم عبدوا العجل الذهبي ؛ ويضطر موسى إلى أن يراجعـه حتى يتملك عواطفـه . فيقول الرجل لربه: « ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك » ، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه » . ثم يريد يهوه أن يفني اليهود أصلاً وفرعاً لأنهم عصَوا موسى ، ولكن موسى يستثير فيه عواطفه الطيبة ، ويأمـره أن يفكر فيما يقوله الناس عنه إذا سمعوا بفعلته ، وهو يختبر قومه اختباراً قاسياً فيطلب إلى إبراهيم تضحية يا لها من تضحية . ويعلم إبراهيم يهوه ، كما يعلمه موسى ، مبادىء الأخلاق السامية ، وينصحه ألا يهلك سدوم وعمورة ، إذا وُجد فيهما من الرجال خمسون ، أو أربعون ، أو ثلاثون ، أو عشرون ، أو عشرة صالحون . ولا يزال يغري إلهه بالرحمة ، ويشرح له كيف يضطر الإنسان إلى أن يعيـد تصويـر أربابـه لتتفق مع تطورات أخلاقه . وإن اللعنات التي يهدد بها يهوه شعبه المختار إذا ما عصاه لجديرة بأن تكون نماذج في القدح والسب ، ولعلها هي التي أوحت إلى الذين حرقوا الكفرة في محاكم التفتيش الإسبانية أو حكموا على اسپنوزا بالحرمان أن يفعلوا ما فعلوا:

« ملعوناً تكون في المدينة وملعوناً تكون في الحقل . . . ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك . . . ملعوناً تكون في دخولك وملعوناً تكون في خروجك ، يرسل الرب عليك اللعن والإضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى تهلك وتفنى سريعاً من أجل سوء أفعالك إذ تركتني ؛ يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها . يضربك الرب بالسل والحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتبعك حتى تفنيك . . . المخ يضربك الرب بالسب الرب بالبسل والحكة حتى لا تستطيع الشفاء ، يضربك الرب بجنون وعمى وحيرة قلب . . . أيضاً كل مرض وكل ضربة لم تكتب في سِفر الناموس هذا يسلطه الرب عليك حتى تهلك » .

ولم يكن يهوه الإله الوحيد الذي يعترف اليه ود بوجوده ، أو يعترف هو نفسه بوجوده ، وشاهِد ذلك أن كل ما يطلبه في الوصية الأولى من الوصايا العشر هو أن يقوم مقامه فوق مقام سائر الأرباب : وهو يقرّ بأنه « إله غيور » ، ويأمر أتباعه بهدم مذابحهم ، وتكسير أنصابهم وإبادتهم . وقلما كان اليهود قبل إشعياء يفكرون في أن يهوه إله الأسباط جميعاً ، أو حتى إله العبرانيين جميعاً ، فقد كان للموآبيين إلههم شمش ، وكان نعومي يظن أن لا ضير من أن يظل راعوث على ولائه له . وكان بلزبوب إله عكرون ، وملكرم إله عمون : ذلك أن النزعة الانفصالية التي كانت تتملك نفوس أولئك القوم من الناحيتين الاقتصادية والسياسية قد أدت بطبيعة الحال إلى ما تستطيع أن تسميه استقلالاً دينياً . ويقول موسى في أغنيته الشهيرة : « من مثلك بين الآلهة يا ربّ » ويقول سليمان : « إلهنا أعظم من جميع الآلهة » .

ولم يكن جميع اليهود ، اللهم إلا أعظمهم علماً ، يعدّون تموز إلهاً حقاً فحسب ، بل إن عبادته فضلاً عن هذا كانت في وقت من الأوقات منتشرة في بلاد اليهود ، حتى لقد شكا حزقيال من أن البكاء حزناً على تموز كان يسمع في الهيكل . لقد كان ما بين اليهود من فوارق وما كان لهم من استقلال كافيين لأن تبقى لطوائفهم آلهتهم الخاصة حتى في زمن إرميا : «على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا » ، ثم يظهر النبي الحزين غضبه على بني وطنه لأنهم يعبدون بعلاً ومولك . فلما أن نشأت الوحدة السياسية في أيام داود وسليمان ، وتركزت العبادة في الهيكل بأورشليم ، أخد الدين يردد أصداء التاريخ والسياسة ، وأمسى يهوه إله اليهود الأوحد . ولم يخط اليهود نحو التوحيد خطوة غير هذه الخطوة ، وهي أن لليهود إلها واحداً يعلو على آلهة غيرهم من البشر ، حتى كان زمن الأنبياء(١) .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ج ٢/٣٣٩-٣٤٣ .

(7/8) والأجنحة والخوافي ، وهي الريش الصغير من الأجنحة (مزمور (7/8)) والحضن (يوثيل (1/8)) وباطن القدمين (الخروج (7/8)) وولجلوس على الكروبيم الأول (7/8) والبحلوس على الكروبيم الأول (7/8) والبحلوس على الكروبيم (المزامير (1/8)) والركوب على سحابة سريعة والمزامير (1/8) والهراثي (1/8) والهراثي بالسحاب والقدوم إلى مصر (إشعياء (1/8)) والإبتلاع (مراثي (7/8)) والإلتحاق بالسحاب (المراثي (7/8)) والتحير (إشعياء (1/8)) والفرح (المزامير (7/8)) والضحك (المزامير (7/8)) والتحير (ابعياء (7/8)) والفرح (المزامير (7/8)) والفرح (المزامير (7/8)) والأنف والنف والنف والفرح (المزامير (7/8)) والأولجل والأنف والنفس والفم (مزمور (7/8)) والبسطن والقلب والتحروج (7/8)) والأصابع (الخروج (7/8)) والبسطن والقلب (الخروج (7/8)) والمراقب والم

ونحن إذا تعمقنا في أوصاف يهوه كما تنص التوراة نجد أنه لا يزيد على كونه إنساناً عادياً ، وجميع صفاته مأخوذة عن صفات وأوصاف آلهة الوثنيين في طورها البدائي فهو يصرّح بأنه بشر:

وقال الرب الإله « هوذا الإنسان قد صار كواحد منّا عارفاً الخير والشر » وقد خاف من أدم أن يمد يده إلى شجرة الحياة فيحيا إلى الأبد ويصبح أحد الآلهة :

« فأخرجه الرب الإله من جنة عدن . . . وأقام شرقي جنة عدن الكرويم ولهيب سيف لحراسة طريق شجرة الحياة  $^{(1)}$  .

فهذه الآيات صريحة في خوف يهوه من أن يصبح آدم من الآلهة بأكله من شجرة لحياة فلذا أخرجه من الجنة وجعل حرساً على تلك الشجرة كما أن التوراة تصرح بأن

<sup>(</sup>١) التكوين : ٣٣/٣\_ ٣٤ .

الله خلق آدم على صورته ومعنى ذلك أنه بشر(١) ، وهو حريض جداً على أن يكون إلها خاصاً ببني إسرائيل فلذا يصرح بأنه إله العبريين وإله عشائر إسرائيل وهذا ما يؤكد لننا على أنه بشر وليس إلها خالقاً للكون والعباد وإن كانت هناك تصاريح في التوراة تعدل على ذلك فهي مما تعلمه مؤلفوا التوراة خلال القرون من الأمم والحضارات المجاورة لهم ، يقول يهوه :

« من ذلـك الزمـان يقول الـرب أكون إلٰهـاً لكل عشـائـر إسـرائيـل وهم يكونون لى شعباً »(٢) .

« مكذا يقول الرب إله العبرانيين x(٣).

فهو إله عشائري كسائر رؤساء القبائل والعشائر ولشدة حبه لعشيرته التي لا يعترف به غيرها نجده يطلب من بني إسرائيل أن يبنوا له مقدساً ليسكن في وسطهم فيه هذا بعد أن قام بنفسه بوضع هندسة هذا المقدس (٤).

ومما يزيد في عقيدتنا بشرية يهوه مصارعته ليعقوب وتغلّب يعقوب عليه ، ففي التوراة بعد أن عبر يعقوب أهله جدول يُبُوق ما هذا نصه :

« وبقي يعقوب وحده فصارعه رجلٌ إلى طلوع الفجر ورأى أنه لا يقدر عليه ، فلمس حُتَّ وركه فانخلع حُتَّ ورك يعقوب في مصارعته له ، وقال : إصرفني لأنه قد طلع الفجر . فقال يعقوب : لا أصرفك أو تباركني، فقال له : ما إسمك ؟ قال : يعقوب ، قال : لا يكون إسمك يعقوب فيما بعد ، بل إسرائيل . وسأله يعقوب قال : عرفني إسمك . فقال : لِمَ سؤالك عن إسمي ؟ ، وباركه هناك ، وسمَّى يعقوب المكان فنوئيل قائلًا : إني رأيت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي »(٥).

وفي هذا النص عدة نكات لا بد من الإشارة إليها .

<sup>(</sup>١) التكوين : ١/٥ (يوم خلق الله الإنسان على شبه الله خلقه ) .

<sup>(</sup>٢) أرميا : ١/٣١ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٤/٩ .

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٨/٢٥ - ٩ .

<sup>(</sup>٥) التكوين : ٣١/ ٢٥ ـ ٣١ الكتاب المقدس الكاثوليكي ، طبع دار المشرق ، بيروت في ٧ تشرين الثاني سنة ١٩٨٨ .

- ١ \_ مصارعة يعقوب لله .
- ٢ ـ إمتداد المصارعة من أول الليل إلى آخره .
  - ٣ عدم غلبة أحدهما على الآخر.
    - ٤ ـ إنخلاع حُقُّ ورك يعقوب .
- ٥ عدم تمكن يهوه من الإفلات من يعقوب والتماسه منه بأن يتركه .
  - ٦ ـ عدم ترك يعقوب له حتى يباركه .
  - ٧ جهل يهوه بإسم يعقوب فطلب منه أن يعرِّفه إسمه .
- ٨ ـ أنّ يعقوب نظر الله وجهاً لوجه ، وهذه النكات دليل واضح على أن يهوه هو إنسان كسائر البشر .

ومما يدل أيضاً على أن يهوه بشر أنه يُولد كسائر البشر:

« إني أخبس من جهسة قضساء السرب قسال: لي أنت إبني أنسا البسوم ولدتك ١١٥٠ .

هذا بالإضافة إلى أن هذا الأب كثير الأولاد فآدم ابنه :

« آدم إبن الله »(٢) .

وإسرائيل إبنه البكر:

« وقال الرب لموسى تقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل إبني البكر  $^{(7)}$  .

وداود أيضاً إبنه البكر:

« هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي أنا أيضاً أجعله بكراً »(٤) .

<sup>(</sup>١) مزمور : ٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) لوقا : ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) مزمور : ۲۹/۸۹ ــ ۲۷ .

وسليمان إبنه أيضاً :

« أنا أكون له (سليمان) أبا وهو يكون لى إبناً  $w^{(1)}$ .

وأفرايم أيضاً هو إبنه البكر:

كما أن المسيح هوابنه الوحيد(٣) .

واليهود كما تقـول التوراة هم أيضـاً أبناء الله(٤) . وكـذلك جميـع أبناء الأعيـان والأشراف هم أبناء الله(٥) . وحتى جميع العباد هم أبناء الله(٦) .

ويقول الرب في وصفه لبعض أولاده:

« لِأَنه يولد لنا ولدُ ونُعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفه ويُدعى إسمه عجيباً مشيراً إلْهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام »(٧) .

وهذا الوصف دليل لا يقبل الشك وعلى أن عقيدة اليه ود بعيدة كل البعد عن دين التوحيد وهذا الوصف ينطبق على عقيدة الوثنيين الهنود والأشوريين والصينيين واليونان الذين يعتقدون بتولّد الإله بالولادة البشرية وكل الأديان الوثنية تجعل لألهها ولداً بكراً هو الإله وقد ذكرت التوراة الكثير من الأولاد البكر ليهوه . ولا يخفى على المتتبع للتوراة أن الحرف والأعمال التي زاولها يهوه وتحكيها التوراة عنه صريحة في أنه إنسان كسائر البشر إلا أنه يتميز عن الآخرين بأنه من أكبر سفاكي الدماء يأمر بالكذب والسلب والنهب والمراوغة ونقض العهد والشر ، وهو متقلب الأحوال عصبي المزاج يقوم بأعمال خسيسة لا تصدر من إنسان غيور فهو مظهر القساوة والجهل ورب

<sup>(</sup>١) صموئيل الثاني : ١٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) أرميا : ٩/٣١ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ١٨/١ ، و٦٩/٦ ، متَّى ٣٠/٨ ، و٢٧/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) التثنية : ١/١٤ ، و١٩/٣٢ ، أشعيا : ٢/١ و٣٣/٨-١٦ ، هوشع : ١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) التكوين : ٣/٦ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٦) أيوب : ٧/٣٨ .

<sup>(</sup>٧) أشعياء : ٦/٩ .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الحرب ومجمع التناقضات وإليك أيها القارىء الغيور صورة مصغرة عن يهوه كما وردت في التوراة .



## صفات الرب التوراتية

الرب لا يتغير

« فإنى أنا الرب لا أتغير »(١).

« ليس عنده تغير ولا ظلُّ دوران » (٢).

وهذا الإله الذي يزعم بأنه لا يتغير نجده يحمل طبيعة الأطفال ، فهو متقلب لا يستقر على حال ولا يعرف له مزاج ، وقد لمس موسى منه ذلك عملياً فطلب منه أن يعرفه مزاجه كي يعرف كيف يتعامل معه :

« فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك وأنظر إن هذه الأمة شعبك ، فقال : وجهي يسير فأريحك »(٣).

والتوراة تروي لنا عدة وقائع حصلت لموسى مع ربه ومع بني إسرائيل وهذه الوقائع يلمس منها كل إنسان شك موسى بوعود الرب ولكي يكون الحكم للقارىء نفسه لا بدلي من نقل هذه الأحداث كما وردت في التوراة .

<sup>(</sup>١) ملاخيا : ٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) رسالة أيوب : ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٣/٣٣ ـ ١٧ .

إعترض بنو إسرائيل على موسى وما أكثر اعتراضاتهم على موسى وشكوا ما لاقوه من الفقر والجوع وعدم إنجاز موسى لهم أي وعدد من الوعود الي أطلقها لهم الرب فرجع موسى إلى الرب:

« وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب لماذ أرسلتني فإنه منذ دخلت إلى فرعبون لأتكلم بالسمك أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك »(١).

فهذا الخطاب خطاب لوم وعتاب ودليل عدم الثقة بأقوال الرب وقد حاول موسى أن يستعفي من منصبه ومن نبوته اعتراضاً على عدم إنجاز يهوه لما وعد به ، فعندما حمي غضب الرب على بني إسرائيل لما عبدوا العجل وأراد هلاكهم جميعاً ، شعر موسى بخطورة الموقف ، وأن الأمم والشعوب الأخرى سوف تتحدث عن غضب يهوه وقساوته وقتله لشعبه فتحرك موسى من جديد ورجع إلى الرب قائلاً :

« آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهةً من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فأمحني من كتابك الذي كتبت » (٢) .

فهذا موسى الذي هو أحلم من في الأرض كما تقول التوراة (٣) نفد صبره ووصل به الأمر إلى حد الإعتراض على أعمال الرب وما ذلك إلا لتغير الرب وتقلبه وللبعد الفاصل بين أقواله وأعماله ومن هنا شكك موسى في قدرة الرب على إشباع بني إسرائيل من اللحم وقال له:

« ستة مائة ألف ماش حو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحماً ليأكلوا شهراً من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم ، فقال الرب لموسى : هل تقصر يد الرب ، الآن ترى أيوافيك كلامي أم لا (٤٠) .

ومرة أخرى نفذ صبر موسى وضاقت عليه الأرض بما رحبت حينما حمي غضب

<sup>(</sup>١) الخروج : ٥/٢٢ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ٣٢/٣٣ .

<sup>(</sup>٣) العدد : ٣/١٢ .

<sup>(3)</sup> العدد: ۱۱/۱۱ - ۲۳.

الرب على بني إسرائيل ، ووجد موسى بني إسرائيـل يبكون أمـام أبواب خيمهم وهم يقولون من يطعمنا اللحم لقد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصـر مجانـاً والبطيـخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ، حينئذٍ قال موسى للرب :

« لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي إحمله في حضنك كما يحمل الرضيع إلى الأرض التي حفلت لإبائه من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحماً لنأكل ، لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل علي فإن كنت تفعل بي هكذا فأقتلني قتلاً إن وجدت نعمةً في عينيك فلا أرى بليتي »(١).

إنّ هذه المشاهد التي ترويها التوراة دليل واضح على أنّ موسى لم يكن واثقاً بأقوال يهوه ولذا قدّم استقالته عدة مرات وقد بلغ به الأمر أن خاطب الرب بقوله إنني لم أحبل بهذا الشعب ولست أنا الذي أوجدته حتى أكون المسؤول عنه وأتحمل جميع المشاق وحدي وقد ثقل عليّ حمل هذا الشعب فاعفني وإلا فأقتلني قتلاً.

لم يكن موسى الوحيد الذي يشكك بأقوال يهوه ويخالف أوامره فقد خالفه أيضاً هارون الذي اتّهمه يهوه مع أخيه موسى بالخيانة(٢).

لقد ذكرت التوراة أن الرب كلّم موسى وأُمره أن يبلغ بـأن الكاهن الـذي يعمل ذبيحة الخطيئة يأكلها في مكان مقـدس (٣) ، ثم ذكرت أن مـوسى طلب تيس الخطيئة فإذا هو قد احترق فسخط على العازار وإيثامار إبني هارون وقال :

« ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطيئة في المكان المقدس فإن الله أصطاكما. إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيراً عنهم أكلا تأكلانها كما أمرت ، فقال هارون إنهما اليوم قد قدما ذبيحة خطيئتهما وقد أصابني اليوم مثل هذه (يعني احتراق ذبيحته) فلو أكلت ذبيحة الخطيئة اليوم هل كان يحسن في عين الرب ، فلما

<sup>(</sup>١) العدد: ١١/١٩ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) التثنية : ١/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) اللاويين : ٦/ ٢٤ ـ ٢٧ .

 $^{(1)}$  سمع موسى حسن في عينيه  $^{(1)}$ 

لقد أمر الرب بأكل ذبيحة الخطيئة كما هو صريح النص المتقدم ، وقد بلغ موسى عن الله ، وهارون إعترض على هذا التشريع وتشاءم ثم تساءل هـل أن ذلك يحسن في عيني الرب ؟

وهذا الكلام يدل على أمرين إما تكذيب هاورن لموسى في تبليغة عن الرب أو معارضة هارون للوحي برأيه الخاص ، والأعجب من ذلك كله أن موسى خالف أيضاً أمر الرب واستحسن رأي هارون مع معارضته لما أوحاه الرب إليه من الأمر بالأكل ، ومن خلال هذا النص نفهم أن موسى كانت ثقته بأخيه أكثر من ثقته بالرب وإلا لاتبع أوامره ولم يستحسن رأي هارون .

وليعلم القارىء العزيز أن تحقيق هذه الأبحاث حول موسى وتوراته بحسب التوراة الحالية التي نقطع بتحريفها كما نقطع بأن موسى التوراة هذه لا علاقة له بموسى الذي ذكره القرآن الذي نعتقد بعصمته ونقدِّسه ونجله عن هذه الكفريات .

لقد أطلق موسى تلك الأقوال ووقف تلك المواقف لأنه لمس بنفسه تقلب يهسوه وتغيره في مواقفه ، فها هـو يصف موسى وهـو أخلص الناس لـه وأقربهم منـه بالأمانة تارة (٢) وأخرى يتهمه بالخيانة بعد جهاده العظيم وتضحيته في سبيله (٣) .

وحينما أمر موسى بالذهاب إلى فرعون ليقيم له الآيات التي وضعها الرب في يد موسى ليطلق بني إسرائيل ، إمتثل موسى أمر الرب وسار ، والذي حدث في الطريث :

« أن الرب التقاه وطلب أن يقتله فأخذت صفورة صوائـة وقطعت غـرلة إبنها ومست رجليه «(٤) .

وبهذه الخدعة استطاعت هذه المرأة أن تنقذ حياة زوجها من القتل مع أن يهوه

<sup>(</sup>١) اللاويين : ١٦/١٠ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ٢/١٧ .

<sup>(</sup>٣) التثنية : ١/٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٢١/٤ ـ ٢٥ .

هو الذي أمره بالذهاب وكان موسى في حال امتثال أمره فكيف تغير وأراد قتـل أخلص الخلق له بغير ذنب إقترفه .

فأنظر أيها العاقل إلى إله التوراة كيف خدعته إمرأة وأوحت إليه أن موسى خرج منه دم بأن قطعت غرلة إبنها ولطخت رجل موسى بالدم وبذلك خلّصته من شرّ يهوه الذي يحب سفك الدماء ويأنس برؤية الدم ولذا طلب من بني إسرائيل أن يلطخوا أبواب دورهم بالدم حتى يميزها عن بيوت المصريين الذين أراد هلاكهم(١).

لم يكن موسى هو الوحيد أيضاً الذي تغير عليه الرب ، فقد تغير على نبيه بلعام الذي جاءه ليلاً وقال له :

« إن كان هؤلاء القوم إنما جاؤوا يدعوك فانطلق معهم ولكن لا تفعيل إلا الذي أقوله لك فقام بلعام غومة وركب إتانه وانسطلق مع عنظماء موآب فغضب الرب عليه لما ذهب  $^{(7)}$ .

فأنظر إلى مزاج الرب كيف تغير على نبيه بلعام وكيف حمي غضبه عليه لأنه قام بما أمره .

وقد تعجَبْ عندما تعلُّمْ بأن الرب يصف أبناءه من بني إسرائيل بأنهم متقلبون :

« فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرتهم إنهم جيلٌ متقلب أولادٌ لا أمانة فيهم هم أغاروني بما ليس إلها أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم بما ليس شعباً بأمادٍ غبيةٍ أغيظهم أنه قد اشتعلت نارٌ بغض فتتقد إلى الهاوية »(٢).

وقد صدق الرب في وصفه لشعبه وأبنائه ومن شابه أبه فما ظلم .

### غضب يهوه

لعلّ الذي يقرأ التوراة لا يجد صفة بارزة في يهوه مثل الغضب ، فهو سريع

<sup>(</sup>١) الخروج : ١٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ۲٠/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٢/٣٣ ـ ١٧ .

الغضب يحمى غضبه لأتفه الأسباب ، ومن هنا كان يثور وكأنه لا يعرف الشفقة ولا للوحمة ويكفي أن من ألقابه إله الحرب ورب الجنود وله سفر ورد ذكره في التوراة إسمه (سفر حروب الرب) .

وأهم ما كان يثير غضب يهوه أن يرى شعبه المختبار يعبد غيره . وهذا ما كان يفقده الوعى والشفقة لأنه كان غيوراً جداً :

« لِأَني أَنَا الرب إِلَٰهِكَ إِلٰهُ غيــور افتقد ذنــوب الآباء في الأبنــاء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي »(١) .

ولشدة غيرته هذه كان يضعف أمامها حتى يتملق لموسى ويشكو إليه انحراف بنى إسرائيل ويعده إهانة له .

« وقال الرب لمسوسى حتى متى يصيبني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم (Y).

ومن هنا نجد أن موسى كان دائماً يعظ يهوه ويامره بسعة الصدر وطول الروح والصبر ولأناة وعدم التسرع وسرعة الإنتقام من بني إسرائيل وكان دائماً يستغل غيرته هذه ويثير فيه غريزة الحسد للآلهة الأخرى فكان يقول له: فإذاً ما يقول أتباع الآلهة الأخرى إن أنت أهلكت شعبك. بهذه الكلمات كان موسى يخلص بني إسرائيل من غضب يهوه وانتقامه.

« فقال موسى للرب فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب من وسطهم ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذين أنت يا رب قد ظهرت لهم عيناً لعين وسحابتك واقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهاراً وبعمود نارٍ ليلاً فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد تتكلم الشعوب التي سمعت بخبرك قائلين لأن الرب لم يقدر أن يُدخّر هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم ، قتلهم في القفر . فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمتُ قائلاً الرب طويل الروح كثير الإحسان

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢٠/٥، التثنية : ٩/٥.

<sup>(</sup>٢) العدد : ١١/١٤ .

يغفر الذنب والسيئة . . . أصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفسرت لهذا الشعب من مصر إلى هنا فقال الرب قد صفحت حسب قولك (1) .

وقله اتبع نفس هذا الأسلوب وصي موسى يشوع فكان يخفف من غضب يهوه وانتقامه من بني إسرائيل بنفس الكلمات :

« آه يا سيد الرب لماذا عبَّرت هذا الشعب الأردن تعبيراً لكي تدفعنا إلى يد الأموريين ليبيدونا، ليتنا ارتضينا وسكنًا في عبر الأردن، أسألك يا سيد ماذا أقول بعدما حوَّل إسرائيل قفاه أمام أعدائه فيسمع الكنعانيون وجميع سكان الأرض ويحيطون بنا ويقرضون إسمنا من الأرض. وماذا تصنع لأسمك العظيم »(٢).

لقل وقف موسى في وجه الرب وصرف وجهه عن الإنتقام وإبادة شعبه (٣) ، وتراجع يهوه وصفحه عن بني إسرائيل لم يدم طويلًا لأن الطبع يغلب التطبع ، فقد رجع يهوه إلى غضبه وانتقم من بني إسرائيل حينما قدم له بعضهم حماراً واحداً فحمى غطبه وأراد الإنتقام من جميع بني إسرائيل :

« وكلّم الرب موسى وهارون قائـلاً إفترزا من بين الجماعة فـإني أفنيهم في لحظةٍ فخرًا على وجهيهما وقالا : اللهم إله أرواح جميع البشر هل يخطىء رجلً واحد فتسخط على كل الجماعة »(٤) .

والسؤال هنا هل وفي يهوه بوعده الذي وعد به بني إسرائيل وهل أوصلهم إلى أرض الميعاد التي تفتيض لبناً وعسلاً .

لقد كانت وعود يهوه لبني إسرائيل براقةً ومغريةً فقد شعر بما أصابهم من الذل والهوان على يد المصريين فلذا أراد أن يخرجهم من الذل والهوان والظلم والفقر والإضطهاد إلى العز والكرامة والحرية والعيش الرغيد:

<sup>(</sup>١) العدد : ١٣/١٤ - ٢٠

<sup>(</sup>٢) يشوع : ٧/٧ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٣) مزمور : ۲۳/۱۰۲ .

<sup>(</sup>٤) العدد : ۲۱/۲۰ ـ ۲۲ .

« فقال الرب إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراحهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا . . . وقال الله هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله أبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرسلني إليكم . . إني افتقدتكم وما صنع بكم في مصر . فقلت : أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً (١) » .

ومن أجل إنجاز هـذا الوعـد نجد أنَّ يهـوه رافق موكب بني إسـرائيل من حين خروجه من مصر وكان القائد لذلك الموكب لم يفارقه ليلاً نهاراً .

« وكان الرب يسير أمامهم نهاراً وفي عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نارٍ ليضيىء لهم لكي يمشوا نهاراً وليلاً لم يبرح عمود السحاب نهاراً وعمود النار ليلاً من أمام الشعب «٢٠).

وهذا القائد الساهر على شعبه لم يفارقهم طرفة عين طوال تلك الرحلة وكان هو الذي يقودهم في كل المنازل:

« حسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى (7).

فمع هذه الرعاية والحراسة لشعبه فإن يهوه لم يـوفِ بوعـده ولم يستمر صفحـه عن بني إسرائيل وأخلف وعده ولم يوصـل بني إسرائيـل إلى أرض الميعاد لأن غضبـه سبق رحمته فلذلك نقض كل ما قاله وحمي غضبه على بني إسرائيل:

« فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلاً لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن عشرين سنة فصاعداً الأرض التي أقسمت لأبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم لم يتبعوني . . . فحمي غضب الرب على إسرائيل وآتاههم في البرية أربعين سنة حتى فنى كل الجيل الذي فعل الشر في عيني

<sup>(</sup>١) الخروج : ٦/٣ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ١٣ج٢٠ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) العدد : ٩/٣٢ .

الرب ×(١).

لقد أباد يهوه بني إسرائيل وقتلهم في التيه بعد أن أنزل عليهم شتى أنواع العذاب والمحن :

« فقـد سار بنـو إسرائيـل أربعين سنة في القفـر حتى فنى جميـع الشعب رجال الحرب الخارجين من مصر  $(^{(Y)}$ .

فأنظر أيها القارىء الكريم إلى وعد يهوه المكذوب لشعبه وكيف أنه أغرق بني إسرائيل وأخرجهم من مصر من النعيم إلى الصحراء القاحلة والموت الأسود والضياع وكيف أنهم بقوا في التيه أربعين سنة مع أنهم لا يحتاجون أكثر من عشرين يوماً للوصول إلى أرض الميعاد . وهذا الضياع والموت إنما كان بقيادته وحراسته فكيف إذا لم يكن هو القائد والحارس لشعبه فمتى كان يصل هذا الشعب إلى أرض الميعاد ؟ وصدق إرميا حينما خاطب يهوه قائلاً :

« آه يا سيد حقاً إنك خداعاً ، خدعت هذا الشعب وأورشليم قائلاً :  $2 \sqrt{3}$  يكون لكم سلام وقد بلغ السيف النفس  $2 \sqrt{3}$  .

إنّ يهوه لم يوصل الشعب الذي أخرجه من مصر والذي وعده وأقسم له بالإيصال إلى أرض الميعاد والذين وصلوا بعد أربعين عاماً هم أبناءهم الذين تولدوا في الصحراء وأرض الغربة وقد شعر بنو إسرائيل بغدره فقالوا لموسى :

« أقليلٌ أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبناً وعسلاً لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا تروُّساً ، كذلك لم تأتِ بنا إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً ولا أعطيتنا حقول وكروم »(٤) .

ولاتعجب أيها القارىء الكريم إن وجدت شعب الله المختار يتحلى بنفس الصفات التي يتحلى بها يهوه فهذه الصفات تنعكس على ذلك الشعب المؤمن بهذا

<sup>(</sup>١) العدد : ۲۲/ ۱۰ ـ ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) يشوع : ٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) أرميا : ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) العدد : ١٤/ ١٣/ ١٦ .

الإله ويهوه يصف شعبه بنفس الصفات التي يتحلى بها:

« وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة أن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم  $^{(1)}$ .

ولذا لا يتكلم يهوه مع هذا الشعب صلب الرقبة إلا بلغة البطش والقسوة :

« فقال الرب لموسى إنحدر ، حذر الشعب لشلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون ليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لثلا يبطش بهم الرب . . . وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لثلا يبطش بهم »(۲) .

إنَّ التمعن بهذه النصوص لا يترك أدنى شك في أن يهوه إنسان لـه مكان ويـراه شعبه ، ولذا هـدّدهم بأن لا يقتحم عليـه أحد منهم ولعله خاف من غدرهم وبطشهم فهدّدهم هذا التهديد..

#### رحمة يهوه

ربما يجد الباحث في التوراة آيات تدل على رحمة يهوه وطول أناته وسعة صدره وقلة غضبه ومن هذه الآيات :

« الرب حنَّان رحوم بطيء الغضب وعظيم النعمة  $^{(7)}$  .

 $(1)^{(1)}$  يريد الرحمة  $(1)^{(2)}$ 

« ورأيتم عاقبة الرب لأِن الرب كثير الرحمة ورؤوف » (°) .

 $^{(7)}$  . الرب صالح للكل ورأفته على جميع خلقه  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) التكوين : ٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ١٩ / ٢١ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) مزمور : ٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ميخا : ١٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) رسالة يعقوب : ١١/٥ .

<sup>(</sup>٦) مزمور : ١٤٥/٩ .

« إنه من قلبه k' يؤذي بني آدم وk' يحزنهم k'

هـذه الآيات تـدل على رحمة يهـوه ليست إلا حبراً على ورق لأِن الغـالب على يهوه هي الصفات الحقيقية التي يتحلى بها وسرعان ما يخالف أقواله بحسب هذه الأخلاق وإليك صورة عن قساوته وظلمه لشعبه ولسائر الشعوب .

« وضرب الرب من أهل بيت شمس لأنهم رأوا تابعوت المرب خمسين ألف رجل وسبعين »(۲) .

فمن أجل خطأٍ بسيط يقتل يهوه خمسين ألف رجل ، فهل هناك رحمة أعظم من هذه الرحمة ؟

« وعندما اشتد غضبه على بني إسرائيل لعبادتهم غيره أمر موسى بأن يأخذ رأس كل من عبد غيره ويعلقه مقابل الشمس ليرتد حمو غضبه  $\mathbf{x}^{(T)}$ .

« وقد قتل من بني إسرائيل دفعةواحدة عشرين ألف بالوباء » (٤).

لم تقف قساوة وظلم يهوه عند هذا الحد من القتل والإبادة بل أمر بقتل الأطفال الرضع وشق بطون الحبالي وقتل الحيوانات:

« فتهلك السامرة لأنها بغت على إلهها فيبادون بالسيف وأطفسالهم ينطرحون وحُبالاهم تشقق بطونهن » (°).

« فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل وأهلك بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم خمسة وعشرين ألف رجل ومائة رجل ، ولاحق بنو إسرائيل بني بنيامين وطاردوهم حتى سقط منهم ثمانية عشر ألف رجل من أولى البأس وقتلوا حتى البهائم وأحرقوا المدن أيضاً (٢) » .

<sup>(</sup>۱) مراثی أرمیا : ۳۳/۳ .

<sup>(</sup>٢) صموثيل الأول : ١٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) العدد : ٢٥/٣ . (٤) العدد: ١٥/٩.

<sup>(</sup>٥) هوشع : ١٦/١٣ .

<sup>(</sup>٦) قضاة : ٣٠/ ٣٥ ـ ٤٣ ـ ٤٨ ، راجع أيضاً العدد : ١٧/٣١ ـ ٣٥ .

عدل يهوه

من المسلَّمات الأولية عند جميع شعوب العالم أن لا يؤخذ البريء بجرم الجاني وهذا من بديهيات العقل وأول أصل من أصول العدالة وهذا ما صرّح به يهوه أيضاً:

« لا تقتل الآباء عوض الأبناء ولا الأبناء بدل الآباء ولكن كل واحد يموت بذنبه  $^{(1)}$ .

ويقول أيضاً:

« النفس التي تخطىء فهي لا تموت والإبن لا يتحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم الإبن وعدل العادل يكون عليه وشر الشرير يقع عليه  $^{(7)}$ .

ولكن سرعان ما يخالف إله التوراة نفسه ويصرّح في أعظم الوصايا التي أطلقها بأنه يأخذ الأبناء بظلم الآباء :

« أنا الرب إلٰهك إلٰه غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي (٣) » .

وعملياً نجد يهوه بعد أربعمائة وخمسين سنة يتذكر ما فعله العماليق ببني إسرائيل في الطريق لما خرجوا من مصر:

« هكذا يقول الرب إني ذكرت كل ما صنع عماليق بإسرائيل أنه قاومه في المطريق وأهلك جميع مالهم ولا ترحمهم ولا ترغب من مالهم شيئاً بل أقتل من الرجال والنساء والغلمان حتى الأطفال والبقر والغنم والإبال والحمير أيضاً »(٤).

فهذا يهوه بعد أربعمائة وخمسين سنة يأخذ أبناء العماليق بما فعله أجدادهم بشعبه عندما خرج من مصر فما أشد حقده وما أظلمه :

<sup>(</sup>١) التثنية : ٦/٢٤ .

<sup>(</sup>۲) حزقیال : ۱۸ /۲۰ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ٢٠/٥، و٧/٣٤، التثنية : ٩/٥.

<sup>(</sup>٤) صموئيل الأول : ٢/١٥ - ٣ .

« ومن شدة رحمته أيضاً أنه أمر داوُد نبيه بـأن يسلم سبعة أشخاص من أولاد شاؤل إلى أيدي أهل جبعون ليقتلوهم بخطأ شاؤل فصلبوهم وكان داوُد قد عاهد شاؤل وحلف أن لا يهلك ذريته بعد موته (1).

ولعل من تصفّح التوراة يجد الكثير من الصور التي تدل على قساوة يهوه وغلظته وسفك للدماء وأمره بقتل الأطفال وشق بطون الحبالى وقتل الحيوانات ، وهذا لا نجده في أي مذهب أو قانون في العالم إلا في شرعة يهوه .

#### قدرة يهوه

« ولما كان إبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقبال له أنبا الله القدير  $\mathbf{x}^{(7)}$  .

« أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا  $x^{(7)}$ .

وهذه القدرة المزعومة ليهوه نجدها بعيدة عن الواقع كل البعد وذلك من خلال الصور التي تحكيها التوراة عن عجزه وضعفه .

#### عجز يهوه

تروي التوراة أنَّ يهوه تصارع مع يعقوب فغلبه يعقوب وقد حرَّف أهل الكتاب هذه الحقيقة في الطبعات الأخيرة إلا أن الطبعات القديمة تذكر هذه الحقيقة وكذلك هي موجودة في الكتاب المقدس الكاثوليكي المطبوع في بيروت ٧ تشرين الثانى ١٩٨٨ وقد أشرنا إليها في أبحاث هذا الكتاب :

« فبقي يعقوب وحده فصارعه رجلً إلى طلوع الفجر ورأى أنه لا يقدر عليه فلمس حُقَّ وركه فانخلع حُقَّ ورك يعقوب من مصارعته له وقال (أصرفنى) لأنه طلع الفجر فقال يعقوب لا أصرفك أو تباركني فقال له ما

<sup>(</sup>١) صموثيل الأول: ٢١/٢٤ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تكوين : ١/١٧ .

<sup>(</sup>٣) أشعياء : ٢٨/٤٠ .

إسمك ؟ قال يعقوب قال لا يكون إسمك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل لأنك صارعت الله والناس فَعَلبتَ »(١) .

وبعد أن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام إستراح في اليـوم الســابــع وقدسه كما تقول التوراة :

« وفرغ الله في اليوم السادس من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع من جميع عمله (Y).

وفي الترجمة العربية لعام ١٨٤٤ يقول يهوه :

« ها أنا أصر من تحتكم كما تصر العجلة المحملة حشيشاً  $^{(7)}$  .

ويظهر ضعف يهوه وعجزه من خلال تملقه لـداوُد من أجل أن يبني لـه بيتاً لأنه كان لا يزال يعيش كالبدو في الخيام منذ أن أخرج بني إسرائيل من مصر ومن هنا أخذ يستعطف داوُد ويتملق له ويظهر عجزه وأنه بحاجة إلى مساعدة داوُد وفي مقابل ذلك يتعهد له بأن يبقى نسله على كرسي الملك وهذا بعد أكثر من أربعمائة عام من خروج بني إسرائيل من مصر.

## وإليك نصّ التوراة:

« وفي تلك الليلة كان كلام الرب إلى ناثان قائلاً : إذهب وقل لعبدي داوُد هكذا قال الرب أأنت تبني لي بيتاً لسكناتي لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل في مصر إلى هذا اليوم بل كنت أسير في خيمة . . . . والآن هكذا تقول لعبدي داوُد هكذا قال رب الجنود أنا أخذتك من المربض من ورا اللغنم رئيساً على شعبي إسرائيل وكنت معك حيثما توجهت وقرضت جميع أعدائك من أمامك ، وعملت لك إسماً عظيماً كإسم العظماء الذين في الأرض . . . والرب يخبرك أنه يصنع كل بيتاً متى كملت أيامك واضطجعت

<sup>(</sup>١) التكوين : ٢٦/ ٢٥ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) التكوين : الفصل الثاني من الإصحاح الأول ٢ ـ ٣ ، الخروج : ٢٠/٢٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٣) عاموص : ١٣/٢ .

مع آبائك أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته هو يبني لي بيتاً لإسمي وأنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد أنا أكون له أباً وهو يكون لي إبناً «١١).

# علم يهوه

« في كل مكان عيناً للرب مراقبتين الطالحين والصالحين (Y) .

« لِأَن عين الرب تجولان في كل الأرض يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة  $(^{(7)}$ .

### جهل يهوه

« فإختبأ آدم وإمرأته في وجمه الرب الإلمه في وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت »(٤).

« فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما  ${}^{(\circ)}$  .

« وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جداً أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي وإلا فأعلم »(٢).

« لِأَنْ جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس  $^{(\vee)}$ .

هذه الآيات صريحة في جهل يهوه وأنه يحتاج إلى النزول ليعلم ماذا فعل أبناء آدم وهي صريحة أيضاً بضعفه ، هذا غيض من فيض ولمحة عن صفات يهوه المتناقضة التي وردت في التوراة .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) صموئيل الثاني : ٧/٤ - ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الأمثال : ١٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أخبار الأيام الثاني : ١٦/١٦ ، راجع مزمور ١٣٩/٢ ـ ٣ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٤) التكوين : ٨/٣ ــ ٩٠٠ .

<sup>(</sup>٥) التكوين : ١١/٥ .

<sup>(</sup>٦) التكوين : ١٨/ ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٧) قورنثيوس الأولى : ٢٥/١ .

### يهوه يكره الكذب ويأمر به

« من الشفة الكاذبة نقرة الرب أما العاملون بالصرف فرضاه  $^{(1)}$  .

إنَّ يهـوه الذي يكـره ويتنفر من الكـذب نجده يعلِّم نبيَّـه موسى وبني إسـرائيل الكذب ، فبعد أن خاطب يهوه موسى في حرويب بقوله :

« إني رأيت مــذلـة شعبي الــذي في مصر فنسزلت لأنقـذه من أيــدي المصريين وأحفدهم من تلك الأرض إلى أرض واسعـة إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً  $^{(Y)}$ .

وأمره أن يبشر قومه بذلك (٣) . بعد هذا الكلام نجده يعلّم مـوسى ما هـو على خلافه تماماً ، فقد روت التوراة أن الرب قال لموسى بعد ذلك :

« فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون الرب إله العبرانيين إلتقانا فالآن نمضي طريق ثلاثة أيام في البرية ونذبح لله إلهنا »(٤) .

ومعنى هذا الوحي أن يهوه أمر موسى بأن يأمر شيوخ بني إسرائيل أن يكذبوا على فرعون بقولهم إله العبرانيين التقانا ، مع أن يهوه إنما تجلى لموسى في حوريب ولم يتجلى لهم ولم يلتق بهم .

هذا أولاً ، وثانياً : أن الرب أمر موسى وشيوخ بني إسرائيل أن يكذبوا على فرعون بقولهم إننا نريد الذهاب ثلاثة أيام في البرية ونذبح لله إلهنا ، مع المقصود هو الذهاب إلى أرض الكنعانيين التي تفيض لبناً وعسلاً .

ولم يكتف يهوه بتعليم بني إسرائيل الكذب من أجل الخروج من مصر بل أمرهم بالكذب مرة أخرى من أجل أن يسلبوا المصريين حليهم ولباسهم ، فقد أمر موسى أن يأمر نساء بني إسرائيل أن يطلبن من جاراتهن المصريات أمتعة فضة وأمتعة

<sup>(</sup>١) الأمثال : ٢٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ٧/٣ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٦/٣ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٣/ ١٧ ـ ١٨ .

ذهب وثياباً بعنوان الأمانة والإستعارة فيسلبونها من المصريين بعنوان الخيانة في الأمانة (١) .

كيف يتنفر يهوه من الكذب مع أنه أمر نبيه موسى وشيوخ بني إسرائيل بالكذب على فرعون وكذلك أمر أن يكذب بنو إسرائيل على المصريين ليسلبوهم حليهم ولباسهم فقد أمرهم بالغدر والخيانة قبل أن يخطوا أي خطوة في سبيل التحرر والخلاص .

كما أن يهوه أمر صموئيل بالكذب:

« قال الرب لصموئيل إملاً قرنك دهناً وتعال أبعثك إلى يسَّى اللذي من بيت لحم فإني قد رأيت لي في بنيه ملكاً ، قال صموئيل كيف أذهب فيسمع شاؤول فيقتلني ، فقال الرب : خذ بيدك عجلة من البقر وقل إني جئت لأقرّب ذبيحة للرب فصنع صموئيل كما أمر الرب وأتى إلى بيت لحم »(٢) .

كما أن يهوه أرسل روح الضلالة ليقع في أفواه نحو أربعمائة نبي كذبة ويضلهم فيكذبون (7).

« إني أنا الرب فإذا ضلّ النبي وتكلم كلاماً فأنا الرب قد ضللت ذلك النبي » (٤).

وإنما يضل يهوه أنبياءه لجهله وإلا كيف يرسل نبياً يعرف أنه سوف يضل الطريق :

« لأن جهالة الله أحكم من الناس ، وضعف الله أقوى من الناس  ${\bf w}^{(a)}$  .

قال جان كلارك: « إنَّ إله بني إسرائيل هذا ليس قاتلًا ظالماً كاذباً أحمق مضلًا فقط بل هو (نار محرقة آكلة)(٢) . كما قال بولس: والوقوع في يدي هذا الإله

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢١/٣ - ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) صموثيل الأول: ٢/١٦ - ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخبار الأيام الثاني : ١٩/١٨ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) حزقيال : ٩-٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) رسالة أهل كورنثوس الأولى : ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) رسالة العبرانيين : ٢٩/١٢ .

مخيف . كما قال بولس أيضاً : « مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي »(١) .

وطبيعى أنَّ الهرب من هذا الإله طريق النجاة .

## الحِرَف والمهن التي عمل فيها يهوه

قليل من الحرف والمهن التي لم يتعاطاها يهوه ولم يباشرها بنفسه ونحن نشيـر إشارةً عابرة إلى تلك الحرف التي ترويها التوراة .

يهوه خزًّاف

« والآن یا رب أنت أبونا ونحن الطین وأنت جابلنا ونحن جمیعنا أعمال یدیك  $^{(7)}$ .

بنساء

« وأبنى له بيتاً أميناً »(٣).

مهندس

« فيصنعون لي مقدساً لأسكن وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون ، فيصنعون تابوتاً من خشب السط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف الخ »(٤).

خيساط

« وصنع الرب الإله لإدم وزوجته ثياباً من جلود وألبسهما » (°).

<sup>(</sup>١) رسالة العبرانيين : ١٠/ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أشعياء : ٨/٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) صموثيل الأول : ٢/ ٣٥ ، وصموثيل الشاني : ١١/٧ - ٢٧ ، والملوك الأول : ٣٨/١١ ، مزمور :
 ١/١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٨/٢٥ - ٤٠ ، والإصحاح السادس والعشرين .

<sup>(</sup>٥) التكوين : ٣١/٣ .

جسراح

 $_{\rm w}$  أشفي جرحك  $_{\rm w}^{(1)}$  .

حـلاق

« في ذلك اليوم يحلق الرب بموسى مستنكسراً في أولئك اللذين هم عبروا النهر بملك الأشوريين الرأس وأوبار الرجلين واللحية كلها $^{(Y)}$  » .

بستاني

 $_{*}$  وغرس الرب الإله فردوس النعيم من البدى  $_{*}^{(7)}$  .

قابلة

« وذكر الله راحيل وسمع لها وفتح رحمها فحبلت وولدت إبناً  $^{(4)}$  .

جــزّار

« سيف الرب امتلأ دماً سمن من شحم من دم الخرفان والتيوس من دم الكباش المعلوفة  $x^{(o)}$  .

صفًار الذباب

« ويكون في ذلك اليوم إن الرب يصفر للذباب الذي في أقصى تُرع مصر وللنحل في أرض أشور  $^{(7)}$ .

تاجر عبيد

 $_{\rm w}$  وأبيع بنيكم وبناتكم في أيدي بني يهوذا  $_{\rm w}^{({
m v})}$  .

(۱) أرميا: ۱۷/۳۰ .

(٢) أشعياء : ٢٠/٧٠ .

(٣) التكوين : ٢/٨ .

(٤) التكوين : ٢٢/٣٠ .

(٥) أشعياء : ٦/٣٤ .

(٦) أشعياء : ١٨/٧ - ١٩

(٧) يوئيل : ٨/٣ .

« يتعلم جميع بنيك من الرب » (١).

راعسي

«هوذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له هوذا أجرته معه وعُملتُه قدامه كراع يرعى قطيعه ببذراعه يجميع الحملان وفي حضنه يحملها ويقبود المرضعات »(٢) .

مقاتسل

« الرب مثل الرجل المقاتل »(٣).

مصارع

« وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى طلوع الفجر . . فلمس حُقُّ وركه فانخلع حُقُّ ورك يعقوب من مصارعته »(<sup>٤)</sup> .

هذه لمحة عن الأوصاف والحرف التي روتها التوراة ليهوه . ومن خلال هـذه الصفات والحرف يجد كل من طالع التوراة أن يهوه أقل من الإنسان العادي والكثير من أفراد البشر الذين يتحلون بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة التي لا يتحلى بها إله التوراة .

## أوصاف يهوه الحيوانية

« وأنا أكون لهم مثل أسد مثل نمر في طريق الأشوريين(°) » .

« فأنا لأفرام كالعث ولبيت يهوذا كالسوس »(٦) .

(١) أشعياء: ١٣/٥٤.

<sup>(</sup>٢) أشعياء : ١٠/٤٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ١٥/٣٥ .

<sup>(</sup>٤) التكوينَ : ٣/١٢ ـ ٢٦ ، هوشع : ٣/١٢ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٥) هوشع : ٧/١٣ .

<sup>(</sup>٦) هوشع : ١٢/٥ .

« فأكون لهم كأسد أرصد على الطريق كنمر أصدمهم كدبَّةٍ مثكل وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوةٍ يمزقهم وحش البرية  $^{(1)}$ .

« لِأَني لافرايم كأسدٍ ولبيت يهوذا كشبل الأسد فبإني أنا أفترس وأمضي آخذ ولا منقذ  $^{(Y)}$ .

« هو لي دبُّ كامنٌ أسدٌ في مخابىء » (٣).

الرب يزئر

« الرب من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزثر زئيراً على مسكنه بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض  $^{(1)}$ .

# المناجاة القدسية في الأدعية التوراتية

وفي ختام هذا الفصل ومن أجل التبرك لا بد من ذكر بعض الأدعية المأخوذة من التوراة وخاصة الفصول المتقدمة آملين من أتباع الكتاب المقدس أن يرددوا هذه الأدعية القدسية وخاصة يوم السبت والأحد لأن كل ما ورد فيها هو من مضامين الكتاب المقدس كما أنني أرجو من أصحاب الغبطة والقداسة أن لا تثير هذه الأدعية غضبهم الشديد فتخرجهم عن حد الأدب والعلم وقبل أن يلوموا الآخرين يجب أن يفكروا في حقيقة هذا الكتاب الذي يحمل هذه الأوصاف هل يمكن أن يكون من كتب الوحي ؟ وإذا كان أحدهم يغضب إذا قيل له يا دابة يا دب يا عث يا سوس وتقوم قيامته فكيف يرضى أن تطلق هذه الأوصاف على ربه الذي يعبده ويقدسه .

#### المناجاة الأولى

لإمام المغنين لعبد الرب داود:

« أحبك يا رب يا قوتي ، الرب صخرتي وحصني ومنقذي ، إلهي

<sup>(</sup>۱) هوشع : ۱۳/۷ - ۸ .

<sup>(</sup>٢) هوشع : ٥/١٥ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) مراثي أرميا : ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) أرميا : ٣١ / ٣٠ / ٣١ .

صخرتی به أحتمی ، ترسی وقرن خلاصي وملجأي  $^{(1)}$  .

(Y)

« يا من رب الجنود إسمه ، أنت لي فأس وأدوات حرب فأسحق بك الأمم وأهلك بك الممالك وأكسر بك الفرس وراكبه وأسحق بك المركبة وراكبها وأسحق بك الرجل والمرأة وأسحق بك الشيخ والفتى وأسحق بك الغلام والعذراء »(٢).

(٣)

« لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك (7).

(1)

« يا رب الجنود يا من هو من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزئر زئيراً على مسكنه بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض(٤) لا تزمجر علينا فقد كفانا دخان غضبك » .

(0)

« يـا من استيقظ كنائم جبارٍ معيطٌ من الخمر (°) ، يـا من هـو قـائم في المجمع في وسط الآلهة يقضي (7) . مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يـديَّ القتال وأصابعي الحرب(7) » .

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>۱) مزمور : ۱/۱۸ .

<sup>(</sup>٢) أرميا : ١٥/ ٢٠ ـ ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) مزمور : ۱/۷۳ .

<sup>(</sup>٤) أرميا : ٢٥/٣٥ .

<sup>(</sup>٥) مزمور : ۷۸/۵۸ .

<sup>(</sup>٢) مزمور : ١/٨٢ ، لا يخفى على القارىء أن هذا النص صريح بأن هناك عـدة آلهة ويهـوه هو واحــد من هذه الألهة فكيف تكون التوراة من كتب التوحيد .

<sup>(</sup>٧) مزمور : ١/١٤٤ .

(7)

« يا رب يا من خلق الإنسان وندم على خلق (1) ، وأغرق الأرض بالطوف نرمن نوح ثم ندم وقال لا أعود(7) ، يا من جعل شاؤل ملكاً على العباد ثم ندم على فعله(7) ، لا تندم في وعدك لنا بالجنة » .

**(Y)** 

« يا من خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وقدسه (٤) ، يا من حمي غضبه على بني إسرائيل فقتل منهم عشرات الآلاف وعلق رؤوسهم أمام الشمس ، يا من لا يعرف له موسى حالة استقرار ، يا من يغار كغيرة النسوان ، يا خالق الشرر (٥) ، إحفظنا من شر الأعداء ومن شر الوسواس الخناس » .

**(**\(\)

« يا من يأخذ الضعيف بذنب القوي ويعاقب المؤمن والمنافق (٢) ، ويحمِّل الأحفاد ذنب الأجداد ، يا جاهل يا عالم ، يا جالب الأعداء من كل الأمم على المدينة المقدسة (أورشليم) ليقتلوا شعبك ويفضحوا النساء ، يا من أمر نبيه هوشع بأن يتخذ امرأة له من الزنا ، يا من أقام الشر أمام عيني داوُد ، وأمر قريبه بأن يفترش نساءه أمام بني إسرائيل ، يا من أهلك شعبه في الصحاري والقفار ، لا تسلط علينا من لا يرحمنا من أذناب الإستعمار » (٧).

<sup>(</sup>١) التكوين : ٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) تكوين : ٢١/٦ .

<sup>(</sup>٣) صموئيل الأول : ١١/١٥ .

<sup>(</sup>٤) التكوين : ١ ص ١ / ١ - ٢ .

<sup>(</sup>٥) أشعياء : ٧/٤٥ .

<sup>(</sup>٦) حزقيال : ٤٠٣/٢١ .

<sup>(</sup>٧) تقدمت مصادره.

(9)

« يهوه يا من هو كالأسد يزئر وكالنمر يفترس ، يا من هو كالدبة كالدودة كالعث إحفظنا من شر الحشرات والهوام ومن شر الخرافات والعاهات »(١).

(11)

«يهوه يا من يحلق اللحى إحفظ لحانا من شر الشفرات ، يا تاجر العبيد ، يا كثير الأولاد ، يا من يتصاعد الدخان من أنفه واللهب من فمه ، ومن نفسه يتجمد الماء يا من كره الكذب وأمر به وبالسلب والسرقة ونقض العهد ، لا تجعلنا من زمرة أنبياءك الكذبة (٢٠) ، ولا تخدعنا كما خدعتك امرأة ، يا رب الجند يا من أخرج شعبه من أرض النعم ووعدهم الأرض التي تفيض لبناً وعسلاً فأفناهم في القفار وأنزل عليهم أنواع العذاب ، لا تجعلنا من الذين ينقضون العهود ويتجاوزون الحدود » .

(11)

«يا رب الجنود ومخلف الوعوديا إله الحرب أنت ترسي ، أنت صخرتي ، يا كاشف العورات لبنات صهيون (7) ، يا من لا يسمع صرخة المستصرخين ، يا إله العشائر ، يا من أهلك المفلوكين ، واللحم لا يبزال بين أسنانهم ولم يفرغوا من أكله (3) وقبرهم في قبروت ، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تندم على خلقنا » .

(11)

« يا من أهلك الأشدوديين بالبواسير(°) ، وأهلك عساكر الملوك بإمطار

<sup>(</sup>١) تقدمت مصادرة .

<sup>(</sup>٢) أرميا : ١٠/٢٧ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) أشعياء : ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) العدد : ٢١/٢١ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) صموئيل الأول : ٥/٩ .

الحجارة الكبيرة من السماء (١) ، يا من أمر بقتل الأطفال ، وشق بطون الحبالى ، يا من حمي غضبه على شعبه فأرسل عليه الوباء حتى مات سبعون ألف فندم على الشر وقال للملاك المهلك كفي (٢) ، لا تهلكنا بما فعل المجرمون من الملوك والأمراء ، يا رب الجنود وإله الحرب يا من أمر حدقيا بأن يعمل لنفسه قرنين لينطح الأرامين حتى يفنوا (٣) ، وأمر عبده أرميا ليصنع لنفسه رُبُطاً وانياراً ويجعلها على عنقه (٤) ، يا من أمر أشعيا بأن يمشي حافيا عرياناً ثلاثة سنين (٥) ، يا من أمر عبده حزقيال بأن يأكل (الخراء الذي يخرج من الإنسان على كعك الشعير ) إجعله أكل الصهاينة اليوم كما قلت في توراتك : هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم »(٢) .

« والآن يا إلهي لتكن عيناك مفتوحتين وأذناك مصغيتن » .

لاستجابة هذه المناجاة:

« الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين  $^{(\vee)}$  .

« والرب إلْهٌ غيور منتقم ، الرب منتقم وذو سخط ، الرب منتقم من مبغضيه ، الرب في الزوبعة ، وفي العاصف طريقه ، والسحاب غبار رجليه »  $^{(\wedge)}$ .

#### ولإستجابة هذه المناجاة

« سبحوا إسمه برقص بدف وعود »(٩).

<sup>(</sup>١) يشوع: ١١/١٠.

<sup>(</sup>٢) صموثيل الثاني : ١٥/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) أخبار الأيام الأول : ١١/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أرميا : ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) أشعياء : ٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) حزقيال : ١٢/٤ ـ ١٣ .

<sup>(</sup>٧) أخبار الأيام الثاني : ٧/١٥ .

<sup>(</sup>۸) ناحوم : ۲/۲/۱ .

<sup>(</sup>٩) مزمور : ٣/٤٩ .

« سبحوه برباب وعود ، سبحوه برقص ، سبحوه بأوتار ومزمار  $(1)^{(1)}$  . « رئموا لله قوتنا ، إهتفوا لإله يعقوب ، إرفعوا نغمة وهاتوا دفاً عوداً حلواً مع رباب  $(1)^{(1)}$  .

### هللويا هللويا هللويا

هذا هو إله بني إسرائيل ، فهو نـارٌ محرقـة آكلةٌ ، والوقـوع بين يديـه مخيف ، ومن لا يخاف من هذا الإله الذي يتصاعد من أنفه الدخان ، ومن فمه لهيب النار ، ومن نفسه يتجمد الماء ، فالفرار من عبوديته خير من عبادته وإذا لم ينجو إبنه الموحيد من عنداب الصلب والقتل مع اللصوص فكيف بسائر الناس. وهذا الإلمه الذي تصوره التوراة لا يمكن الإعتماد عليه لأنه متقلب الأطوار غدّار لا يستقر على حال وهو جامع للأضداد والخرافات وليس له أي حقيقة في عالم الوجود إلا أذهان كتبة التوراة الذين جمعوا أوصاف آلهة الوثنيين وصنعوا منها إلها عشائرياً خاصاً ببني إسرائيل دون العالمين ، ومما يدل على خمالة عقول اليهود الذين كتبوا التوراة أنهم أخذوا أخس أوصاف آلهة الوثنيين في أول مراحلها مع أن الوثنيين ترقوا في أفكارهم وطوروا صفات آلهتهم ووصفوها بأكمل الأوصاف كما مرّ وسيمر عليك ، مع ذلك كله لا تزال التوراة تصف إله بني إسرائيل بأنه دب ودابة وأسد ونمر وفأس وعث وسوس ، وكفى بهذه الأوصاف التي تشبه الكامل بالناقص دليلًا على الإنحطاط الفكري لمؤلفي التوراة ، ونحن لا نعجب من هؤلاء لأن الفكر البشري لما كتبوا التوراة كان بهذا المستوى من المحدودية والإنحطاط. وإنما نعجب من رجال الدين اليهود والنصارى اللذين يعيشون في القرن العشرين ويلدَّعون بأنهم من قادة العلم والمعرفة ، وهم يؤمنون بهذا الكتاب ويدافعون عنه ويقولون بأنه كتاب وحى .

ومن خلال البحث المتقدم يتأكد لنا أن التوراة الحالية ما هي إلا كنايات أشخاص عاديين كتبوها في عصور متباعدة وكان كل كاتب لا يعرف شيئاً عن الآخر ، ثم ضمت هذه الكتابات إلى بعضها البعض فجاءت بهذا الشكل من التناقض وضعف التأليف، وقد تبيّن لنا أيضاً أنَّ إله التوراة ليس له أي واقعية إلا الذهنية العشائرية

<sup>(</sup>۱) مزمور : ۳/٤٩ .

<sup>(</sup>٢) مزمور : ١/٨١ - ٢ .

لكتّاب التوراة وقد أضفوا عليه جميع صفات آلهة الوثنيين كما سوف يتضح لك ذلك في الأبحاث القادمة . ونحن نقدس التوراة القرآنية التي أنزلها المولى عز وجل على نبيه موسى بن عمران ، كما أننا نقدس هذا النبي العظيم وننزهه عن كل شين وعن هذه الخزعبلات والخرافات وسوء الأدب . وكنت أتمنى على الحكام العرب والشعوب العربية أن يتعرفوا على إله التوراة ليعلموا أن الصهاينة الذين يؤمنون بهذا الإله لا يمكن أن يؤمنوا بالسلام والصلح أو أن يعترفوا بحق الشعوب العربية والشعب الفلسطيني بالخصوص وما دام العرب لا يعرفون حقيقة اليهود من خلال التوراة فسوف تبتلعهم إسرائيل لأنهم يجهلون حقيقة عدوهم وطبيعته .





# اليهود كانوا طوال تاريخهم مقلدة

قد يتعجب المرء عندما يقال بأن اليه ود كانوا مقلّدة للوثنيين أكثر من اتباعهم لأنبيائهم ، ولم يكن لهم دور يذكر في مجالات الابتكار والإبداع ، ولم يكونوا أكثر من أنهم حافظوا على عقائد وتقاليد الوثنيين بعد أن حفظوها في التوراة وجهلوها في كتب الوحي ؛ هذا مع كثرة ما خصّهم الله به من الأنبياء والرسل الذين كانوا يذكرونهم بأيام الله ونعمه عليهم ؛ وخير دليل على ما ذهبنا إليه أن يهوه الرب الذي بنات أفكارهم ، وإنما أخذوه من الكنعانيين وخصّوه بهم ، وجعلوه إلها قومياً بعد أن بنات أفكارهم ، وإنما أخذوه من الكنعانيين وخصّوه بهم ، وجعلوه إلها قومياً بعد أن أضفوا عليه صفات التقديس والتعظيم ، والتي لا تزيد عن أنه إنسان كسائر البشر ، بل هناك من الأشخاص والأفراد من هو أكمل منه في صفاته وأخلاقه وأفعاله ؛ وهذه الحقيقة آخر ما وصلت إليها الاكتشافات الأثرية التي لا يمكن الشك فيها ، فقد عثر علماء الأثار في سنة (١٩٣١) في أرض كنعان على قطع خزفية من بقايا عصر البرونز ، والتي تعود إلى عام ( ٢٠٠٠ ق . م ) وقد وجد عليها اسم كنعاني يسمى ياه أو ياهو(١) .

Newyork times may 9,1931 (1)

ويرجع البعض أن أصل إسم يهوه إله من آلهة البدو الشماليين العرب ، يقول موسكائي : إنَّ الإله يهوه كان معروفاً عند العرب والأرجح أنهم كانوا يعبدونه ، لأنَّ كثيراً من أسماء الأشخاص وردت ملحقة بإسم الإله يهوه بحسب العادة المتبعة بإلحاق إسم الإله بإسم الشخص تبركاً به .

S.moscati, « ancient seanitic civilizations » p.176

هذا بالإضافة إلى ما في التوراة الحالية من دليل صريح يدل على أن يهوه لم يكن لليهود فحسب ، بل كان الأشوريون أيضاً يعبدونه ؛ هذا حتى بعد السبي البابلي ورجوع بني إسرائيل إلى أورشليم وإليك نصّ التوراة :

« ولما سمع أعداء يهوذا وبنيامين أن بني السبي (إسرائيل) يبنون هيكلاً للرب إله إسرائيل تقدموا إلى (زَرُبّا بل) ورؤوس الآباء وقالوا لهم : نبني معكم لأننا نظيركم نطلب إلهكم ، وله قد ذبحنا من أيام اسرحدون ملك آشور الذي أصعدنا إلى هنا . فقال لهم (زربا بل) (ويشوع) وبقية رؤوس آباء إسرائيل : ليس لكم ولنا أن نبني بيتاً لإلهنا ، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا كورش ملك فارس(۱) » .

وقد ذكر هذا الأمر أيضاً ول ديورانت كما تقدم ، كما أنه ذكر صفات يهوه من خلال التوراة الحالية ؛ ومن هنا يتبين للقارىء الكريم بأنَّ اليهود لم يتأثروا بتعاليم أنبيائهم كما تأثروا بأفكار وتقاليد الأمم التي قهرتهم واستعبدتهم ؛ فهم لم يتركوا عبادة الأوثان طوال تاريخهم ، وقد تقدمت الشواهد الكثيرة من التوراة الحالية على صحة هذه الدعوى ؛ ومن هنا ربّما يتساءل القارىء الكريم بأن اليهود الذين لهم هذا التاريخ الطويل الحافل بشتّى أنواع الحروب والمحن ، كيف استطاعوا البقاء والحياة بهذه القوة من التماسك والإتحاد ؟

والجواب سوف يتضح من خلال دراسة حياتهم الإجتماعية وآثار فكرة «شعب الله المختار» في تماسكهم وبقائهم ، والذي أبقى اليهود هو تعصّبهم القبلي وعزلتهم عن الأمم والشعوب ، حيث إن فكرة شعب الله المختار جعلت في أنفسهم الكبرياء والغطرسة والعلوّ على الناس ، وكيف لا يكونون كذلك ويهوه الذي خلق كل شيء لهم يحاول دائماً أن يوجههم إليه ، وربّما يؤدي به الأمر إلى أن يستعطفهم وكأن الفضل لهم عليه ! وهذه الفكرة جعلتهم يبدعون في ناحية واحدة ومجال واحد في الحياة ، وهي المكر والخداع وإشعال نار الفتن والحروب ، كما يدعوهم يهوه إله في الحيب سفك الدماء ، ويأمرهم حتى بقتل الأطفال والشيوخ والضعفاء

<sup>(</sup>١) عزدا : ١/٤ - ٣ .

من الناس<sup>(۱)</sup> من أجل أن يصلوا إلى الحلم الذي يدعوهم إليه التلمود وهو السيطرة على العالم .

والتوراة على ما فيها مع ذلك نجد أن القسم الأكبر منها يتكلم عن قساوة قلوب بني إسرائيل وفسادهم وعصيانهم ، وقد مرّ عليك الكثير منها سابقاً ، ويكفي قول إشعياء في وصفهم :

« أعمالهم أعمال إثم ، وفعل الظلم في أيديهم ، أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي ، أفكارهم أفكار إثم ، في طرقهم اغتصاب وسحق ، طريق السلام لم يعرفوه ، وليس في مسالكهم عدل ، جعلوا لأنفسهم سبلًا معوجة كلّ من يسير فيها لا يعرف سلاماً (٢) » .

وكأني بالقارىء الكريم يقول: إن هذا الحكم على اليهود فيه إجحاف ، وهو خلاف الإنصاف ؛ فإن لليهود ما لسائر الأمم من الابتكارات والخدمات .

وإنني أعذر القارىء وأعطيه الحق وخاصة في هذا العصر الذي تسيطر فيه الصهيونية العالمية على وسائل الإعلام وعلى أعظم وأهم المؤسسات الاجتماعية والدولية ، ولا شك أن هناك أشخاصاً منهم كان لهم الأثر الفعّال في الحركات الإصلاحية والعلمية ، وكانوا يخالفون عقيدة اليهود في فكرتهم عن شعب الله المختار ، ولكن تلك ثلّة صغيرة من اليهود ، وأمّا عامة الشعب اليهودي فقد مردوا على الفساد كما تقدم ؛ ومما يدل على أن اليهود ليس لهم ذلك الإبداع والابتكار ما جاء في التوراة عن بناء داود للهيكل ، الذي هو كعبة اليهود ورمز وحدتهم وعظمتهم ، والذي هو أعظم آثاراتهم في كل تاريخهم ، والذي يعدّونه من عجائب الدنيا ؛ ويحق لهم ذلك لأنهم لو رأوا آثار الأمم المتحضرة لعلموا بأنه لا يزيد على غرفة من غرف الهياكل التي أقامتها الإمبراطوريات القديمة ، فالهيكل الذي عندهم

<sup>(</sup>١) حزقيال : ٩/ ٥-٧ .

<sup>(</sup>۲) إشعياء : 90/1-4. إن وصف التوراة لهذه الأمة لا يعلو عليه وصف . وإسرائيل اليوم هي المصداق الكامل لهذه الأوصاف ، ومما يدمي القلب أن حكام العربان يتسكعون منذ سنوات على أبواب الصهاينة يستجدون السلام ، وهم لا يعلمون أن البهود لم يعرفوا طريق السلام طوال تاريخهم ، ولم يعلموا بأن السير وراء الدول الغربية التي تسير على درب إسرائيل كذلك لا يؤدى إلى سلام ؛ وليعلم هؤلاء أنه لا صلح ولا سلام في العالم ما دامت إسرائيل ، ولن يطهّر الأرض من رجاسة الصهيونية إلا الإسلام .

ليس من هندستهم ولا من ابتكاراتهم ، ولم يكونوا فيه إلا عمالاً عاديين ؛ فداود (عليه السلام) الذي أسس الهيكل وشيده عندما أراد بناءه أحضر المهندسين والبنائين من صور وصيدا ، كما أنه جاء بمواد البناء من بلادهم ، فجاؤوا بخشب الأرز والحديد والمسامير والنحاس ؛ والخلاصة إن داود جمع الأجانب حتى قاموا ببناء الهيكل(١) .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل لمّا أراد داود أن يبني بيتاً له أرسل له ملك صور حيرام مهندسين وبنائين ونجّارين وجميع المواد ، « فبنوا لداود بيتاً (٢) » . وكذلك لما عاد بنو إسرائيل من السبي البابلي وأرادوا بناء الهيكل من جديد بأمر من كورش ، لم يكن لهم دور في هندسته وبنائه ، وإنما كانوا عمالاً عاديين وجاؤوا له بمواد البناء من لبنان (٣) .

#### تطور الإله يهوه

لقد أجاد وأحسن العالم ول ديورانت وأغنانا عن الإسهاب في هذا الموضوع الشاق الذي يحتاج إلى عشرات المجلدات ، فقد أعطى صورة كاملة وواضحة عن كيفية تطور هذا الإله عند اليهود ، وكيف كان في بداية حياته مع شعبه المختار ، لقد كان إنساناً يحزن ويغار ، ويحمي غضبه ويثور ويثأر ، حتى أنه يأمر بسفك الدماء ، والسرقة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ من بني إسرائيل وغيرهم ، وقد تحول من إله محدود يطلب من بني إسرائيل أن لا يعبدوا غيره من الآلهة الأخرى إلى إله يحب شعبه ويدافع عنه ، ويدعو للسلام والعدل ، ويسط سلطانه على الكون ويقول :

### $^{(1)}$ الأول وأنا الآخر ، ولا إله غيري $^{(1)}$

ويتطور في خطبه وكلامه ، فيترك السبّ والركالة ويخطب الخطب الراثعة ، ويتكلم بالألفاظ الفصيحة والمعاني البليغة ، ويعلم الأناشيد ذات الوقع المحيفة المسوسيقي والأشعار الرنانة ؛ لقد تحول الإله من تلك الأوصاف المخيفة

<sup>(</sup>١) أخبار الأيام الأول : ٢/٢٢ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) صموئيل الثاني : ١١/٥ .

<sup>(</sup>٣) عزرا : ٧/٣ .

في أوائل العهد القديم ، إلى أن وصل في العهد الجديد إلى تلك الصورة الوديعة ، التي تجسدت في شخص المسيح السوديع ، اللذي فدى البشرية بنفسه فقدم نفسه على مذبح الوجود ، ليصلب ويقتل ويعذَّب في الدنيا ، ثم يدخل النار ويتعذب فيها ، ثم يعطى الخبز والخمر على أنه لحمه ودمه فيأكله أتباعه ، كل ذلك من أجل خلاص العالم ؛ فما أعظم هذا التطور !! والذي يعود في جوهره في الـواقع إلى تـطوّر الفكر الـوثني ، وأخذ اليهـود الكثير من أفكـار الأخرين طوال تاريخهم ، إلى أن أصبح يهوه اليوم إلها واحداً ، يقيمون الأدلة والبراهين على وحـدانيته ، بعـد أن أخذوهـا بعينها من المتكلمين المسلمين ؛ وقـد أدخلوا أبحـاثـاً فلسفية كبيرة من خلال اختلاطهم بالمسلمين ، وتظاهر بعضهم بالإسلام ؛ فهذا موسى بن ميمون وهو أعظم شخصية يهودية علمية ظهرت في العصور الوسطى ، قام بشرح للمثنا ونشره بالقاهرة عام ١١٥٨ باسم كتاب ( السراج ) ، وشرح الأسفار الخمسة من التوراة ، وكتب كتبه العشرة وهو مقيم في ظل الدولة الإسلامية ، وكان من كبار أطباء عصره ، ولذا دخل في مناصب المدولة وكان الطبيب الخاص للدولة الأيوبية ، وقد ألَّف هذا الحبر كلِّ كتبه وهو مع المسلمين ، واستفاد الكثيـر من العلوم الإسلامية والأصول التي وضعها للديانة اليهودية وهي الشلاثة عشرة ، والتي جعلها أركاناً للإيمان اليهودي ، وهي من أفكار المسلمين ومباحثهم الكلامية(١) .

ولكن اليهود مع هذا التطور العلمي فإنهم لا يزالون عمليًا يعبدون يهوه على صورته الأولى البداثية ، فهم يطبقون التوراة كما كانوا يطبقونها قبل ألفي عام ، وينظرون إلى جيرانهم نظرة حقد واستعلاء ، ويعاملونهم بشتّى أنواع القسوة ؛ وهذه إسرائيل دولتهم خير دليل على أنهاتطبّق عقيدة التوراة في معاملتها للعرب ، وخاصة المسلمين .

والتوراة الحاضرة هي كشكول للعقائد والأفكار الوثنية فمن سبر غورها واطّلع على شرائع وقوانين الحضارات التي عاشت في الشرق ، وجد أن التوراة تجمع كثيراً من تلك القوانين والأحكام والتقاليد والعادات الوثنية ، وهذا ما سوف نتعرض له على

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٣١/١٤ - ١٣١ .

راجع أيضاً ما كتبه الدكتور ربحي كمال أستاذ العبرية والسامية في جامعتي دمشق وبيروت في مقدمة قاموسه: المعجم الحديث عبري - عربي ص ١٣٠.

نحو الإختصار والإجمال لأن استقصاء هذا الموضوع يحتاج إلى سنوات ومجلدات ضخمة ، وربما لا يكفي عمر الإنسان لمثل هذا العمل .



### الوصايا العشر

لقد اقترن هذا الإسم بالتوراة حتى أصبحت التوراة هي الوصايا التي يرددها على ما يقول (ول ديورانت) نصف سكان العالم، ولقد أكثر علماء اليه ود النصارى الكلام حول هذه الوصايا واعتبروها من أعظم ما ابتدعته الشريعة الموسوية، ولا بدلي أن أتناول هذه الوصايا بالبحث والتحقيق ليتبيّن للقارىء الكريم قيمة هذه الوصايا، ومدى دقتها، ومن أين أخذت ؟

لقد ورد ذكر الوصايا العشر في مكانين من التوراة :

الأول في سفر الخروج ، وتكرر ذكرها في التثنية ، وإليك نصّها كمـا ورد في سفر الخروج :

« ثم تكلّم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً:

١ \_ أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية ، لا يكن لك آلهة أخرى أمامى .

٧ ـ لا تصنع تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما ممّا في السماء من فوق ، ولا ممّا في الأرض من تحت ، ولا مما في الماء من تحت الأرض . لا تسجد لها ولا تعبدها لأني أنا الرب إلهك إله غيور ، أتعقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من أعدائي وأصنع إحساناً إلى ألوف من أحبائي وحافظي وصاياي .

٣ ـ لا تحلف باسم الرب إلهك باطلاً .

٤ - اذكر يوم السبت لتقدّسه ، في ستة أيام تعمل وتنجز كلّ أعمالك ، والميوم السابع سبت الرب إلهك ، لا تصنع فيه عملاً أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك المذي في داخل أبوابك ، لأن الرب خلق السماوات والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام ، وفي اليوم السابع استراح ، ولذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه .

ه - أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب الهك .

٦ ـ لا تقتل .

٧ - لا تزن .

٨ - لا تسرق .

٩ ـ لا تشهد على قريبك شهادة زور .

١٠ - لا تشته بیت قریبك ، لا تشته امرأة قریبك ، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ، ولا شیئاً مما لقریبك(١) .

وهذا النص يختلف اختلافاً واضحاً عن النص الثاني الوارد في التثنية .

وهذه الوصايا العشر تدور حول موضوعين رئيسيين :

الأول : وظيفة المخلوق تجاه خالقه ، ويحتوي على أربع وظائف .

الثاني: وظيفة المخلوق تجاه سائر المخلوقين من أبناء جنسه ، ويحتوي هذا القسم على ستة وظائف .

ومن الواضح أنّ القسم الأول أكبر بكثير من القسم الثاني ، مع أنّـه أقل منـه بالعدد .

ونحن إذا رجعنا إلى وظائف القسم الأول الأربع ودققنا النظر فيها نجد أنّ الوظيفة الثانية والشالثة والرابعة تعود إلى الوظيفة الأولى (وهي: لا يكن لك آلهة غيري) وهذه تعمّ الثانية الناهية عن عبادة الأصنام والسجود لها، والثالثة الناهية عن الحلف به باطلًا، وكذلك الرابعة من بعض الوجوه.

وهذه الوظائف التي تعود لـوظيفة واحـدة تدلُّ على أنَّ إلـه بني إسرائيـل يطلب

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢/٢٠ ـ ١٧ ، التثنية : ٥/٦ ـ ٢١ .

هذه الوظائف لا لأنّه أهل للعبادة وأنّ العبادة لا تليق إلاّ به ، بل لأنّه يغار ولا يقبل أن تعبد آلهة الآخرين وتعطيه قفاك ، كما جاء في بعض كلماته ، ومع ذلك ، كله فإنّ هذا الإله هو بشريّ بكل أوصافه ، يعمل ستة أيام في الأسبوع ولذلك يحتاج إلى يوم راحة ، لذا جعل يوم السبت يوم الراحة ، وقد طلب من بني إسرائيل أن يقدسوا هذا اليوم ولا يخرج أحد منهم للعمل ؛ هذا مع أنّ الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض وإنّما أمره أن يقول للشيء كن فيكون ، وشتان ما بين هذا الإله وإله التوراة الضعيف الغيور ، الذي يغار من التوجه للآلهة الأخرى كالنساء ، ويرضى من بني إسرائيل التوجه إليه دون نفي ما عداه من الآلهة الأخرى ، ولو كان لهذا الإله قسط أكبر من الحنكة لعلّل ذلك بتعليل مقبول يمكن أن يتمشى مع العقل والفكر .

هذا بالإضافة إلى أنّ هذا الإله ظالم وحاقد لأنّه يأخذ البريء بجرم المذنب ، فهو يعاقب أحفاد الأحفاد بذنب أجدادهم وهذا من أقبح الظلم .

وأمّا الوصايا الستّ الأخرى فإنّها من أروع ما تتحلى به التوراة لو أنّ تلك الوصايا كانت عامّة وليست عنصريّة وقبلية ، ولو أطلق الحكم فيها كما في الوصية السادسة ( لا تقتل ) والسابعة ( لا تزني ) والثامنة ( لا تسرق ) لكانت تلك الوصايا لا يعلو عليها شيء . ولكن الوصية الخامسة عللت الإحسان إلى الوالدين بأنّه يوجب طول العمر ، مع أنّ الإحسان إلى الوالدين واجب على كل حال ، ولا يحتاج إلى ما بقابله من النفع .

وأما الوصية التاسعة والعاشرة فهما أوهن ما في هذه الوصايا حيث خصّصتا الحكم بالقريب أي من كان من بني إسرائيل ، وأمّا الغريب من سائر الأمم فلا حرج بالشهادة عليه زوراً ، كما أنه لا حرج في أن يشتهي الإنسان امرأة الغريب ويزني بها . كما هي عقيدة اليهود ؛ وقد اتّضح للقارىء الكريم أنّ هذه الوصايا العشر لا تخرج عن كونها أحكاماً قبلية صدرت من جماعة يعيشون طوال تاريخهم الحياة القبلية حتى يومنا هذا . بقي هنا سؤال ، وهو هل أنّ هذه الوصايا من ابتكارات اليهود ، أم أنّهم أخذوها عن غيرهم من الأمم ؟ .

والظاهر أنّها ليس من ابتكاراتهم لأنّ هناك وصايا لبوذا وهي أكمل وأجمع منها بكثير ، وإن كانت تختلف عنها في العدد والموضوع ؛ فقد طلب أحد التلامذة من

بوذا أن يحدّد له معنى الحياة السعيدة ، فصاغ للتلاميذ خمس قـواعد خُلقيـة يهتدون بها ، وهي بمثابة وصايا ، وكما يقول ول ديورانت : « قد تكون أشمـل نطاقـاً وأعسر التزاماً مما تقتضيه الوصايا العشر » .

وهذه الوصايا هي :

١ - لا تقتلنّ أحداً كاثناً حيّاً .

٢ ـ لا يأخذن أحدٌ ما لم يُعطَه .

٣ - لا يقولنّ أحد كذباً .

٤ - لا يشربن أحد مسكراً .

٥ - لا يقيمن أحد على دنس.

فهذه الوصايا من بوذا تتفوق بكمالها وروحها على الوصايا العشر لأنّها تنظر إلى البشر على السواسية ، وأحكامها عامة و غير مقيدة أو مشروطة بأيّ شرط .

وهناك كلمات لبوذا تفوق تعاليم التوراة وتعاليم الإنجيل ، يقول ول ديورانت :

« ونرى بوذا في مواضيع أخرى يضيف إلى تعاليمه عناصر يسبق بها تعاليم المسيح على نحو يدعو للعجب: على الإنسان أن يتغلب على غضبه بالشفقة وأن يزيل الشر بالخير . . . إنّ النصر يولد المقت ، لأنّ المهزوم في شقاء . . . إنّ الكراهية يستحيل عليها في هذه الدنيا أن تزول بكراهية مثلها ، إنما تزول الكراهية بالحب »(۱) .

فأين هذه التعاليم ـ التي سبق بها بوذا التوراة ـ من تعاليم التوراة التي أخذت تلك الوصايا وغيرها وصبغتها بالصبغة القبلية اليهودية ؟

وكثير من هذه الوصايا هي للوثنيين ، وإليك الدليل على ذلك :

الوصية الثالثة التي تلزم اليهودي بأن لا يحلف باسم الإله باطلاً ، فهي لا تحرّم على اليهودي الحلف باطلاً ، بل تحرم عليه أن ينطق باسم الإله (يهوه) مطلقاً ، وإذا ما أراد اليهودي ذكره في صلاته يجب عليه أن يستخدم الإسم الأقرب كالربّ

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣/ ٧٦ ٧٧ .

مشلاً ، وهذه الطاهرة مأخوذة عن الموثنيين الهنود في تصوّرهم للثالوث المقدس عندهم ( فبرهمه وفشنو وسيفا ) ثلاثة أقانيم غير منفكة عن الموحدة ، وهي الرب والمخلص وسيفا ، ومجموع هذه الثلاثة أقانيم إله واحد ويرمزون إلى هذه الثلاثة بشلاثة أحرف وهي : الألف والواو والميم ويلفظونها : أوم ولا ينطقون بها إلا في صلاتهم ، ويحترمون رمزها في معابدهم اجتراماً عظيماً (١) .

كما أنّ تقديس يوم السبت في الوصية الرابعة إنّما أخذ عن البابليين ، وكان عندهم فضلاً عن العطلة الأسبوعية أعياد أخرى وأعياد دورية للقمر والشمس ( فبنثكست ) : عيد حصاد القمح ( وسكومث ) : عيد الكروم ، (وبساتش) : عيد الفصح ، عيد بداية نتاج الضأن ، وكان رش - ها - شناه عيد رأس السنة ، ثم أصبحت فيما بعد أعياداً لليهود ، فكان اليهود في أول يوم من أيام عيد الفصح اليهودي يذبحون حملاً أو جدياً ويأكلونه ، ويرشون دمه على الأبواب إشارة إلى أن هذا الدم هو نصيب الإله ؛ ثم ربط الكهنة فيما بعد هذه العادة بعادة قتل يهوه لأبناء المصريين البكر ، وكان الحمل في أول الأمر طوطماً لإحدى القبائل الكنعانية ، وكان عيد الفصح عند الكنعانيين عيد تقريب حمل لأحد الآلهة المحليين ونحن نقرأ اليوم في الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج قصة هذا العيد ، ثم نجد اليهود حتى هذا اليوم يحتفلون به على النحو الذي كانوا يحتفلون به قديماً (٢) . ومن هنا ندرك قدم هذه العبادة الكنعانية التي أخذها اليهود وجعلوها من طقوسهم ومن وحي السماء .

وأمّا الوصية العاشرة فهي تدل على انحطاط منزلة المرأة في نظر يهوه إلى درجة أنّه جعلها من متاع الرجل ، وقرنها بالعبد والأمة ، بل بالثور والحمار ، حتى بالأخسّ من ذلك ؛ وهذا يدل بكل وضوح على منزلة المرأة الاجتماعية في تلك الحقبة من الزمن ، وعلى أنّ هذه الوصايا من صياغة البشر وبعقلية ذلك العصر .

وأمّا قيمة هذه الوصايا فلا تعدو عن أنّها جمعت شمل اليه ود وحفظت وحدتهم ، وكانت السور الحصين لدولتهم التي كانت تتنقل معهم ، والتي لم يكن لها مكان : وبمقدار ما حافظت هذه الوصايا العشر على الروحية اليهودية فإنها كانت

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة لدوان ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٣٧٣/٢ ـ ٣٧٤.

العلة في معاناة اليهود عبر التاريخ من القتل والتشريد والإهانة، لأن هذه الوصايا هي التي جعلتهم يعيشون حياة القبلية والعزلة عن المجتمع البشري ، كما هي الحال اليوم ؛ وهي التي جعلتهم يستحلون المحرمات ويسفكون الدماء ، ويرتكبون كل جريمة في حق غيرهم ، وهذا ما أثار ولا يزال يثير النقمة عليهم حتى هبّت الشعوب والأمم لمحاربتهم والقضاء عليهم ، وهذه الحال لا يمكن أن تزول منهم ، ولا يمكن أن يكون لهم قرار ، واجتماعهم اليوم في أرض فلسطين من كل بلاد العالم له فوائده ، وهو بذاته سيكون أكبر مصيبة تحلّ بهم ، لأنّ عداء الشعوب والأمم لهم سوف يزداد، ومهما ساعدت أمريكا إسرائيل فإنّ ذلك لا يدوم ، ولا بد أن يأتي اليوم الموعود لكي تتحرك الشعوب لتطهير أرض الأنبياء من هذا الوجود الصهيوني الغريب في قلب الأمّة الإسلامية .

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن هذه الوصايا تتناقض مع التوراة بأسرها ، لأن هذه الوصايا لا تشكل واحداً من ألف بالنسبة إلى التوراة ، وأعمال الأنبياء وبني إسرائيل تتناقض مع هذه الوصايا تماماً ، ولذا كانت هذه الوصايا العشر : تبعث على الشك والضلال ، لأنه لا يمكن الجمع بينها وبين الأعمال التي تنسبها التوراة للأنبياء ؛ وإليك أيها القارىء الكريم صورة مصغرة عن مخالفة إلىه التوراة لنفسه ، ومخالفة أنبياء بني إسرائيل لهذه الوصايا ؛ أمّا مخالفة اليهود فحدّث ولا حرج ، وقد ذكرنا الكثير منها فيما تقدم .

# مخالفة إله التوراة لنفسه في الوصايا العشر

ربما تتعجب أيّها القارىء ، ولكنها الحقيقة التي نشاهدها في التوراة ، فأول هذه الوصايا العشر التي أطلقها يهوه هي : « لا تتخذ آلهة غيري » والتي يعود إليها الثلاثة الأخرى نجد أنَّ يهوه أول من خالفها .

فهذا هو يخاطب موسى بن عمران بقوله :

« انظر ، أنا جعلناك إلهاً لفرعون ، وهارون أخيك يكون نبيّك »(١) .

<sup>(</sup>١) الخروج : ١/٧ .

## مخالفة أنبياء بني إسرائيل للوصايا العشر

أمّا مخالفة الأنبيا لهـذه الوصايا فهي كثيرة ، وأول من خالف الـوصية الأولى هارون ، كما تزعم التوراة ، فلما أبطأ مـوسى في العودة إلى بني إسـرائيل لمّـا ذهب إلى ميقات ربّه :

« إجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم إصنع لنا آلهةً لأننا لا ندري ماذا حصل لموسى ، فأمرهم هارون بأن يجمعوا أقراط الذهب من آذان نسائهم وبناتهم ، وصنع لهم عجلًا ، فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر ؛ ثم بنى لهم مذبحاً ودعاهم لعيد الرب في الغد ؛ وفي الغد أقاموا الاحتفال العظيم فقدّموا الذبائح وجلسوا للأكل والشرب وأخذوا يتراقصون ويلعبون حول العجل »(١) .

لم يكن هارون هو الوحيد الذي خالف هذه الوصايا ، بل سليمان أيضاً خالف هذه الوصايا ، فقد بنى المذابح لعشتورت على المرتفعات قبالة أورشليم عن يمين جبل الهلاك ، وقد هدمها يوشيًا عندما قام بحملته الإصلاحية  $^{(7)}$ .

وكان سليمان أيضاً مغرماً بالنساء الغريبات من الأمم الأخرى ، وكان له كما تقول التوراة سبع مائة امرأة وثلاث مائة من السراري ، فمال قلبه إلى تلك النسوة ، ومن هنا ذهب وراء آلهة أخرى .

« فلذهب سليمان وراء عشتورت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين ، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماماً كداود أبيه ، حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم ، ولمولك رجس بنى عمون ؛ وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن يوقدن ويذبحن الآلهتهن »(٣) .

وأمّا الوصية الرابعة وهي : تقديس يـوم السبت فإن بني إسـراثيل خـالفـوهـا كثيراً ، ومن هنا وعظهم أنبياؤهم وذكروهم بقداسة هذا اليـوم ، فهذا نحميا يرى في

<sup>(</sup>١) الخروج : ٣٢/ ١ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٢) الملوك الثاني: ٢٣/ ١٢ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٣) الملوك الأول : ١/١١ - ٨ .

يهوذا قوماً يدوسون معاصر في يوم السبت ويأتون بحزم ، ويحملُون حميراً ، وكان الصوريون يأتون بالسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا في أورشليم ، فخاصم عظماء يهوذا وقال لهم : إنّ هذا الأمر الذي تعملونه قبيح تدنسون به يوم السبت (١) .

وكان المسيح يوبّخ بني إسرائيل الذين اعترضوا على تلامذته لما جاعوا فقطفوا سنابل وأكلوها فقالوا للمسيح: هوذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت، فقال في جوابهم: أو ما قرأتم في التوراة ما فعله داود حينما جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله له ولا للذين معه، بل للكهنة فقط، أو ما قرأتم أنّ الكهنة في السبت في الهيكل يدنّسون السبت السبت في الهيكل يدنّسون السبت ال

#### الوصية الخامسة

وأمّا الوصية الخامسة التي تأمر بإكرام الواللدين والإحسان إليهما ، فهي مما تأمر به الفطرة البشرية وهي من أبدع ما أوصى به الأنبياء ، إلّا أنّ المسيح خالفها ولم يحترم أمّه كما جاء في الأناجيل .

قال متَّى : « وفيما كان المسيح يكلم الجموع إذ أمه وإخوته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه ، فقال له واحد : هوذا أمك وإخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك ، فأجاب وقال للقائل له : من هم أمي ومن هم إخوتي ؟ ثم مدّ يده نحو تلاميذه وقال : ها أمّي وإخوتي ، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي (7)» .

ونحن وإن كنّا ننزّه ساحة المسيح (عليه السلام) عن هذه الإهانة لأمه البتول ، إلا أن فعله هذا حجة على من يعتقد بوحي هذه الكتب ، ثم أن نفس التوراة فيها ما يناقض هذه الوصية حيث إنها ترى أن الإنسان يترك أباه وأمه ، ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً (٤) .

<sup>(</sup>١) نحميا : ١٣ /١٥ - ١٧ .

<sup>(</sup>۲) متى : ۱/۱۲ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٣) متى : ٢١/١٧ ـ ٥٠ . لوقا : ١٩/٨ ـ ٢١ . مرقس : ٣١/٣ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) التكوين : ٢٤/٣ .

### الوصية السادسة : « لا تقتل »

لم تحرّم الأديان شيئاً كما حرّمت القتل وسفك الدماء ، وقد وعد الله سبحانه وتعالى القاتل بالخلود في جهنم واعتبر القرآن الكريم أن قتل نفس واحدة بلا سبب بمنزلة قتل الناس جميعاً ، كما أن من أحياها فكأنما أحياً الناس جميعاً ؛ إلا أن هذه الوصية لم تطبق من إله التوراة ، وهو أول من خالفها ؛ كما أن انبياء بني إسرائيل لم يطبقوهـ اولا اليهود أيضاً ، وقد تقـدم أن يهوه هـ وإله الحرب(١) ورب الجنود ، فهو في حالة قتال ، وله في التوراة (كتاب حروب الرب )(٢) وهو ليس من أسفارها . وهذا ما جعل بني إسرائيل في حالة حرب مستمرة مع جميع الأمم والشعوب ، وذلك لأنهم يحملون عقائد وأفكاراً معادية للآخرين ، وقد حافظوا عليها طيلة تـاريخهم ؛ فعزلتهم عن الأمم وجعلتهم يعيشـون حياة القبلية المبنية على القنص والقتال ؛ ومن تصفح التوراة وتعمق فيها يجد أن الصفة التي يتميز بها يهوه عن الصفات الأخرى هي صفة القتل والغضب السريع ، فتراه يحمى غضبه بسرعة (٣) مع أنه ليس لـه حال ثـابتة ، فهـوغريب الأطـوار عصبي المزاج ، وهذا ما جعل موسى يحتار كيف يتعامل معه ، ودعاه إلى أن يطلب منه أن يعرِّفه نفسه ويبيُّن له مزاجه الخاص ليعرف كيف يتعامل معه (٤) . ومع ذلك فإن الطابع الغالب عليه والمميّز له هو حبه للقتـل وسفك الـدماء ، فهـو لا يتورع عن قتـل أقرب الناس إليه وأخلصهم له ، ولا يتورع عن القتل العام للأطفال والنساء والشيوخ ، فهـ و مولع بسفك الدماء بشكل غريب ، حتّى أن موسى كان كثيراً ما يتدخل ويستعطفه حتى يتراجع أو يخفف من غضبه وانتقامه من بني إسرائيل

#### « فالآن اتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم . . . فتضرّع موسى أمام

<sup>(</sup>١) الخروج : ١٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ١٤/٢١ .

<sup>(</sup>٣) راجع الموارد التي كان يهوه يحمي غضبه فيها: الخروج: ١٤/٤. المزامير: ٢٠/١٠٦. العدد: 
٢٤/٢١. أيـوب: ٢/٣٢. المـزامير: ٣/٣٩ و ٢٤/٦٨ و ٤٩/٧٨ و ٣/٨٥ و ٣/٨٥ و ١١/٣٢ و ٢٤/٢٢ و ١١/٣٢ و ١١/٣٢ و ١١/٣٢ و ١١/٣٢ و ١١/٣٢ و من المخان لشدة هنا نعلم أن يهوه دائماً في حالة غضب وفي حالة استنفار قصـوى ، وربما يتصاعد منه الدخان لشدة غضبه: المزمور: ١١/٧.

<sup>(</sup>٤) الخروج : ١٢/٣٣ ـ ٢٠ .

الرب إلهه وقال: لماذيا رب يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك ، واندم على الشر بشعبك ، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء . . . فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه (١) .

وقد تعجب أيها القارىء من هذه الكلمات ، إلا أن هذا العجب سوف يتلاشى على شاطىء الآيات التي تكشف هذه الحقيقة من التوراة . لقد أراد يهوه أن يقتل أعز الناس وأخلصهم وأطوعهم له ، وهو في حال تنفيذ أوامره . نعم ، إنه يريد قتل موسى بن عمران .

« لقد أمر الرب موسى بالرجوع إلى مصر بعد أن مات أعداؤه في مصر ، من أجل أن يظهر الآيات لفرعون فامتشل موسى الأمر وأركب زوجته وأولاده الحمير ورجع إلى مصر ، وحينما وصل إلى بعض المنازل في طريقه إلى مصر لاقاه الرب يريد قتله ، فما كان من زوجته إلا أن قامت بخدعة لتنقذ زوجها من القتل فأخذت صوّانة وقطعت عزلة ابنها وقالت : إنك عريس دم لى ، فتخلّى الرب عن موسى وتركه (٢)» .

لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي كانت من يهوه مع أطوع الناس لـه وهو موسى ، بل هنا حال أخرى لا تقل عن هذه الحال ؛ ففي أخريات حياة موسى ذلـك النبى العظيم .

« الذي لم يقم بعدُ نبيٌ في إسرائيل مثله والذي عرفه الرب وجهاً لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله بها ليعملها في أرض مصر ، بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه ، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل $(^{(7)})$ » .

هذا النبي الذي وصفته التوراةبتلك الصفات في آخر حياته ، وبعد أن أنهى

<sup>(</sup>١) الخروج : ١٠/٣٢ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ١٩/٤ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) التثنية : ٣٤/ ١٠ ـ ١٢ .

مهمته الرسالية وكافح وجاهد وقاد أعظم ثورة في تاريخ أنبياء بني إسرائيل ، بعد تلك الآلام والمحن والجهاد العظيم يأمره يهوه بأن يصعد إلى جبل (عباريم) ليموت هناك وينضم إلى قومه ، كما مات هارون في جبل (هور) وضم إلى قومه وهذا كأنه عقاب لهما ، لأن يهوه يعلل ذلك بقوله لموسى :

« لأنكما خنتماني في وسط بنـي إسـرائيل عند ماء ( مـريبة قـادش ) في برية صين ، إذ لم تقدّساني(١) » .

والعجيب أن يهوه يناقض نفسه بنفسه ففي آخر حياة موسى يتهمه بالخيانة بينما كان قبل ذلك يصفه بالأمين .

كما تحكى التوراة عن مريم وهارون أنهما ادّعيا الحضور لمّا كلّم الرب موسى ، فنزل الرب في عامود السحاب ووقف عند باب خيمة الاجتماع بعد أن أمرهما بالدخول إليها ثم دعاهما للخروج ، فقال :

« إسمعا كلامي ، إن كان منكم نبيّ للرب فبالرؤيا أستعلن له في الحلم أكلّمه ، وأما عبدي موسى فليس هكذا بل هو أمين في كل بيتي . . . فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى (٢) » .

فكيف يتّهمه بالخيانة وكان قبل ذلك هو الأمين في الكون الذي هـو بيته ، ولا تعجب عزيزي القارىء فإن يهوه لا يعرف أحد مزاجه !

إن موقف يهوه من أخلص الناس وأطوعهم له ، ومعاملته لموسى هذه المعاملة ، وسائر مواقفه الأخرى مع بني إسرائيل دليل واضح على أن أهم الصفات التي يتميز بها هي حبه وتعطشه للقتل والظلم ؛ ولذلك لا يرحم أولاد الأحفاد بل يؤآخذهم بذنوب الأجداد ؛ لقد كان يهوه مولعاً بالدم وسفكه ، وهذا ما جعله يتخذ من الدم علامة لإنقاذ بني إسرائيل :

« لمّا أراد ضرب المصريين ودوابهم طلب إلى بني إسرائيـل أن يرشـوا الله على أبواب دورهم ليميزهم بذلك ، ويعبر عن دورهم فـلا يصلهم ضرر

<sup>(</sup>١) التثنية : ٤٨/٣٢ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ٢/١٢ ـ ٨ .

عند ضربه للمصريين<sup>(١)</sup> ».

ومن مظاهر حبه لسفك الدماء أنه لا يرضى إلا بقطع رؤوس الشعب وتعليقها له أمام الشمس ، وذلك حينما حمي غضبه على بني إسرائيل عندما زنوا ببنات موآب ، وذبحوا لآلهتهن وسجدوا لها ، وتعلق بنو إسرائيل ببعل ؛ حمي غضب الرب عليهم فقال لموسى :

« خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس ليرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل $(^{(Y)})$ » .

إن يهوه لا يعرف الرحمة ، وموسى كان أرحم منه ، لذلك لا يتورع عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ ؛ وربما كان موسى يتدخل في كثير من الحالات لكي يخفف من غضب الرب وكأنه دائماً في حال غضب ، وقد اشتد غضبه على بني إسرائيل مرة أخرى حينما عبدوا الأصنام وقالوا : الرب ترك الأرض والرب لا يسرى ؛ عند ذلك حضر إله إسرائيل وصعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت يقول حزقيال :

« وقال لأولئك (أي الرجال) في سمعي اعبروا في المدينة واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا، الشيخ والشاب والعذراء والسطفل والنساء اقتلوا للهدلاك . . . وقال لهم : نجّسوا البيت واملأوا الدور قتلى ، اخرجوا، فخرجوا وقتلوا في المدينة (٣)» .

موسى يخالف الوصية السادسة : ( لا تقتل )

وكـذلك خـالف موسى هـذه الوصيـة حيث أمر بقتـل الـذكـور من الأطفـال ، والنساء :

« فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال ، وكل امرأة عرفت رجلًا بمضاجعة ذكر اقتلوها(٤)» .

<sup>(</sup>١) الخروج : ١٢/١٢ ـ ١٣ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ٢٥/١ \_ ٤ .

<sup>(</sup>٣) حزقيال : ٢/٩ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٤) العدد : ۲۱/۱۱ ـ ۳۵ .

وحينما تغلب موسى على سيحون

« دفعه الرب إلهنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه ، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت وحرَّمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال ، لم نبق شارداً ؛ لكنَّ البهائم نهبناها لأنفسنا وغنيمة المدن التي أخذنا(١) » .

هذه بعض الصور التي قام بها موسى بوحي من يهوه ، فهو لم يترك شارداً لا من النساء ولا من الأطفال ولا من الشيوخ ، فأباد كل شيء إلاّ البهائم التي لها حظّ أكبر من حظ الإنسان ، فأبقيت حتى يستفيدوا منها !

وأما يشوع بن نون وصي موسى ، والـذي عبر ببني إسـرائيل نهـر الأردن ، فقد خالف هذه الوصية وزاد على أستاذه موسى بأن أباد كل شيء حتى البهائم ، ولم يترك حياً!

فحينما افتتح يشوع مدينة أريحا بعد أن حاصرها سبعة أيام صعد الشعب إلى المدينة وفتحوها عنوة

« وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة ، من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف . . . ثم أحرقوا المدينة بالنار بكل من فيها ، فكان عدد الأطفال الذين قتلوا في هذه المعركة إثنين وثلاثين ألف ما عدا النساء والرجال(٢) » .

ولما فتح مدينة (عاي)

« قتل أهلها وطاردهم في الحقول والبرية فكان جميع الـذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء اثني عشر ألفاً ، جميع أهل عـاي وأحرق المـدينة وجعلها تلاً أبدياً (٣) » .

وبعد تلك الفتوحات التي انطوت على إبادة جميع السكان والبهائم حيث لم يتركوا حياً فيها ، بعد ذلك تقول التوراة :

<sup>(</sup>١) التثنية : ٢/٣٣ ـ ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) يشوع : ٢١/٦ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) يشوع : ۲۸/۸ ـ ۲۸ .

« فضرب يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبق شارداً ، بل حرّم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل . . . وأخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل (١) » .

والتوارة لا تجدها تتحدث عن شيء كما تحدثت عن القتل وسفك الدماء ، والطابع الغالب عليها الحروب وسفك الدماء وعصيان بني إسرائيل لأنبيائهم ، ونحن وإن كنا نجد في التاريخ كثيراً من القتل والدمار، وربما ارتكب ملوك الأرض ما هو أشد من ذلك ، ولكن لا نجد كتاباً من كتب الوحي يدعو إلى الإسراف في القتل والدمار إلى أن يصل الأمر إلى حدّ الإبادة وقتل الأطفال والنساء والحيوانات كما تدعو إليه التوراة ، ومع ذلك تقول التوراة إن الرب أمر بذلك ! فما هي إذاً طبيعة هذا الرب ، وهل يمكن أن يكون إلها حكيماً عادلاً ، أم أنه إله وثني لا وجود له إلا في أذهان الذين اخترعوه وجعلوه إلها للحرب ، لأنهم دائماً كانوا ولا يزالون في حال حرب مع الأمم والشعوب والقيم والمثل والمقدسات البشرية ؟

وإنني أكتفي بهذا المقدار ، وأحيل القارىء الكريم على التوراة ليرى بأم عين مقدار حديثها عن الحرب والقتال بالنسبة إلى سائر الأمم الأخرى .

### الوصية السابعة : ( لا تزن )

لا شك أن التوراة الحالية تحمل في طيّاتها الكثير من تعاليم الأنبياء والرسل ، ومن تشريعات التوراة التي أنزلت على موسى ، ولكن هذه التشريعات والحكم تتلاشى في لجج ما تزخر به التوراة الحالية من خرافات وتناقضات وأكاذيب ، وعقائد وثنية لا تمتّ إلى الوحي بصلة ، وهذه الوصية خير شاهد على ذلك .

إن حرمة الزنى مما أجمعت عليها شرائع السماء ، حتى الأديان الأرضية التي كان أهلها يتحلّون بنوع من الفضيلة والتقوى ؛ والـذي يدعـو لـلإستغراب بـل إلى الضلال والإنحراف أن التوراة التي تحرم الزنى وتجعل حرمته من أهم الوصايا ، هي بنفسها تدعـو للزنى وتشجّع عليها عملياً ، وذلك بنسبتها الـزنى للأنبياء ، حتى أنها تنسب ولادة بعضهم إلى الزنى ! نعوذ بالله . وإليك أيها القارىء الكريم بيان ذلك :

<sup>(</sup>۱) يشوع : ۲۰/۳۸-۲۶ .

# يهوه يأمر نبيّه هوشع بالزنى

إن أول ما كلّم الرب هوشع قال الرب لهوشع:

« اذهب خمذ لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى ، لأن الأرض قد زنت زنىً تاركةً الرب ؛ فذهب هوشع وأخمذ (جومر) بنت دبلايم ، فحبلت وولمدت له إبناً وبنتاً »(١) .

لم يكتف يهوه بعمل هوشع هذا بل أمره بأن يكثر من الزني :

« وقــال الرب لي : اذهب أيضـاً احبب امرأةً حبيبـةَ صــاحبٍ ، وزانيـةً كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى(٢)» .

وليس عجيباً من يهوه أن يحرّم الزنى ثم يأمر به ، ولكن العجيب من الذين يدّعون أنهم أقطاب العلم وروّاد الحضارة كيف يدّعون أن هذه الكتب هي من كتب الوحى ؟ وما هو موقف الإنسان العادي من هذه التناقضات ؟!

### لوط يزني بابنتيه

لما عصى قوم لوط وعتوا عن أمر ربّهم استحقوا العذاب ، فأمر سبحانه نبيّه لوط بمغادرة البلد والنجاة بنفسه ، فترك صوغر وصعد إلى غارٍ في الجبل فسكن فيه هو وابنتاه ، فقالت البكر للصغيرة لقد شاخ أبونا وليس في الأرض رجل يدخل علينا ، هلمّ نسقيه خمراً ونضطجع معه ، فنحيي منه نسلاً ، فسقتاه خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت معه ، ولم يعلم لوط باضطجاعها معه وقيامها عنه ، فلما أصبحت أخبرت أختها الصغيرة ، وفي الليلة الثانية سقتاه خمراً ، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ، ولم يعلم بذلك ، فحبلتا من أبيهما لوط ووضعت البكر ابناً سمته مؤآب ، وهو أبو المؤآبيين إلى اليوم ، ووضعت الثانية ابناً وسمته بن عمي ، وهو أبو بني عمون إلى اليوم (٣) .

<sup>(</sup>١) هوشيع : ٢/١ - ٦ .

<sup>(</sup>٢) هوشع : ١/٣ .

<sup>(</sup>٣) التكوين: ١٩٠/١٩ . ٣٨ .

ليت شعري ، هل أبقى كاتب التوراة حرمةً لهذا النبيّ العظيم الذي أمره الله بترك صوغر التي استحق أهلها العذاب لتمردهم على الله ومخالفتهم أحكامه وفعلهم المنكر ؟ فيترك لوط البلد لظلم أهلها ويذهب إلى الجبل ، ويرتكب أشنع وأبشع المعاصي : يشرب الخمر ويزني باينتيه ؟! ولست أدري هل أنّ الكاتب يؤمن بالمقدسات والقيم ؟ إنّي لا أظن ذلك لأنّ من أراد أن ينسب للأنبياء كل تهمة لا يصل إلى هذا الحراة والافتراء!! .

#### زنسي داود

إنّ قصة زنى داود إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على أنّ كاتب التوراة هدفه الاستهزاء بالأنبياء والمقدسات ، وتحليل المحرمات ؛ فهذا داود الذي بنى الهيكل ، والشخصية العظيمة في بني إسرائيل يتبع أخسّ الأساليب للوصول إلى شهواته ، نعوذ بالله ، تقول التوراة :

إنّ داود عندما كان يتمشى على سطح داره رأى إمرأة تستحم فأرسل إليها وأحضرها وكانت زوجة (أوريا) القائد المجاهد المؤمن فزنى بها وحملت من ذلك الزنى ، فخشي داود الفضيحة وأراد تمويه الأمر على (أوريا) فطلبه وأمره أن يدخل بيته فأبى (أوريا) وقال: «سيدي يوآب وعبيد سيّدي نازلون في الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب واضطجع مع امرأتي ؟ وحياتِك وحياةِ نفسك لا أفعل هذا الأمر».

فلمّا يئس داود من التمويه عليه أقامه عنده يوماً ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره ، وفي الصباح كتب داود إلى يسوآب « اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة ، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت » وقد فعل يوآب ذلك فقتل أوريا ، وأرسل إلى داود يخبره بموته ، فضم داود امرأة أوريا إلى بيته وصارت امرأته بعد انتهاء مناحتها على أوريا(١) .

والأعجب من ذلك أنّ سليمان ابن داود ولد من تلك المرأة كما يذكر متى : « وداود الملك ولَدَ سليمان من التي لأوريًا »(٢) .

<sup>(</sup>١) صموثيل الثاني : الإصحاح ١١ فراجع .

<sup>(</sup>٢) متى : ٦/١ .

#### زنى ســـليمان

لقد حرّمت التوراة على ملوك بني إسرائيل كثرة النساء (١) كما أنّها حرّمت على بني إسرائيل التصاهر من الوثنيين وتزويجهم ، وعللت ذلك بأنّ التزويج لهم أو التصاهر منهم يحرف الإنسان عن ربّه إلى عبادة آلهتهم (٢) ثم تحكي لنا التوراة شيئاً مهماً في حياة سليمان حيث إنّه كان مولعاً بحب النساء وأحبّ الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ، موآبيات وعمونيّات وأدوميّات وصيدونيّات وحثيّات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل : لا تدخلون إليهم ، وهم لا يدخلون إليكم لأنّهم يُميلون قلوبكم وراء آلهتهم . فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبّة ، وكانت له سبع مائة من النساء السيدات ، وثلاث مائة من السراري ، فأمالت نساؤه قلبه . فمال قلبه وراء آلهة أخرى ، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب كما كان قلب أبيه داود فله سليمان وراء عشتورت . . . وبني لجميع نسائه الغريبات معابد يذبحن ويوقدن فيها لألهتهن (٣) .

ومن الواضح أنّ هذا العدد الهائل من النساء كان سليمان يعاشرهن بالزنى نعوذ بالله ، لأنّ التوراة حرّمت الزواج بالغريبات ، فلذلك حمي غضب الرب على سليمان ومزّق مملكته لأنّه لم يحفظ ما أوصى به الرب(٤) .

وهذه التشكيلة من النساء الأجنبيات ، وهذا العدد الضخم منهن يعدّ أكبر مشجع للإنسان الذي يؤمن بالتوراة ليقوم بهذا العمل ، وخاصةً في ريعان شبابه فينكح كل امرأة يجدها من أي جنسية أو قومية كانت ، لأنّ سليمان فعل ذلك وهو في زمان شيخوخته كما تقول التوراة ، فبطريق أولى للشاب اليهودي أو المسيحي أو الشابة أن يقوموا بهذا العمل في ريعان شبابهم ؛ والذي يطّلع على العلاقات الجنسية في العالم الغربي اليوم يجد أنّ الغربيين لا يعرفون معنى الحلال والحرام ، فكل علاقاتهم الجنسية تقوم على الزنى ، وكل كبير منهم وصغير له عشيقة يمارس معها

<sup>(</sup>١) التثنية : ١٧/١٧ .

<sup>(</sup>٢) التثنية : ٧/٧ - ٤ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الأول : ١/١١ - ٨ .

<sup>(</sup>٤) الملوك الأول : ١١/٩-٣١ فراجع .

الجنس دون أي عقد ، والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل العلاقات الجنسية بين المحارم أصبحت عادية جداً ، وكل من يستمع إلى بعض البرامج التلفزيونية التي تعرض في العالم الغربي يشاهد ذلك بنفسه ، ويستمع إلى شرح الأمهات لعلاقاتهن بالأولاد ، وللآباء بالبنات ، والإخوة بالأخوات ، ويجد أنّ الأمّ حينما تشرح كيف تمارس الجنس مع ابنها كأنها تمارسه مع عشيقها أو مع إنسان غريب لا تربطه بها أي رابطة ، وهذه المأساة هي من أضرار الكتاب المقدس الذي حرّم الزني بعبارة : « لا تزن » ولكنه شجّع وحث على الزني بالقصص التي يرويها عن الأنبياء نعوذ بالله ، هذا بالإضافة إلى القصص الغرامية الساحرة الواردة في التوراة ، كقصة إسحاق ورفقة ، ويعقوب وراحيل ، ويوسف وبنيامين ، وشمشون ودليلة ، وأستر ويهوديت ، ودانيال والمزامير ، وهي خير شاهد على ما في الحياة اليه ودية من عنصر شهواني دنيوي ؛ ولست أدري كيف تغافل رجال الدين اليهودي عن هذه الأغاني من عواطف شهوانية فأجازوا وضعها بين أقوال إشعياء وغيره ، وسوف نتحدث عن هذه الأغاني الغرامية فانتظ .

#### زنا شمشون

شمشون هو أحد أنبياء بني إسرائيل وقد كان لهذا النبي دور كبير في خلاّقية الخيال اليهودي الذي نسج الأساطير حول شجاعة وقدرة شمشون .

هذا النبي أحب امرأة من وادي سورق إسمها دليلة وكان يزني بها دائماً ، وقد ساعدت هذه المرأة الفلسطنيين في كشف السر الكامن في قدرة شمشون والتي كانت في شعره ، وكانت هذه المرأة سبباً في كشف ذلك السر وقتله كما تنص التوراة(١)

#### زنسى يهسوذا

يه وذا هو الولد الثالث ليعقوب ، الجد الأعلى الذي يسرجع إليه اليه ود في

<sup>(</sup>١) القضاة : ٢٥/٥ ـ ٢٥ و ٢٠/٤ ـ ١٩ و ١٤/١٥ ـ ١٨ ـ ١٩ و ١٦ فراجع ، والأصوح من الكل في نبوته ما جاء على لسان بولس في رسالته للعبرانيين ٣٢/١١ .

نسبهم ، وإليه تنسب مملكتهم ، وقد زنى بزوجة إبنه (عير) المسماة ( بثامار ) ، وقد حملت منه وولدت له ولدين ( فارص وزارح )(١) وقد ذكر متّى عند حديثه عن نسب المسيح (ع) وجعله مع سليمان وداود من نسل فارص الذي ولد من زنى يهوذا بكنته ( ثامار )(٢) .

فانظر أيها القارىء الكريم كيف تنسب التوراة إلى يهوذا الزنى بذات المحرم ، وكيف ينسب الإنجيل ثلاثة من أنبياء الله العظام إلى الولادة من الزنى !

والأعجب من ذلك كله أن متى لم يذكر من أمهات وجدات المسيح (ع) إلا جداته الأربع اللاتي غمزت التوراة بنسبهن ونسبت لهن الزنا بذات المحرم (٣) وهي ثامار وراحاب وراعوث وامرأة أوريا الحثي . فهو يشير إلى ما في الثامن والثلاثين من سفر التكوين وإلى أول الإصحاح الثاني من يشوع وإلى الإصحاح الثالث من راعوث وإلى ما في الحادي عشر من صموئيل الثاني . هذا بالنسبة إلى الأنبياء ، وأما بالنسبة إلى عوائلهم فإننا نجد لمؤلفي التوراة عداوة خاصة لعوائلهم أيضاً ، فهم يصفونها بأخس وأحط الأوصاف فلم يدعوا منقصة ولا وصمة عار إلا وصموا بها عوائل الأنبياء وأبناءهم هذه السلسلة الطاهرة ، فبالإضافة إلى ما حكته التوراة من زنا لوط بإبنتيه ، وزنا يهوذا بكبته ، وولادة فارص من ذلك الزنا ، فإنها تذكر أن إبن يعقوب روأبين زنى ببلهة سرية أبيه (٤) ، وأن ابن داود أمنون إغتصب أخته (ثامار) بنت داود وسكت عنه داود ولما قام أخوة أبشالوم إبن داود بحيلة وقتله بكى عليه داود بكاءً عظيماً (٥) . هذا مع أن التوراة توجب قتل الزاني والزانية إذا كان بذات البعل فكيف الزنا بالمحرم (٢٠) .

والتوراة التي تحدثت عن شرف أبشالوم الذي قتل أخاه لأنه زنى بإخته تحدثت عن عدة جرائم لأبشالوم ، فقد نصب هذا الشريف خيمة على السطح وجمع سراري

<sup>(</sup>١) التكوين : ٦/٣٨ - ٣٠ .

<sup>(</sup>۲) متّی : ۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) متَّى : ٣/١ - ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٤) التكوين : ٢٢/٣٥ .

<sup>(</sup>٥) صموتيل الثاني : ١٣/ فراجع .

<sup>(</sup>٦) سفر الأحبار: ١٠/٢٠.

أبيه داوُد ودخل إليهن وزنى بهن أمام جميع إسرائيـل(١)، وقد فاق هذا الشريف ابن يعقوب الأكبر روأبين من ثلاثة وجوه:

الأول: أن روأبين لم يزنِ إلا بإمرأة واحدة من نساء أبيه ، وأما أبشالوم فقد زنى بجميع نساء أبيه اللاتي تركهن داوُد لحفظ البيت .

الثاني: أن أبشالوم زنى أمام أعين جميع بني إسرائيل بخلاف روأبين فإنه زنى خفيةً .

الثالث: أن أبشالوم حارب أباه بعد أن قتل أخاه حتى قُتل في تلك المعركة عشرون ألف ومع هذه الجرائم التي قام بها أبشالوم كان داود يوصي رؤساء الجيش بأن لا يقتلوه إذا قبضوا عليه وقد خالف أمر داود يوآب وقتل أبشالوم فلما سمع داود بذلك بكى عليه بكاءً شديداً ، وكان يتمشى ويقول يا إبني أبشالوم يا ليتني مت عوضاً عنك(٢) .

ونحن لا نعجب من صدور هذه المعاصي من الأنبياء وهذه الجرائم من أبناءهم ولكن الذي يسلب عقل الإنسان ويحز بالنفس أن التوراة تجعل هذه الجرائم بأمر من الرب وأنه أمر بها طبقاً لعدله وحكمته فقد سلّط السيف على بيت داود والرجال على نساءه لينتقم من داود الذي زنى بامرأة أوريا الحثى :

« فقال : ناثان لداوُد أنت هو الرجل ، هكذا قال الرب إله إسرائيل ، أنا مسحتك ملكاً على إسرائيل وأنقذتك من يد شاؤل وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا . . . لماذا إحتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه ، قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت إمرأته لك إمرأة وإياه قتلت بسيف بني عمون ، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد . . هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نساءك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس (٣) » .

<sup>(</sup>١) صموثيل الثاني : ٢٠/١٦ - ٢٢ و ١١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع صموثيل الثاني : الإصحاح الثامن عشر .

<sup>(</sup>٣) صموئيل الثاني : ٧/١٢ ـ ٢٠ فراجع .

لم تكتفِ التوراة بهذا الحد من نسبة الـزنا لـلأنبياء وأبنـاءهم وتولـدهم منه بـل زادت على ذلك بأن جعلت للرب يوماً هو من أعظم الأيام على شعبه ومدينته المقدسة ( أورشليم ) حيث سلَّط الأمم على تلك المدينة حتى يقتلوا شعبه ويفضحوا نساءه :

« هوذا يومٌ للرب يأتي فيُقسم سلبك في وسطك ، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة فتؤخذ المدينة وتُنهب البيوت وتُفضح النساء \*(١).

ومما يندى له جبين الإنسانية ويخجل كل غيور ، أنَّ التوراة التي يعتبرونها من كتب الوحي تجعل يهوه دلالًا لنساء داوُد :

« هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نساءك في عين هذه الشمس لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس (Y).

إنَّ هذه الفصول المتقدمة من التوارة الرائجة إنْ دلَّت على شيء فإنما تدل على أنَّ كتَّاب التوراة هم من اليهود الوثنيين الذي لا يؤمنون بالله وإن كانوا يتعصبون لقوميتهم وعشيرتهم ، والسر في ذلك هذه العداوة الصريحة - التي نشاهدها على صفحات التوراة - للأنبياء ونساءهم وأبناءهم فقد وصفوهم بما لا يليق بأوباش الناس وخشارات الأمم ، ولم يبقوا للأنبياء أية حرمة ، وهذا الإصرار على تدنيس ساحتهم دليل على أنَّهم كانوا من أعداء الأنبياء ومن أعداء الله ، ونحن نقد سساحة جميع الأنبياء عن هذه الأوصاف الشنيعة كما نجل أبناءهم عن هذه الترهات .

هذا ولو أردنا أن ندقق في التوراة أكثر من ذلك للزم أن يكون غالب أنبياء بني إسرائيل وكل اليهود أولاد زنا \_ نعوذ بالله \_ بدليل أنَّ التوراة تزعم بأنَّ إبراهيم تزوَّج بأخته من أبيه وهي سارة ، كما في الترجمة العربية للتوراة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٦٤٨ في سفر التكوين ٢٧/٢٠ :

« أنها أختى بالحقيقة إبنة أبي وليست إبنة أمي وقد تزوجت بها » .

ونكاح الأخت تحرم مطلقاً في الشريعة الموسوية ونكاحها مساوٍ للزنا والناكح

<sup>(</sup>١) زكريا : ١/١٤ - ٢ .

<sup>(</sup>٢) صموئيل الثاني : ١١/١٢ .

ملعون (١) ، وكل من يتولد من هذا النكاح فهو ولد زنا وقد جمع يعقوب أيضاً بين الأختين ليئة وراحيل (٢) إبنتي خالته ، وهذا الجمع حرام في الشريعة الموسوية (٣) ، كما أن عمران والد موسى تزوَّج عمته يكابد :

« وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجةً له »(٤) .

وهذا الزواج محرم في شريعة التوراة :

« لا تكشف عورة عمتك لأنها قرابة أبيك(°) » .

وقد تقدم أن يعقوب زنا بكنته (ثامارا) فولدت له (فارص ورازح) وفارص هو الجد الأعلى لداود وسليمان وعيسى بن مريم ، وإذا كان زواج إبراهيم بأخته يعد زنا فلا يبقى أحد من اليهود من أبناء إسحاق إلا وقد تولّد من الزنا بحسب التوراة الرائجة .

هذا بالإضافة إلى أنَّ لـوطاً زنـا بإبنتيـه وكل من تـولَّد منـه فهو ولـد زنا وبحسب الإصحاح ٢٣ من التثنية الآية الثانية :

« لا يدخل إبن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب ، لا يدخل عموني ولا موآبي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر » .

وبحسب هذه النصوص يجب أن يكون غالب أنبياء بني إسرائيل من الهالكين وفي مقدمتهم إسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان وعيسى ، نعوذ بالله من الخطل والخطأ والضلال والكفر .

#### زنى بنى إسرائيل

حدُّث ولا حرج ، فليس من محرّم إلا وأصرَّ عليه بنو إسرائيل ، وقد تعاطوا هذه

<sup>(</sup>١) سفر الأحبار : ١٨/٩ و ٢٠/٢٠ ، التثنية : ٢٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) التكوين : ٢٩ / ١٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الأحبار: ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) الأحبار : ١٢/١٨ .

الفاحشة على مرأى ومسمع من أنبيائهم الذين كانوا ينهونهم عن هذا العمل الشنيع ، ولكن مواعظهم كانت لا تجد آذاناً صاغية ، فهم كانوا يعيشون حالة الجوع والعطش المزمن إلى النساء ، وخاصة الأجنبيات ؛ وهذه سيرة المجتمعات البدائية التي تعيش المحرومية والفقر بكل أبعادهما ، فإذا ما تحررت هذه الشعوب وتنعمت وحصلت على بغيتها تجدها تفقد عقلها الإجتماعي ، وتوازنها وتعيش حالة التحلل والفلتان .

وهذا ما حدث لبني إسرائيل الذين تحرروا من العبودية وتنفسوا الصعداء على يد القائد العظيم موسى بن عمران ، بعد أن عاشوا قروناً تحت ظل العبودية والحرمان .

فبعد خروجهم من مصر وغرق فرعون وصلوا إلى أرض مؤآب وأقاموا في شطيم :

« وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤآب ، فَدَعَوْن الشعب إلى ذبائح الهتهن فأكل الشعب وسجدوا لإلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فغور ، فحمي غضب الرب على إسرائيل ، فقال الرب لموسى خذ جميع رؤوس الشعب وعلّقهم للرب مقابل الشمس ، فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل ، فقال موسى لقضاة إسرائيل : اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور »(١).

ومن سبر غور التوراة يجد أن أعظم ما كان يزعج أنبياء بني إسرائيل تعاطي بني إسرائيل النزنى وإصرارهم عليه ، وهذه الأسفار مملوءة بشكوى الأنبياء من هذه الفحشاء ، وهناك أصحاح خاص بزنى أورشليم في سفر حزقيال (٢) .

ومما يدل على إصرار القوم على هذه الفحشاء وعلى أنهم اعتادوا عليها حتى أصبحت من عاداتهم وتقاليدهم اليومية - وأصبحت حال طبيعية لا يشعر اليهودي بأيّ ذنب في ارتكابها ، كما هي الحال اليوم في العالم الغربي - إنّ النساء أصبحن ينذرون الزنى ، وهذا من العجائب! يقول هوشع:

المزنى والخمر والسُّلافة تخلب القلب ، شعبي يسأل خشبه وعصاه

<sup>(</sup>١) العدد: ١/٢٥ - ٥ .

<sup>(</sup>٢) حزقيال : ١٦ ، راجع أيضاً هوشع : ١/٩ القضاة : ١٧/٢ .

تخبره لأن روح الزنى قد أظلتهم فزنوا من تحت إلههم ، يذبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال ، تحت البلوط واللبني والبطم ، لأنّ ظلها حسن ، لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم ، لا أعاقب بناتكم لأنّهن يزنين ، ولا كنّاتكم لأنّهن يفسقن ؛ لأنّهم يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنى »(١).

« أفعالهم لا تدعهم يرجعون إلى إلههم لأِن روح الـزنى في باطنهم وهم لا يعرفون الرب  $^{(7)}$  .

فإذا أصبح الزنى مما ينذره النسوة وأصبح يجري روح الزنى في باطنهم مجرى الدم ، فهل يبقى أي حرمة أو منكرٍ في ارتكابه! إنَّ القلم يقف عاجزاً ليترك القارىء وفكره .

هذا بالنسبة للزنا وأما اللواط فهو أيضاً لا يقل عن الزنا ، فقد أقام بنو إسرائيل بيوتاً للأصنام والأوثان على المرتفعات والجبال وحول الهيكل حتى غطت على معالم أورشليم ، وبنوا بيوتاً للمأبونين وهم الذين ينذرون أنفسهم للأوثان لكي يلاط بهم وكانت هذه البيوت حول الهيكل(٣) .

# قصص الغرام والحب في التوراة

من أمعن النظر في التوراة يجد الكثير من أفكار الأمم وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها ، وقد أخذها اليهود وحفظوها في دائرة كتبهم الخاصة على أنها منهم ولهم ؛ وهذا ما سوف يُكشف للقارىء الكريم من خلال الصفحات الآتية :

ومما دأبت عليه الأمم والشعوب تعاطيها الحب والغرام ، ونسجها حوله القصص والروايات العديدة ، وهذه الأمم مهما ابتدعت من قصص وروايات متعددة حول الحب فإنها لم تصل إلى ما وصل إليه اليهود حيث جعلوا تلك القصص الغرامية وذلك الحب الشهواني في كتب الوحي عندهم .

<sup>(</sup>١) هوشع : ١١/٤ - ١٤ .

<sup>(</sup>٢) هوشع : ٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع الملوك الثاني : ٧/٢٣ ، والملوك الأول : ٢٤/١٤ و١٢/١٥ .

ففي سفر أستير ما يغنيك عن التعريف ، وكيف أن تلك الفتاة الجميلة الغانية توصلت إلى العرش الفارسي واستطاعت بجمالها أن تسيطر على قلب الملك لتحوله إلى خاتم في يدها ، تحرّكه متى شاءت وإلى أيّ جهة أرادت ؛ وكذلك في قصة راعوث ، الفتاة الجميلة المؤابية التي تزوجت بأحد أبناء أليمالك ، وكيف تركت أهلها وعشيرتها والتحقت بحماتها بعد موت زوجها ، ورجعت معها إلى أرض يهوذا ، وهناك علّمتها حماتها كيف توقع ( بوعز ) في حبالها :

« ومتّى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه ، وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي  $\mathbb{P}^{(1)}$  .

وأمّا قصة شمشون ودليلة فهي من أبدع القصص الخيالية الكاذبة ، وهي إن دلّت على شيء فإنّها تدلّ على غزارة الخيال اليهودي في نسجه الملاحم البطولية حول اليهود والشخصيات اليهودية ، وقد حوّل اليهود هذه الأسطورة إلى فيلم سينمائي من أجل الدعاية لهم في هذا العصر .

إنّ القـوة الخارقـة التي ترويهـا التوراة لشمشـون والكـامنـة في شعـره شيء لا يصدّقه العقل ، فهي تذكر أنّه لما أراد أن ينتقم من الفلسطنيين .

" أمسك ثلاث مائة ابن آوى وأخد مشاعل وجعل ذنباً إلى ذنب، ووضع مشعلًا بين كل ذنبين في الوسط، ثمّ أضرم المشاعل ناراً وأطلقها بين زروع الفلسطنيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون "(٢).

هكذا أحرق شمشون محاصيل أعدائه ؛ أما كيف جمع هذا العدد الكبير من الثعالب ، وكيف تحكم فيها وفرقها في أطراف القرية ؟ فذلك لم يرد في خلد صاحب هذه الأسطورة .

ومرة أخرى ينتقم شمشون من أعدائه الذين عرفوا أنّ قوته في شعره ، فحلقوا شعره وقلعوا عينه ، ولما نبت شعره بعد ذلك وكان في بيتٍ فيه ثلاثة آلاف رجل وامرأة فأخذ بعمودى البيت وهدمه على من فيه ومات معهم :

فكان الموتى الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في

<sup>(</sup>١) راعوث : ٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) القضاة : ۱۵/۱۵ - ۰ .

حياته » <sup>(۱)</sup> .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنّ هذه القصص مهما حاولنا توجيهها وتفسيرها بما يرفع عنها الغضاضة والوضع ، مع ذلك كلّه هل يمكن لهذه الأساطير أن تكون من كلام الوحي ؟ وما هو هدف الوحي من وضع هذه القصص ، ناهيك عمّا حصل بين شمشون ودليلة من غرام وحب ؟ .

# أغاني الحب في التوراة

إنّ الحب من أقدس العلاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أعماق الكون ، وجعل العلاقة بينه وبين عباده المخلصين مبنيّة على الحب ، فالدين هو الحب والفناء في ذات الله :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يَتَّخِذُ مِن دُونَ اللهُ أَنسَدَاداً يَحْبُونَهُم كَحَبِّ اللهُ ، والسَّذِينَ آمنُوا أَشدٌ حَبّاً لله ﴾ (٢) .

والإنسان يعشق الكمال المطلق بفطرته ، ويسعى وراء هذا الكمال المتمثل في واجب الوجود ، فمن الناس من يصل إلى هذا المقام الرفيع ، وهو مقام العارفين والمتفانين في ذات الله ، الذين لا يرون شيئاً في الكون إلا ورأوا الله قبله وبعده ومعه ، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ، بحيث تصبح النار بما فيها من عذاب أليم أهون عليهم من فراق المعشوق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى :

« فهبني يـا إلهي وسيّدي ومـولاي وربّي صبرت على عـذابـك ، فكيف أصبـر على فراقـك ؟ وهبني يـا إلهي صبـرت على حـرِّ نـارك فكيف أصبـر عن النـظر إلى كرامتك »(٣) .

« إَلَهِي هَبُ لِي كمال الانقطاع إليك ، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا

<sup>(</sup>١) القضاة : ٢٧/١٦ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) من دعاء كميل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) .

معلّقة بعزّ قدسك ، إلّهي واجعلني ممّن ناديته فأجابك ، ولاحظته فصعق لجلالك ، فناجيته سرّاً وعمل لك جهراً »(١) .

ومن الناس من أضل الطريق فزاغت بصيرته فتعلق بأستير تارة ، وبدليلة أخرى ، وراعوث ثالثة ، وسعاد ومنى ، وبدلال وبعبلة ، فيظن أنّ معشوقه الحقيقي هو المرأة ، ولا يعلم المسكين أنّ المعشوق الحقيقي هو الله ؛ ولكنه جرى تارة وراء سعاد ، وأخرى وراء ليلى ، وعبلة ، والدليل على ذلك أنّ الأنسان بمجرد أن يصل إلى تلك المرأة ويشبع منها ، فإذا به يملّها ويتضجّر منها ويسعى وراء أخرى ، وهذا لا يمكن لوكانت هي المعشوق الحقيقي ، لأنّ الحب لا يتغيّر ، وكلما اقترب الإنسان من المعشوق الحقيقي كلما ازداد حبًّا وتعلّقاً بذلك المعشوق ، فالحبّ والعشق الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى ؛ وهذا ما جعل يوسف الصدّيق ، ذلك النبي العظيم الذي أضفى الله عليه الجمال والكمال ، حتى فاق البشر بجماله ، وباهت به الملائكة ، وهامت به نساء مصر ، هذا الرجل العظيم امتحنه الله بامرأة العزيز التي شغف قلبها حبًا ، وأخذ بعقلها ، وهي سيدة مصر في الجمال والمال :

﴿ وَعُلَقْت الْأَبُوابُ وقالت هيت لك ، قال معاد الله إنّه ربّي أحسن مثواي ، إنّه لا يفلح الظالمون \* ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين ﴾ (٢) .

لم يصل أحد إلى ما وصل إليه يوسف من الجمال والشباب والحكمة ، وقد عرضت عليه سيدة مصر نفسها وهي من أجمل نساء عصرها بعد أن غلّقت الأبواب وهيّأت كلّ شيء له ؛ ومع ذلك كلّه رفض طلبها لأنّه رأى برهان ربّه فصرف الله عنه السوء والفحشاء ، لأنّه كان من عباد الله المخلصين ، الذين استخلصهم الله سبحانه لنفسه ، وهم الذين عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم ، وهم الذين وصلوا إلى أعلى مراتب الحبّ والعشق لله ؛ وعشق يوسف وحبّه لله صرفه عن الفحشاء ، ومن هنا ندرك فلسفة سورة يوسف ، وكيف أنّ الله سبحانه وتعالى يلقي علينا درساً عملياً من خلال قصة يوسف ، الذي أخلص لله في كل شيء فاستخلصه الله لنفسه ، لتقواه وصبره وفنائه في ذات الله .

<sup>(</sup>١) مناجاة أمير المؤمنين (ع) الشعبانية .

<sup>(</sup>٢) يوسف /٢٣ - ٢٤ .

وقد أشار المسيح عليه السلام في جوابه للناموسي أنّ الحب الحقيقي لا يكون إلّا لله ، لما سأله ذلك الرجل ليجربه قائلًا :

« يا معلم أية وصيةٍ هي العُظمى في الناموس ؟ فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك . ومن كل فكرك . هذه هي الوصية الأولى والعظمى (1) .

وأمّا الحب في التوراة فإنّه لا يختلف عن الحبّ والغرام الذي يكتب عنه كتاب العصر ، بل التوراة في أغانيها لا تترك مهيّجاً للشهوة إلّا وتستخدمه من أجل إثارة الشهوة الجنسية في الإنسان ، هذا بالإضافة إلى أنّها تدعو لإشباع هذه الغريزة قبل الموت والفناء ، لأنّ حياة الإنسان باطل على باطل ؛ وإليك أيها القارىء الكريم بعض هذه الأغاني، وسوف أترك لك الحكم عليها لتعرف التوراة من التوراة نفسها .



(۱) متی : ۲۲/ ۳۵ ۳۸ .

# نشيد الأنشاد

# الأصحاح الأول

نشيد الأنشاد الذي لسليمان:

« ليقبّلني بقبلات فمه لأنّ حبك أطيب من الخمرة لرائحة أدهانك الطيبة أسمك دهن مهراق . لذلك أحبتك العذارى . اجذبني وراءك فنجري . أدخَلني الملك إلى حِجالِه . نبتهج ونفرح بك . نذكر حبّك أكثر من الخمر . بالحق يحبونك .

أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قيدار كشُقَق سليهان . لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأنّ الشمس قد لوّحتني . بنو أمي غضبوا عليّ . جعلوني ناطورة الكروم ، أمّا كرمي فلم أنظرهُ . أخبِرنْ يا من تحبّه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهرة . لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك .

إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءكِ عند مساكن الرعاة .

لقد شبهتكِ يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون . ما أجمل خدّيك بسُمُوط وعنقكِ بقلائد نصنع لكِ سلاسل من ذهب مع جمانٍ من فضة .

ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته صرّة المرّ حبيب لي . بين ثديي ببيت طاقة فاغيةٍ حبيبي لي في كروم عين جدى .

ها أنتِ جَمِيلةٌ يا حبيبتي ها أنتِ جَمِيلة . عيناكِ حمامتان .

ها أنتَ جميل يا حبيبي وحلو سريرنا أخضر جوائز بيتنا أرز وروافدنا سرو .

# الأصحاح الثاني

أنا نرجس شارون سوسنة الأودية .

كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات .

كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين . تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي . ادخلني إلى بيت الخمر وعَلَمُهُ فوقي محبة . أسندوني بأقراص الزبيب أنعشوني بالتفاح فإتي مريضة حياء شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبابائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء .

صوت حبيبي هوذا آتٍ ظافراً على الجبال قافزاً على التلال . حبيبي هو شبيه بالبطبي أو بغفر الأيبائل . هوذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يُوصوص من الشبابيك . أجاب حبيبي وقال لي : قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي . لأن الشتاء قد مضى والمطر مرّ وزال . الزهور ظهرت في الأرض . بلغ أوان القضّب وصوت اليمامة سمع في أرضنا . التينة أخرجت فجها وقُعال الكروم تفيح رائحتها . قومي يا حبيتي يا جميلتي وتعالي . يا حمامتي في محاجي الصخر في ستر المعاقل أريني وجهكِ أسمعيني صوتكِ لأنّ صوتكِ لطيف ووجهكِ جميل .

خذوا لنا الثعالب الثعالبُ الصغار المفسدة الكروم لأنَّ كرومنا قـد أقعلت .

حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن . إلى أن يفج النهار وتنهزم الظلال أرجع وأشبه يا حبيبي الظبي أو غُفر الأيائل على الجبال المشعّبة .

#### الأصحاح الثالث

في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته . إنّي أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته . وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت أرأيتم من تحبه نفسي . فما جاوزتهم إلا قليلاً حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخِهِ حتى أحلفكن يا بنات أورشليم بالطباء أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي أحلفكن يا بنات أورشليم بالطباء

وبأيائل الحقل ألاّ تيقظنَ ولا تنبهنَ الحبيب حتى يشاء .

من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطّرة بالمرّ واللبان وبكـل أذرّة التاجر .

هـوذا تخت سليمان حـوله ستـون جبّاراً من جبـابـرة إسـراثيـل . كلهم قابضون سيوفاً ومتعلمون الحرب. كل رجل سيفهُ على فخذِه من هول الليل .

الملك سليمان عمل لنفسهِ تختاً من خشب لبنــان . عمل أعمــدته فضــة وروافده ذهباً ومقعده أرجواناً ووسطة مرصوفاً محبةً من بنات أورشليم .

اخرجنَ يا ينات صهيون وانظرنَ الملك سليمان بـالتاج الـذي توّجتـه بهِ أُمُّهُ في يوم عرسهِ وفي يوم فرح قلبهِ .

#### الأصحاح الرابع

ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناكِ حمامتان من تحت نقابك . شعركِ كقطيع معز رابض على جبل جلعاد . أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متم وليس فيهنّ عقيم . شفتاكِ كسلكة من القرمز . وفمكِ حلو . خدُّكِ كفلقة رمانة تحت نقابكِ . عنقك كبرج داود المبني للأسلحة . ألف مجن عُلِق عليه كلها أتراس الجبابرة . شدياكِ كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن . إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهبُ إلى جبل المرّ وإلى تل اللبان . كلُّكِ جميلٌ يا حبيتي ليس فيكِ عيبة .

هلمّي معي من لبنان يا عروس معي من لبنان . انظري من رأس أمانة من رأس شير وحرمون من خدور الأسود من جبال النمور . قد سبيت قلبي يا أختي العروس قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك . ما أحسن حبكِ يا أختي العروس كم محبتك أطيب من الخمسر وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب . شفتاك يا عروس تقطران شهداً . تحت لسانك عسل ولبن ورائحة ثيابكِ كرائحة لبنان . أختي العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم . أغراسكِ فردوس رمان مع أثمار نفيسةٍ فاغية وناردين . ناردين وكركم . قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان . مرّ وعود مع كل أنفس الأطياب . ينبوع جنات بئر مياه حية وسيول من لبنان .

استيقظي يا ريح الشمال وتعالى يـا ريـح الجنـوب . هبّي على جنّتي فتقطر أطيابها . ليأتِ حبيبي إلى جنّته ويأكل ثمرهُ النفيس .

# الأصحاح الخامسس

قد دخلتُ جنّتي يا أختي العروس قطفتُ مرّي مع طيبي . أكلت شهدي مع عسلي . شربت خمري مع لبني . كلوا أيّها الأصحاب اشربوا واسكروا أيّها الأحبّاء .

أنا نائمة وقلبي مستيقظ . صوت حبيبي قارعاً . افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأنّ رأسي امتلأ من الطل وتُصَصي من ندى الليل .

قد خلعتُ ثوبي فكيف ألبسهُ. قد غسلتُ رجلي فكيف أوسخهما . حبيبي مدّ يدهُ من الكوّة فأنّت عليه أحشائي . قمت لأفتح لحبيبي ويدايَ تقطران مرّاً وأصابعي مرّ قاطر على مقبض القفل . فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحوّل وعبر . نفسي خرجت عند ما أدبر . طلبتهُ فما وجدته دعوته فما أجابني . وجدني الحرّس الطائف في المدينة . ضربوني جرحوني . حَفَظةُ الأسوار رفعوا إزاري عني . أحلفكنّ يا بنات أورشليم إن وجدتنّ حبيبي أن تخبرنّهُ بأنى مريضة حبّاً .

ما حبيبكِ من حبيبٍ أيتها الجميلة بين النساء ما حبيبكِ من حبيبٍ حتى تخلّفينا هكذا ؟ .

حبيبي أبيض وأحمر . مُعْلَمٌ بين ربوة . رأسه ذهب إبرين . قُصَصه مسترسلة حالكة كالغراب . عيناه كالحمام على مجاري المياه مغسولتان باللبن جالستان في وَفْيهما . خدَّاه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية . شفتاه سوسن تقطران مرّاً مائعاً . يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد . بطنه عاج أبيض مغلّف بالياقوت الأزرق . ساقاه عمودا رخام مؤسسان على قاعدتين من إبريز . طلعته كلبنان . فتى كالأرز . حَلْقه حالاق وكله مشتهيات . هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم .

#### الأصحياح السادس

أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء أين تـوجّـه حبيبـك فنـطلبـه معكِ .

حبيبي نـزل إلى جنَّتِهِ إلى خمـائل الـطيب ليـرعى في الجنـات ومجمـع السوسن . أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن .

أنتِ جميلة يا حبيبتي كنرصة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بالوية . حوّلي عني عينيكِ فإنهما قد غلبتاني . شعركِ كقطيع المعز الرابض في جلعاد . أسنانكِ كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متم وليس فيها عقيم . كفلقة رمانة خدَّك تحت نقابكِ . هنَّ ستون ملكة وثمانون سريّة وعذارى بلا عدد . واحدة هي حمامتي كاملتي . الوحيدة لأمها هي . عقيلة والدتها هي . رأتها البنات فطوَّبنها الملكات والسراري فمدحنها . من هي المشرقة مثل الصباح جميلة كالقمر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية .

نزلت إلى جنَّة الجوز لأنظر إلى خضر الوادي ولأنظر هل أقعل الكرم هل نوّر الرمان . فلم أشعر إلّا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريفٍ . ارجعي ارجعي يا شُولَميث ارجعي ارجعي فننظر إليكِ .

ماذا ترون في شولميث .

مثلَ رقص صَفين .

# الأصحاح السابع

ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم . دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدّي صناع . سرَّتكِ كأس مدوَّرة لا يُعوزها شراب ممزوج بطنكِ صبرة حنطة مسحة بالسوسن . ثدياكِ كخشفتين توأمّي ظبيةٍ . عنقكِ كبرجُ من عاج . عيناكِ كالبِرَك في حشبون عند باب بث ربيم . أنفكِ كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق . رأسكِ عليك مثل الكرمل وشعر رأسكِ كارجوانٍ . ملكٌ قد أُسِرَ بالخُصَل . ما أجملكِ وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذّات . قامتكِ هذه شبيه بالنخلة وثدياكِ بالعناقيد قلتُ إيّن أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها . وتكون ثدياكِ كعناقيد الكرم وراثحة أنفكِ كالتفاح وحنككِ كأجود الخمر ـ لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين .

أنا لحبيبي وإلي اشتياقه . تعالى يها حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى . لنبكرن إلى الكروم لننظر هل أزهر الكرم هل تفتّح القُعال هل توَّر الرمان . هناك أعطيك حبّي . اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي .

### الأصحاح الثامسن

ليتكَ كَأْخِ لِي الراضع تُديّي أمي فأجدك في الخارج وأقبّلك ولا

يخزونني . وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سُلَاف رماني . شمالهُ تحت رأسي ويمينهُ تعانقني . أحلفكنّ يا بنات أورشليم ألّا تيقظنَ ولا تنبهنَ الحبيب حتى يشاء .

من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها ؟

تحت شجرة التفاح شـوَّقتك هنـاك خطبتُ لـك أمك هنـاك خطبت لـك والدتك .

اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك . لأنّ المحبة قوية كالموت . الغيرة قاسية كالهاوية . لهيبها لهيب نار لظى الرب . مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفىء المحبة والسيول لا تغمرها . إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقاراً .

لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لأختنا في يوم تُخْطَب . إن تكن سوراً فنبني عليها برج فضة . وإن تكن بـاباً فنحصـرها بـألواح أرزِ .

أنا سور وثديايَ كبرجين . حينئذٍ كنت في عينيهِ كواجدة سلامة .

كان لسليمان كرم في بعل هامون . دفع الكرم إلى نواطير كل واحد يؤدّي عن ثمرهِ ألفاً من الفضة . كرمي الذي لي هو أمامي . الألف لك يا سليمان ومتنان لنواطير الثمر .

أيتها الجالسة في الجنّات الأصحاب يسمعون صوتكِ فأسمعيني اهرب يا حبيب وكن كالظبيّ أو كغفر الأيائل على جبال الأطياب

إن هذه الأغاني تحرّك في كل إنسان شهوته لأنها أغاني حب ، وهي لا تقلّ في تأثيرها عن الأغاني في هذا العصر ، فإنها لم تترك أي عضو من أعضاء المرأة إلا وتغزّلت به ، وقد دعت التوراة إلى أن يشبع الإنسان غريزته من المرأة التي يحبها :

« اذهب كُل خبزك بفرح ، واشرب خمرك بقلب طيب لأن الله منذ زمان قد رضي عملك ، لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن ، التذّ عيشاً مع المرأة التي أحببتها كلّ أيّام حياة باطلك التي أعطالك إياها تحت الشمس كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه

تحت الشمس ، كلّ ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه ليس في عمـل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها(١) » .

والمزامير هي أيضاً من الأغاني ، ويمكن للقارىء الكريم مراجعتها . بعد هذا العرض لأغاني الحب الشهوانية لا بدّ أن يتساءل المرء حول هذه الأغاني وتلك النصوص التي تدعو للزنى وتنسبه لكثير من الأنبياء ، هل يبقى لدى الإنسان الذي يعتقد بالكتاب المقدس من شك في حلّية الزنى والأغاني ، وعليه كيف نقول بأن التوراة حرمت الزنا ؟ وكيف يمكن الجمع بين تلك النصوص المتناقضة ؟

قال ثيو دور ( ٣٥٠ ـ ٢٨٤ ) م وهو الذي وجّه النقد الأعلى للكتاب المقدس :

« إن سفر أيوب ما هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثنية ، وإن نشيد الأنشاد ما هو إلا إحدى أغاني الفرس ذات معنى شهواني صريح ، وإن الكثير من نبوءات العهد القديم التي يزعم الزاعمون أنها تشير إلى يسوع لا تشير إلا إلى حوادث وقعت قبل المسيحية ، وإن مريم ليست أم الله بل هي أم الطبيعة البشرية في يسوع (٢) » .

قال ول ديورانت: « وكانت ترانيم التوبة البابلية هي التي مهدت السبيل إلى هذه الأناشيد، ولعل أناشيد اليهود قد أخذت منها مادتها، كما أخذت عنها صورتها، ويخيّل إلينا أن قصيدة « أخناتون الشمس » كانت ذات أثر في المزمور الخامس والخمسين بعد المائة، وأكبر الظن أن المزامير ليست كلّها من وضع داود وحده، بل من وضع طائفة من الشعراء، كتبوها بعد الأسر البابلي بزمن طويل، ويغلب أن يكون ذلك في القرن الثالث قبل المسيح. ونحسّ في هذه الأناشيد بأوزان الشعر الشرقي القديم، ونكاد نسمع فيها أصوات المرنمين وهم يردون على المنشدين، وليس في الشعر كله ما يفوقه في تشبيهاته وتصويره، ولهذه القصائد في نفوسنا من الأثر ما يفوق أثر أية أغنية من أغاني الحب ؛ فهي تحرك أقصى العواطف وأكثر النفوس شكاً.

وإذا ما وضعنا إلى جانب هذه المزامير نشيد سليمان ، لاح لنا ما في الحياة

۱۰ - ۷/۹ : الجامعة : ۱۰ - ۷/۹ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٠٠/١٢.

اليهودية من عنصر شهواني دنيوي ، لعل كتّاب العهد القديم وهم الذين يكادون كلهم أن يكونوا من الأنبياء والكهنة قد أخفوه عنا .

وفي هذه الكتابات الغرامية العجيبة مجال واسع للحدس والتخمين ، فقد تكون مجموعة من الأغاني البابلية الأصل تشيد بذكر عشتار وتموز ، وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين تأثروا بالروح الهلينية التي دخلت إلى بلاد اليهود مع الاسكندر الأكبر ، لأن في هذه الأغاني ألفاظاً مأخوذة من اللغة اليونانية .

أو تكون زهرة يهودية ترعرعت في الاسكندرية وقطعتها نفس محررة من ضفاف النيل ( وذلك لأن العاشقين يخاطب أحدهما الآخر بقوله أخي أو أختي كما يفعل المصريون الأقدمون ) ومهما يكن أصلها فإن وجودها في التوراة سرخفي ، ولكنه سرساحر جميل ، ولسنا ندري كيف غفل \_ أو تغافل \_ رجال الدين عمّا في هذه الأغاني من عواطف شهوانية ، فأجازوا وضعها بين أقوال إشعياء والخطباء (١) » .

ومن أمعن النظر في أناشيد التوبة البابلية وجد أن مزامير داود ، بل ترانيم اليهود وطقوسهم ، وكذلك ترانيم الكنيسة مأخوذة من هذه الأناشيد وإليك أيها القارىء الكريم أناشيد التوبة البابلية التي نراها بكل وضوح في مزامير داود :

« أنا خادمك أضرع إليك وقلبي مفعم بالحسرات ، إنك تتقبل الدعاء الحار الصادر ممن أثقلته الذنوب ، إنك لتنظر إلى الرجل فيعيش ذلك الرجل . فانظر إلي بعطف حق وتقبل دعائي . متى يا إلهي يتجه وجهك إلي متى يا إلهي يا من أعرفه ولا أعرفه يهدأ غضب قلبك ، أي إلهي لا تنبذ خادمك ، لقد ألقى في الوحل فخذ بيده ، والذنب الذي أذنبته بدّله رحمة ! والظلم الذي ارتكبته مُر الريح أن تحمله ! واخلع عني ذنوبي الكثيرة كما يخلع المرء الثياب ، لعل قلبك يبتهج كما تبتهج الأم التي ولدت الأبناء (٢) » .

ولا يخفى أن الترانيم البابلية تفوق بكثير الترانيم في مزامير داود ، لأنها تحتّ الإنسان على الاعتراف بالذنب وطلب العفو والمغفرة من ربه ؛ وهذه الحقيقة لا نشاهدها في التوراة ، لأن شعب الله المختار صلب الرقاب ولا يخضع ولا يتضرع

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ج ٢/٣٨٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) قصة الحضارة : ۲۲٤/۲ ـ ۲۲٥ .

لربه ، ويعتبر ننفسه دائماً على صواب ، وهذا ما جعل اليهود طوال تاريخهم يتمادون في السطغيان والعصيان وهو ما نشاهده في كل أسفار التوراة غالباً . التوراة وآلات الطرب

إن العبادات والترانيم الوثنية كانت تقام على أنغام الآلات الموسيقية ، وكانت المحافل الكبرى في الدين من يجاً من غناء ومسرحيات ورقص :

« قد أمرتم أيها الشعوب والأمم والألسنة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطبر والمرامار وكل أنواع العزف أن تخرُّ وا وتسجدوا بتمثال الذهب الذي ذميه نبوخذ نصر الملك »(١).

هذا عند الإنسان البدائي ، وقد سرت هذه العدوى إلى الأديان السماوية التي تأثرت بالوثنية ، والتوراة نفسها خير شاهد على هذه الحقيقة ، فموسى (عليه السلام) لما رجع إلى بني إسرائيل من طور سيناء ، وكان قد أبطأ عليهم فاتخذوا العجل من بعده ، فلما اقترب من المحلة قال له يوشع :

« صوت قتال في المحلة ، فقال موسى : ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناءٍ أنا سامع »

وكان بنو إسرائيل يرقصون حول العجل ويشربون ويأكلون(٢) .

ولا تعجب عزيزي القارىء مما مرَّ عليك فإنَّ التوراة ـ التي عممت النبوة على الرجال والنساء ـ لم تذكر دعوة عامة أو إشارة إلى هدى لعموم الناس بل ذكرت الشروط التي تقوم عليها النبوة ، وهي الضرب على الدف والعود والناي والرباب والمزمار وبالتعري والإضطجاع ، ويكون تبليغها بشتى أنواع الخلاعات والتجانن والفحش في الإنذار والوعيد بألفاظ الزنا وكشف العورة والهتك مما لا يصرح به حتى المتهتكون .

وهذا من أعجب ما نراه في الكتاب المقدس الذي يروي أن الكثير من الأنبياء

<sup>(</sup>١) دانيال : ٣/٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ١٧/٣٢ - ٢٠ .

كانوا يستخدمون آلات الطرب واللهو والغناء في ترانيمهم الدينية ، مع أن هذه الآلات قد وجدت للفسق والفجور واللهو ، وعبادة الشيطان والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ، ولذا نجد أن المغنين في كل زمان هم من أفسق الناس وأبعدهم عن تعاليم السماء عند جميع الشعوب ، وهذه الآلات التي وجدت من أجل اللهو والطرب لا يمكن أن تقرّب العبد من ربه ، وأن تكون جزءً من العبادة إذ أن مخ العبادة وروحها هو التقشف والبعد عن كل ملذات الحياة ، وعن اللهو والطرب ليتم الإخلاص لله والتقرب إليه .

بينما نجد أن التوراة تجعل الغناء والرقص والضرب على ألآت الموسيقى واللهو مخ العبادة ، ومن أهم شروط النبوة :

« ليسبحوا إسمه برقص بدف وعود  $^{(1)}$  ، « سبحوه برباب وعود ، سبحوه برقص ، سبحوه بأوتارٍ ومزمار  $^{(7)}$  .

والذي يطالع مطلع كل مزمور من المزامير يدرك هذه الحقيقة ، ففي المزمور الخامس والخمسين تجد العنوان التالي :

« المزمور الخامس والخمسون لإمام المغنين على ذوات الأوتار . قصيدة لداود » .

وفي المنزمزر الثالث والخمسين : « لإمّام المغنين على العبود ، قصيدة لداود » .

وفي التاسع والستين : « لإمام المغنين على السوسن لداوُد » .

وكأن الضرب على الدف والناي والعود هو من متممات النبوة ، فهذا صموئيل يعلم شاؤل كيف يصبح نبياً فيقول له :

« ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنىك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودفّ ونـاي وعود وهم يتنبّـأون ،

<sup>(</sup>۱) مزمور : ۳/۱٤۹ .

<sup>(</sup>۲) مزمور : ۲۵/۳ ـ ٤ .

فيحلُّ عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر<sup>(١)</sup> » .

وكذلك مريم النبيّة كان لها دور في الغناء والضرب بالدف ، تقول التوراة :

« فَأَخَذَت مَرِيمَ النبيَّةُ أَخَتَ هَـارُونَ الدُفَّ بِيـدُهَا ، وخرجتَ جميعَ النساء وراءها بدفوفٍ ورقص ، وأجابتهم مريم : رتَّمُوا للرب فإنه قد تعـظم الفَرَسُ وراكبهُ طَرَحهُما في البحر (٢٠)» .

ويقول إشعياء أيضاً:

« رنَّمُوا لله قوَّتنا ، اهتفوا لإله يعقوب ، ارفعُـوا نغمةً وهـاتوا دفّـاً عوداً حلواً مع رباب ، انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا(٣) » .

ومن فضل الله وتوفيقه لي أنني بعد كتابة هذه الأسطر اطّلعت على مقال لمفكر كبير من اليهود ، وهو الأستاذ م . ص . سيجال من كبار حملة الفكر اليهودي ، وهو بولوني هاجر إلى فلسطين ، وقد آلت إليه أستاذية دراسات العهد القديم في الجامعة العبرية ، كما قام بتدريس العبرية في جامعات إنجلترا وأمريكا ، واشتهر بكثير من المؤلفات ، وله معجم عبري \_ إنكليزي شائع مشهور ، وقد رأيت مقالة حول تاريخ الأنبياء عند بني إسرائيل تعرض فيه للآلات الموسيقية والأناشيد الدينية ، فلذا رأيت من المناسب أن أنقل كلامه لإنه حجة عند اليهود ؛ قال الأستاذ م . ص :

« ومن الواجب أن نذكر أن الشعائر في المعابد لم تكن مقصورة على القرابين وحدها ، ففي أيام الصوم وأيام الضرّاء كانت ترتفع من المعابد صلوات الأنبياء من أجل الأمة ، وفي أيام الأعياد والاجتماعات كانوا ينشدون المزامير وترانيم الشكر والإبتهال بمصاحبة الآلات الموسيقية !

والرقص أيضاً (الخروج: ٢٠/١٥) (صموئيل الثاني: ٦/٥ وأيضاً الخروج: ١٩/٣٢) ويقول عاموس: إن التغني بالأناشيد بمصاحبة الآلات الموسيقية كان عادة متبعة في معابد أفرايم على أيّامه (عاموس: ٢٣/٥) والواقع أن الأمر كان على هذا النحو أيضاً في معبد أورشليم في تلك العصور (فارن: إشعياء:

 <sup>(</sup>١) صموئيل الأول : ١٠/٥-٦.

<sup>(</sup>٢) الخروج : ٢٥/١٥ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) المزمور : ١/٨١ - ٣ .

٢٩/٣٠ ) وعلى ذلك فلما لم يرد في العهد القديم ما يفيد أن الكهنة كانوا يقومون بالصلاة والتراتيل ، فإنه يمكن الاعتقاد بناءً على ذلك أنه قبل أن يستقر في بني إسرائيل وضع خاص ووظائف محددة للمنشدين اللاويين ، كما هو موصوف في سفر أخبار الأيام ( أخبار الأيام الأول : ١٦/٤ ـ ٦ ـ ٣٧ ـ ٤٢ والأصحاح ٢٥ بتمامه ) فقد كان معهوداً للأنبياء لا أن يؤموا الصلاة فحسب ، بل أن يقوموا بالإنشاد والموسيقي والرقص أيضاً ، وفي الفقرة الخاصة بتولي شاؤل الملك يروى أن شاؤل « التقى بزمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون » (صموئيل الأول: ٤/١٠) وليس هناك من شك في أن تلك الآلات الموسيقية كانت لمصاحبة الترنم والأناشيد والأشعار ، وأن هذه الأشعار كانت من الشعر المقدس الذي بدأ الأنبياء بترتيله فوق المرتفعة نفسها ، وقبل هبوطهم منها ، ولم يوصف هذا العمل في تلك القصة كما لو كان أمراً مستحدثاً ، لذلك اليوم المعلوم ، وإنما المستحدث في القصة هو أن شاؤل عندما التقى بهذه الزمرة من الأنبياء تأثر بهم وتنبأ مثلهم ، ومن مشاركة شاؤل هذه للأنبياء جاء المثل السائر « شاؤل أيضاً بين الأنبياء » ( صموئيل الأول : ١٢/١٠ ) وقد تواتر أن ما فعلته زمرة الأنبياء هـذه فوق المرتفعة على أيام صموئيل فعله أبناء الأنبياء أيضاً في (بيت إل) والجلجال وأريحا والسامرة وسائر المعابد في أيام إلياس واليسع ، وفي الأجيال الأخيرة من عهد الهيكل الأول.

وكذلك نجد أن مريم \_ وهي تتزعم جوقة النساء في أنشودة البحر بمصاحبة الدفوف والرقص \_ قد سميت نبيّة ( الخروج : ١٥ / ٢٠ \_ ٢١ ) لأنها في عملها هذا كانت تقوم بما يقوم به الأنبياء ، فهي إذاً قد تنبأت .

ومن هنا يتأكد لنا أن التغني بالأناشيد بمصاحبة آلات الموسيقى والرقص كان من عمل الأنبياء ومن أجل هذا أيضاً أطلق صاحب سفر أخبار الأيام على اللاويين الذين كانوا يقومون بالإنشاد في المعبد على آلات الموسيقى اسم « الأنبياء » كما دعا فعلهم هذا « عمل نبوّة » .

وهكذا نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول ( ١/٢٥ ) :

« . . . بني آساف ويدوثون المتنبئين ( هكذا كتابة الكلمة ، والقراءة المتواترة ( الأنبياء ) بالعيدان والرباب والصنوج » .

وفي الآية ٢ نقرأ « آساف المتنبىء بين يدي الملك » وفي الآية ٣ « . . . تحت يد أبيهم يدوثون المتنبىء بالعود لأجل الحمد والتسبيح للرب » وفي الآية ٥ - ٦ « . . . لأجل غناء بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت الله . . . » (١) .

هذا وقد اهملت الوصايا العشر وصية من أعظم وأهم الوصايا وهي حرمة شرب الخمر ( لا تشرب الخمر ) وهذه الوصية لم تهملها حتى الأديان الوثنية كما تقدم في وصايا بوذا الخمس . والتوراة وإن حرمت الخمر التي هي أم الشرور والقبائح إلا أنها لم تجعلها من الوصايا العشر .

وقد ورد في التوراة ما يدل على حرمة شرب الخمر وقد ورد أنها

« وحقاً أن الخمر مخادرة(٢) » .

« والزئى والخمر والسلافة تخلب القلب (7) » .

« الخمر مستهزئة ، المسكر وعجّاج ومن يترنع بهما فليس بحكيم (٤) » .

 $^{(9)}$  » الخمر  $^{(9)}$  » .

« ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر للمتأخرين في العتمة تلهبهم المخمر ، وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولاثمهم ، وإلى فعل الرب لا ينظرون . . . . ويل للأبطال على شرب الخمر ، ولذوي القدرة على مزج المسكر<sup>(۲)</sup> » .

« وكلَّم الرب هارون قائلاً: خمراً ومسكراً لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا فرضاً دهرياً في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل والنجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل

<sup>(</sup>١) نقلت هــذا المقال عن تـرجمته الحـرفية للدكتـور حسن ظاظـا في كتابـه « أبحاث في الفكـر اليهودي »

ص ۷۷ ـ ۸۰ .

<sup>(</sup>٢) حبقوق : ٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) هوشع : ١١/٤ .(٤) الأمثال : ١/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الأمثال : ٢٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) إشعياء : ٢٢/١١ .

جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى  $^{(1)}$  » .

قول ملاك الرب لزكريا في تمجيد ابنه يوحنّا المعمدان ومدحه له :

« لأنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب  $^{(Y)}$  » . « ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح  $^{(T)}$  » .

مع هذه النصوص التي تدل على حرمة الخمر نجد أن الكتاب المقدس نسب للأنبياء العظام شرب الخمر في أبشع صوره :

فقد نسب للوط (عليه السلام) شرب الخمر والزنا ببناته (٤) وهذا مما تقشعر منه الأبدان وتشمئز منه حتّى نفوس الفسّاق .

وينسب لنوح شرب الخمر وأنه نام فانكشفت عورته (°).

ونسبت لإسحاق أيضاً شربه للخمر وخداع يعقوب له ، وكذبه عليه ، وسرقة النبوة منه بعد أن كانت لأخيه عيسو(٢) .

وكان داود يقسم على بني إسرائيـل كل واحـد من رجالهم رغيف خبـز وكأس خمر وقرص زبيب . كما أنّه أسكر أوريا (٧) .

وكذلك جلس المسيح هو وأمه وتلاميذه في عرس يشرب فيه الخمر ويدار الراح في الأقداح ، ولم يكف ذلك حتى طلبت منه والدته بعد أن نفذ الخمر أن يصنع لهم معجزة خمراً ، فعمل لهم ستة أجران من الخمر الجيد ، وسقوا منه ، وكانت هذه الحادثة أولى آيات يسوع أتى بها في قانا الجليل(^) لم يكن المسيح ممن

<sup>(</sup>١) اللاويين: ١٠/٨-٩-١١.

<sup>(</sup>٢) لوقا : ١٥/١ .

 <sup>(</sup>٣) أفسس : ١٨/٥ . راجع أيضاً العدد : ٣/٦ ـ ٤ ، والقضاة : ١٤/١٣ ، والتثنية : ١٨/٢١ ـ ٢١ ،.
 والتكوين : ٣٠/١٩ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) التكوين: ١٩/ ٣٠ ـ ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) التكوين : ٢١/٩ .

<sup>(</sup>٦) التكوين: ٢٧/٥-٤٤.

<sup>(</sup>٧) صموئيل الثاني : ١٩/٦ والأصحاح ١٣/١١ .

<sup>(</sup>٨) يوحنا : ١/٢ - ١٢ .

يصنع المعجزات في الأعراس بأن يحوّل الماء إلى خمر ، بل كان شرّيباً للخمر كما يزعم الإنجيل :

جماء ابن الإنسان يـأكل ويشــرب فتقولــون هوذا إنســان أكول وشــرّيب خمر ، محب للعشّارين والخطاة »(١).

وهذا تصريح بأنّه كان شرّيباً للخمر نعوذ بالله ، لم يكتف المسيح بنزعم الإنجيل بهذا المقدار ، بل جعل الخمر شراب الوداع الأخير ، حيث شرب من الكأس ثم أعطاه لتلاميذه قائلاً :

« لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشرب معكم جديداً في ملكوت أبي  $\mathbf{x}^{(\Upsilon)}$ .

وهذا منتهى التعبير عن الشريب المغرم بها المودع لها المتألم على فراقها .

لم يكتف الكتاب المقدس بهذا الحدّ من تهمة الأنبياء بشرب الخمر وإيجاد المعجزات ، بل يدعو الناس إلى الكيف والبسط والشرب فيقول :

« لا يحلّ لك أن تأكل في أبوابك عشر حنطتك وخمرك وزيتك ، بل أمام الرب إلّهك تأكلها في المكان الذي يختاره الرب  $^{(7)}$ .

ثم بين المكان الذي يرضاه الرب فيقول :

« وتأكل أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره ليحل إسمه فيه - عشر حنطتك وخمرك وزيتك - ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله . . فبعه بفضّة وصيَّر الفضة في يدك واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ، وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر ، وكل ما تطلب منك نفسك ، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك »(٤) .

<sup>(</sup>١) لوقا : ٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) متى : ٢٩/٢٦ مرقس : ١٥/١٤ . لوقا : ١٨/٣٢ .

<sup>(</sup>٣) التثنية : ١٧/١٢ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٤) التثنية : ١٤/ ٢٣ ـ ٢٦ .

وهنا يتساءل كل عاقل في نفسه: هل إنّ الخمر حلال كما عليه النصوص وعمل الأنبياء ؟ وهذا ما لا تجيزه حتى الأديان الوثنية ، فإنّ الخمر ما حلّت في دين قط ؛ وهل يمكن أن نتصور نبيّاً من الأنبياء وهو سكران يدعو الناس إلى الله في ساحة الفاتيكان ؟ وهل يمكن أن يؤثّر كلامه في الناس أو يستجيب له أحد منهم ؟ وهل يمكن لله أن يرسل مثل هذا الرسول ؟ .

وعلى فرض أنَّ الخمر محرمة \_ وهو كذلك \_ ، فما هذه النصوص في الكتاب المقدس التي تبيح الخمر ؟ . . . وبعد هذا التعارض الواضح بين النصوص وفعل الأنبياء هل يبقى للمنصف شك في تحريف الكتاب المقدس ، وأنَّه ليس من كتب الوحي ؟ لأنَّ كتاب الوحي لا يمكن أن يدعو إلى الزنى والغناء والطرب والتغزل بثدي المرأة ووركيها ورجليها وسائر أعضاء جسمها ، على أنغام الموسيقى وجميع آلات الطرب واللهو ، وهل يبقى فرق بين ما يدعو إليه الكتاب المقدس وبين ما يجري في بارات باريس ولندن ونيويورك ؟ وهل وصلت البشرية إلى ما وصلت إليه اليوم من فساد خلقي وانحطاط إجتماعي إلاّ من هذه التعاليم الباطلة ، والإفتراءات على الله والأنبياء ؟ .

الوصية الثامنة : « لا تسرق »

إنَّ يهوه أوَّل من خالف هذه الوصية ، ولكي لا يخرج بنو إسرائيل من مصر صفر اليدين فقد أمرهم بأن :

« تطلب كل امرأة (إسرائيلية) من جارتها (المصرية) ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين  $^{(1)}$ .

وليست السرقة أن تأخذ شيئاً من المال أو المتاع فقط ، ولكن هناك سرقة أعظم بكثير من سرقة الأموال والتحف وهي سرقة العقل والفكر ، التي هي القتل الجماعي ، واليوم يدرك كل إنسان عاقل هذه الحقيقة \_ في وسائل الإعلام التي سرقت عقول الشعوب ، وسلبت منهم كل تفكير، فهم آلات تسيِّرها هذه الوسائل،

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢١/٣ ـ ٢٢ .

ولذا يعج العالم اليوم بالحروب والدمار وسفك الدماء ؛ والبشر بفطرتهم يحبون العدالة ويتعطشون للدفاع عن الحق ، ولكن معالم الحق قد طمست بواسطة الأكاذيب والحيل التي يتبعها المسيطرون على هذه الوسائل .

والذين كتبوا التوراة وجعلوا من يهوه إلهاً قومياً خاصاً بالشعب المختار ، جنوا بهذه الفكرة على اليهود أعظم جناية ، حيث سلبوهم العقل والتفكير حينما غرسوا فيهم فكرة شعب الله المختار ، وبهذه العقيدة عاش اليهود ولا يزالون حياة العزلة والعداء للشعوب الأخرى ، لاعتقادهم بفكرة شعب الله المختار ، ولو فكر هؤلاء قليلاً لوجدوا أنهم بشر مما خلق الله ليس لهم فضل على سائر الأمم ، والناس كأسنان المشط لا فضل لأبيضهم على أسودهم ، ولا لغربيهم على شرقيهم .

ومن أشد وأشنع أنواع السرقة التي أقرّتها التوراة وأمضاها يهوه وأعطاها إسحاق سرقة النبوّة . بالكذب والخداع :

« إنَّ إسحاق أراد أن يعطي إبنه البكر عيسو بركة النبوّة ، فخادعه يعقوب وقدَّم له لحماً وخمراً ، ولبس على يديه جلد جدي ليوهم أباه أنَّه عيسو ، لأِنّه كان أكثر شعراً منه ، فقدَّم الطعام لأبيه وقال له : أنا عيسو ، فقال إسحاق وكان أعمى : تقدَّم لأجسّك يا إبني أأنت عيسو أم لا ، فتقدَّم يعقوب فجسّه وقال : الصوت صوت يعقوب ، ولكن اليدين يدا عيسو ، فلم يعرفه فباركه وقال : هل أنت هو إبني عيسو ؟ فقال : أنا هو ؛ فقدَّم له الصيد فأكل ، وأحضر له خمراً فشرب ، فقال له إسحاق : تقدَّم وقبَّلني يا بني ، فتقدَّم وقبَّله ، فشمَّ رائحة ثيابه وباركه وقال : كُن سيداً لإخوتك ويسجد لك بنو أمك ، ليكن لاعنوك ملعونين ، ومباركوك مباركين » .

« فلما جاء عيسو علم أنَّ أخاه يعقوب قد سرق النبوّة بالكذب والمخداع ، فدخل على أبيه وقدَّم له الطعام على عادته ، وقال لأبيه : باركني أنا أيضاً يا أبي ، فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك ، فقال له : أما أبقيت لي بركة ؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو : إني قد جعلته سيّداً لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيداً ، وعضدته بحنطة وخمر ، فما أصنع لك يا بني ؟ فقال عيسو : ألك بركة واحدة فقط ؟ باركنى أنا أيضاً ، ورفع صوته وبكى »(١) .

<sup>(</sup>١) التكوين : ٢٧ /٥ ـ ٤٠ فراجع .

بهذا الأسلوب الماكر ، بالكذب والخداع استطاع يعقوب أن يسرق النبوة من أخيه ، ولذا لم يبارك إسحاق ولده عيسو لأنّ النبوة شيء واحد ، وقد سرقها يعقوب .



#### بنو إسرائيل عصابات لصوص وقتلة

إنَّ من سبر التوراة وإطّلع على تاريخ بني إسرائيل لا يجد فيها أي دعوة لهداية الأمم والشعوب ، وكل ما قام به بنو إسرائيل عبر تاريخهم وبقيادة أنبياء التوراة وملوكهم إنما هو عملية إبادة للأمم والشعوب الأخرى ، فإنني لم أجد مورداً واحداً تدعو التوراة فيه لشعوب العالم إلى الإيمان بالله وتوحيده وتنزيهه عن كل نقص ، ولم أجد مورداً واحداً يدعو أنبياء بني إسرائيل الأمم الأخرى إلى المحبة والأخوة والسلام ، والذي تذكره عن موسى أنه خصَّ الشريعة ببني إسرائيل ، وأما العهد الجديد فإنه صرَّح بأنَّ المسيح لم يرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة(١) ، كما أنه حينما أرسل تلاميذه للدعوة أوصاهم بأن لا يذهبوا في الطريق إلى الأمم الأخرى ولا يدخلوا مدينة للسامريين بل يذهبوا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة(٢) .

وقد ذكر العهد الجديد عن المسيح حين صعوده أنه قال لتلاميذه إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم $^{(7)}$ .

ولعل هذه الدعوة من الملحقات التي أدخلت على الأناجيل من أجل تعميم الدعوة لكل الأمم ، فالدعوة في التوراة خاصة ببني إسرائيل الذين اختارهم يهوه دون

<sup>. . . .</sup> 

<sup>(</sup>١) متِّي : ٢٤/١٥ .

<sup>(</sup>٢) متِّي : ١٠/٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٣) متَّى : ١٩/٢٨ .

العالمين ووعدهم أرض الميعاد ، ولكي يحقق هذا الهدف أمرهم بقتل الأطفال والنساء والبهائم والإبادة الجماعية ، ولم نجد أنَّ يهوه أمرهم بالشفقة أو الرحمة بالأمم إطلاقاً ، وقد مرَّ عليك وسوف يمرُّ صوراً من أمره بقتل الأطفال وشقِّ بطون الحبالى ، وقتل وإبادة وتخريب كل شيء ، ولذلك نجد أنَّ بني إسرائيل نسخة طبق الأصل عن هذا الرب الذي يأمر بالقتل والسلب والنهب والغدر ونقض العهد .

ومن سبر تاريخهم منذ فجره يجد أنَّهم عبارة عن عصابة لصوص وقتلة ، نشأوا على الغدر والقتل والسلب ونقض العهد ، فهم لا يعترفون بحق العيش للآخرين ولا يقبلون أحداً من غيرهم ولو دخل في دينهم ، والتوراة خير شاهدٍ على هذه الحقيقة .

فهذا يعقوب لما هاجر من أرض العراق إلى بلاد كنعان :

« ووصل إلى مدينة شكيم من أرض كنعان ، خرجت إبنته لتنظر بنات الأرض فرآها شكيم بن حمور الجويّ رئيس الأرض أخذها واضطجع معها وأحبها ، فكلّم شكيم حمور إياه قائلًا : خذ لي هذه الصبية زوجة ، فذهب الأب إلى يعقوب ليطلب منه إبنته وكان إخوتها عادوا من الحقل فعرفوا بالأمر فغضبوا لأنه زنا بأختهم ، فتكلّم الأب معهم وقال : شكيم إبني تعلقت نفسه بإبنتكم أعطوه إياها صاهرونا وأعطونا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا ، إسكنوا واتّجروا وتملّكوا ، ثمّ تكلّم شكيم مع يعقوب وأبنائه وقال : معوني أجد نعمة في أعينكم ، فالذي تقولون لي أعطي كثّروا عليّ جداً مهراً وعطية فأعطي كما تقولون لي .

فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكرٍ فقالوا: لا نستطيع أن نغفل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنّه عارٌ علينا ، غير أننا بهذا نواتيكم إنْ صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعباً واحداً ، فحسن كلامهم في عين حمور وإبنه فاختتن شكيم لوقته وذهب مع أبيه إلى باب مدينتهما وطلبا من قومهما أن يختتنوا ، وقالا لقومهما : هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها ونصير شعباً واحداً بختننا كل ذكر كما هم مختونون ، فسمع لحمور وإبنه كل الخارجين من المدينة واختنوا ، وفي اليوم النالث خرج أبناء يعقوب وأخذوا

سيسوفهم وقتلوا كل ذكر في المدينة وقتلوا حمور وشكيم إبنه ونهبوا المدينة غنمهم وبقرهم وحميرهم ، وقد أخذوا كل ما في المدينة والحقل وسبسوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت(1) » .

فانظر أيها القارىء الكريم كيف أنَّ حمور وإبنه أحسنا لبني يعقوب وعاملوهم همذه المعاملة الشريفة وأسكنوهم أرضهم وبالدهم و وجعلوا أنفسهم شعباً واحداً وختنوا أنفسهم لكي يتقربوا إليهم ويدخلوا في دينهم ، مع ذلك كله فقد خدعهم أبناء يعقوب وغدروا بهم وقتلوهم ونهبوا أموالهم وسبوا نساءهم وأطفالهم فما كانوا بعملهم الشنيع هذا إلا عصابة لصوص وقتلة ، لا يحبون الخير لأحد ولا يفون بعهد .

وفي زمن موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل حينما أراد السرب أن ينتقم لبني إسرائيل من المديانيين ، أمر موسى بتجهيز جيش من الأسباط فإمتثل موسى وأرسل جيشه فهجموا على مديان وقتلوا كل ذكر وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم وجاؤوا إلى موسى بالسبي والغنائم فخرج لاستقبالهم ولما علم بأنهم جاؤوا بالسبي أحياء سخط عليهم ثم قال لهم :

« فالآن أقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلًا بمضاجعة ذكر أقتلوها ، لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات »(٢).

فهل هناك قسوة وظلم أشد من قتل النساء والأطفال ، والأشد من ذلك أنهم لم يبقوا إلا البنات الصغار اللواتي لم يقربهن ذكر وإنما أبقوهن لانتفاعهم بهن لا رقة عليهن ، وكذلك قتل موسى بأمر الرب كل من كان في مدن سيحون :

« وأخذنا كلَّ مدنه في ذلك الوقت وحرَّمنا كل مدينةٍ ، الـرجال والنساء والأطفال لم نبقِ شارداً »(٣) .

وكذلك فعل بمملكة عوج ملك باشان:

<sup>(</sup>١) التكوين : ١/٣٤ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) العدد : ١٨-٧/٣١ .

<sup>(</sup>٣) التثنية : ٢/٤٣ ـ ٣٥ .

« فحرمناها كما فعلنا بسيحون ملك حشبون محرمين كل مدينة الرجال والنساء والأطفال ، لكن كل البهائم وغنيمة المدن نهبناها لأنفسنا (1).

وكذا مملكة عوج ملك باشان (٢) ، وأما بالنسبة إلى يشوع خليفة موسى فهو لا يقل عن أستاذه في القساوة والقتل والإبادة الجماعية فقد قتل جيشه بـأمره كـل ما في مدينة أريحا من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ حتى البقر والغنم والحمير (٣) .

وكذلك فعل بمدينة عاي إلا أنه عفى عن البهائم(٤) .

وقام كذلك بنفس العمل في لبنه ونحيش وعجلون وحبرون ودبير وكل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح(°) وكذا حاصور(٦) .

وهذه الجرائم والقتل الجماعي كان بأمر الرب فهو الذي شدَّد قلوب المحاربين لبني إسرائيل من هؤلاء ليقع هذا القتل عليهم وعلى نسائهم وأطفالهم ، ولا تكون عليهم رأفة ويُحرموا ويُبادوا كما أمر الرب موسى (٧) .

ويتجلى الإرهاب الإسرائيلي والقتل والظلم حينما أقدم يشوع لأجل سرقة قليله وصغيره جداً فقد أمر بإحراق عخان وبنيه وبناته وحيواناته وجميع أمواله مع أنهم مؤمنون من نسل إبراهيم ومن بني إسرائيل شعب الله المختار وهب أن جريمة السرقة القتل فما ذنب البنين والبنات والنساء والبهائم (^).

سرق عخان من الغنيمة فغضب الرب على بني إسرائيل جميعاً وسلَّط عليهم الكفرة ونسب إليهم السرقة والخيانة مع أن الكثير منهم لم يكن لهم علم بهذه السرقة حتى يؤاخذوا بترك النهي عن المنكر ومع ذلك فقد أُحرق عخان مع أهل بيته وبهائمه

<sup>(</sup>١) التثنية : ٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) التثنية : ٣/٥ ـ ٦ .

<sup>(</sup>٣) يشوع : ٦/٧١ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) يشوع : ٨/٢٧ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) يشوع : ١٠/ ٢٨ ـ ٤١ .

<sup>(</sup>٦) يشوع : ١١/١١ .

<sup>(</sup>۷) يشوع : ۲۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٨) يشوع : ٧٤/٧ ـ ٢٥ .

وكل ما يملك بأمر من الرب وتتجلى قساوة الرب وظلمه وحقده عندما يأمر نبيّه صموئيل أن يأمر شاؤل الذي مسحه ملكاً على شعبه أن يقتل عماليق رجلاً وإمرأة وطفلاً ورضيعاً بقراً وغنماً جملاً وحماراً إنتقاماً وتشفياً منهم لأنهم أساؤا إلى بني إسرائيل في الطريق حين صعدوا من مصر إلى أرض كنعان ، فهل هناك حقد وقسوة ولؤم أشد من حقد يهوه الذي يأمر بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والرضع الذين لا ذنب لهم ولا تكليف عليهم بفعل صدر من أجدادهم قبل أربع قرون ونصف (١).

وهب أن قتل الكبار جائز لكفرهم ولكن ما ذنب الأطفال .

هذا عدل يهوه ورأفته وهذه صفحات مشرقة من تاريخ بني إسرائيل وما فعله ملوكهم أشد وأفظع مما فعله أنبياؤهم ، فتاريخهم تاريخ قتل وسلب وإبادة جماعية ، ومن سبر تاريخ الأمم لا يجد أمة أشد ظلماً وغلظة وغدراً من اليهود ، فهم منبع كل شر ومصدر كل فتنة ، ودولة العصابة الصهيونية إسرائيل هي خير دليل على كون بني إسرائيل لصوص وقتلة منذ فجر تاريخهم ، وقد اجتمع هذا الشعب الحاقد والغادر من شتى أنحاء العالم ليوجد دولة العصابات والإرهاب الدولي في قلب العالم العربي والإسلامي ليكونوا شوكة في قلب الأمة الإسلامية وليذروا بذور الشقاق والنفاق بين الدول المجاورة ، وبمكرهم وغدرهم استطاعوا أن يرعبوا ملوك العربان الخونة وأن يدوسوا كرامة الشعب العربي بغطرستهم وقسوتهم وقتلهم للأطفال والنساء والأبرياء ، ومهما تظاهرت دولة إسرائيل بأنها دولة حضارية وديمقراطية فإنَّ أفعالها تكذبها لأِنها أول دولة إرهابية قامت ولا تزال على الإرهاب ، فقادة إسرائيل ما هم إلا عصابة لصوص وقتلة استطاعوا بمساعدة الغرب الجاهل أن يؤسسوا دولة الإرهاب ليشنوا بعد كل فترة حرباً جديدة على الدول العربية ويتوسعوا في الأراضي العربية من جديد وقد برهن الصهاينة الخونة بأنهم لا يؤمنون بقيم ولا بقوانين عالمية ولذلك يشنون الغارات على القرى والأرياف ويقتلون الناس بلا تمييز ولا إنذار ، وإسرائيل لا تعرف السلام ولا تؤمن به وحياتها مشروطة بحال اللاحرب واللاسلم ، ولن تقبل إسرائيل بأي صلح وإنما تتظاهر بذلك لتغتنم الوقت والفرصة للإستعداد والوثوب من جديد وإحتلال الأراضي الجديدة .

 <sup>(</sup>١) صموثيل الأول : ٢/٥ - ٣ .



# الوصايا الأخرى

وأمّا الوصايا الأخرى الباقية فهي وصايا قومية خاصة ببني إسرائيل ، أما غيـرهم من الأمم فيجوز عليهم شهادة الزور واشتهاء نسائهم ، وقد تقدم من داود وسائـر أنبياء بني إسرائيل ما يخالف تعاليم هذه الوصايا .

ولست أدري لماذا أعطوا هذه الوصايا تلك الأهمية الكبرى مع أنها كما تقدم ليس لها ما لوصايا بوذا من الشمولية والعموم ، كما أنّ في التوراة ما هو أهم منها وأشمل ، فلماذا أعرضوا عنها واستمسكوا بهذه الوصايا ؟ ومن الوصايا العامة في التوراة التي تسمو على الوصايا العشر :

« ولا تضطهد الغريب . . . ولا تسيىء إلى أرملة . لا تسب الله ، ولا تلعن رئيساً من شعبك . . . لا تقبل خبراً كاذباً ، ولا تضع يدك مع منافق لتكون شاهد ظلم ، ولا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر . . . لا تحاب مع مسكين في دعواه ، إذا صادفت ثور عدوّك أو حماره شارداً تردّه إليه . . لا تحرّف حق فقيرك في دعواه ، ابتعد عن كلام الكذب ، ولا تأخذ رشوة ، ولا تضايق الغريب »(۱) .

إلى غير ذلك من الوصايا التي هي أعم وأشمل من الوصايا العشر وإن تعظيم هذه الوصايا إعلامياً فيه كثير من المبالغة وعدم الدقة ، لأنّها كما بينًا لا تستحق

<sup>(</sup>۱) الخروج ۳۱/۲۲ ، و۳۲/۱ ـ ۹ .

ذلك ، ولو أنصف هؤلاء لوجدوا في القرآن أكثر من ماثة وصية ، وهي أعم وأشمل ؛ ونحن نذكر بعضها للتدليل على ذلك : لا تشرك بالله .

لا تقنط من رحمة الله .

لاتسرق.

لا تبذر .

لا تكذب .

لا تقتل .

لا تغتب .

لا تتجسس.

لا تفحش بالقول.

لا تخن .

لا تغيدر.

لا تغيش.

أحسن لوالديك ولا تقل لهما أف .

لا تتنابزوا بالألقــاب .

لا تدخل بيتاً قبل أن تستأذن .

لا تأكل لحم الخنزير .

لا تحلف بالله كذباً .

لا تشهد الزور .

لا تمشي في الأرض مرحاً.

لا تجحد بآيات الله .

لا تجادل إلّا بالتي هي أحسن .

لا تنافــــق .

لا تزنىىي .

لا تمارٍ .

لا تخــادع .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## التسوراة والتاريخ

قيمة أيّ كتاب تنبع من محتوياته ، وقيمة التوراة تكمن في أنّها أهم كتاب تاريخي كُتب على يد اليهود ليتحدث عن اليهود ، وقيمة التوراة التاريخية أكبر بكثير من أنّها كتاب وحي ، لاتّفاق العلماء من النصارى واليهود وغيرهم على أنّها أهم مصدر تاريخي ، يتحدث عن تاريخ اليهود وعاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم وأنسابهم وملوكهم وجميع آدابهم .

وقد استطاع اليهود عبر السنين الطويلة أن يحفظوا هذا الكتاب ، ويضفوا عليه صيغة الوحي والقداسة ، وهذا الكتاب هو كشكول من العلوم والمعارف ، والفلسفة والحكمة ، والخرافات والأباطيل ، وفيه الكثير من عقائد الأمم وأفكارها أخذها اليهود ونسبوها لهم .

وقد أدرك هذه الحقيقة العلماء والمفكرون من اليهود والنصارى ، وكتبوا حولها الكثير من الكتب التي تدل على الدّقة وسعة الاطّلاع ، وكل من طالع الكتاب المقدس يلمس هذه الحقيقة ساطعة أمام عينه ، فليس من المعقول أن تكون دائرة المعارف الروسية أو الفرنسية أو الصينية أو الأفغانية كتب عالمية حجمة على جميع شعوب العالم ، وكذلك لا يمكن لكتاب المورد مثلاً ( إنكليزي - عربي ) أن يكون كتاباً عالمياً لجميع لغات العالم ، وهو لا يبحث إلا عن لغة واحدة ؛ والتوراة كتاب لا يتحدث إلا عن الشعب اليهودي ، فهو لا يمكن أن يكون من كتب الوحي ، فهو لا يمكن أن يكون من كتب الوحي ، إذ لا بد في كتاب الوحي أن يكون هدىً ونوراً لجميع أفراد البشر ، لا لشرذمة من

الناس ، وموسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً لبني إسرائيل فحسب بل لكل الناس وإن كان من بني إسرائيل نسباً وغالب أسفار التوراة تتحدث عن تاريخ بني إسرائيل وتاريخ أنبيائهم وملوكهم ، وتاريخ معاناة الشعب اليه ودي وقتله وتشريده من قبل ملوك الأرض ، وعن هيكل سليمان ومتى بني ، وكم مرة جدّد بناؤه بعد هدمه وحرقه .

وقسم التاريخ يشغل القسم الأكبر من التوراة ، وقد جرت هذه الأحداث لليهود خلال مئات القرون ، وهذا دليل على أنّ هذه الأسفار كانت تكتب عند وقوع تلك الأحداث أو بعدها ، وذلك بعد موت موسى بن عمران بعشرات القرون .

والذي أبقى هذا الشعب متماسكاً عبر القتل والدمار الذي أصابه هو أنّهم أتقنوا فن النفاق والتلون بحسب الوضع الحاكم ، مع تمسكهم بعقيدتهم في الباطن ، فاليهود يتلوّنون بحسب الأوضاع السائدة ، ويتظاهرون بالولاء للحكام والانخراط في دينهم ، وإن كان الحكام وثنيين ؛ لذا نجد إرميا يدعو بنو إسرائيل إلى الدخول في طاعة بختنصر الذي ذبح اليهود واستعبدهم أكثر من سبعين سنة ، وأحرق دولتهم وجميع معالم حضارتهم ونقلها إلى بابل ؛ ففي عهد يهوياتيم بن يوشيّا وهو الذي أسره بختنصر وكان له عبداً ثلاث سنين ، ووقع السبي في عهده (١) يقول إرميا :

« هكذا قال الرب لي : اصنع لنفسك رُبُطاً وأنفاراً واجعلها على عنقك ، وأرسلها إلى ملك أدوم ، وإلى ملك موآب ، وإلى ملك بني عمون ، وإلى ملك صور وصيدون . . . إلى صدقيا ملك يهوذا وأوصهم إلى سادتهم قائلاً : هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل هكذا تقولون لسادتكم : إنّي أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض بقوتي العظيمة وبذراعي الممدودة ، وأعطيتها لمن حسن في عيني ، والآن قد دفعت كل هذه الأراضي ليد بنو خذنصر ملك بابل عبدي ، وأعطيته أيضاً حيوان الحقل ليخدمه فتخدمه كل الشعوب وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرضه أيضاً فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام ، ويكون أن الأمة أو المملكة التي لا تخدم نبوخذنصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إنّي تخدم نبوخذنصر ملك بابل والتي لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إنّي أعاقب تلك الأمّة بالسيف والجوع والوباء ، يقول الرب حتى أفنيها بيده . فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرّافيكم وحالميكم وعائفيكم وسحرتكم المذين

<sup>(</sup>١) الملوك الثاني : ١/٢٤ . ٧ .

يكلمونكم قائلين: لا تخدموا ملك بابل لأنّهم إنّما يتنبأون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم، ولأطردكم فتهلكوا؛ والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها يقول الرب وتعملها وتسكن بها  $^{(1)}$ .

هذه الدعوة من التوراة من أجل الخضوع والخنوع والتسليم لملك بابل ، وتكذيب كل من يخالف هذه الدعوة من الأنبياء والعرّافين وغيرهم ، ووضع إرميا النير على عنقه من أجل تعليم الناس عملياً الخضوع لملك بابل ، هذه الأمور كلها تدلّ على أنها وقعت في حال محاصرة بخت نصّر لأورشليم ، وقد قام إرميا بهذه المهمة وبهذا العمل من أجل أن يحفظ بني إسرائيل ويبقيهم في أرضهم ، لأن آخر كلامه يكشف لنا عن سرّ هذه الدعوة ، وخاصة حينما كذّب الأنبياء :

« لأنّهم يتنبأون لكم بالكذب لكي يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا ، والأمة التي تدخل عنقها تحت نير ملك بابل وتخدمه أجعلها تستقر في أرضها يقول الرب ، وتعملها وتسكن بها » .

وتاريخ اليهود مملوء بهذه المواقف التي يتعاملون فيها مع الواقع المعاش ، ولكنهم في الباطن كانوا يحيكون المؤمرات ويخططون للوصول إلى هدفهم من القضاء على الشعوب الأخرى ؛ وبحث هذا الموضوع يطول ويحتاج إلى مجلدات ، وهو خارج عن هدفنا في هذا الكتاب .

## العقائد الوثنية في التوراة

بقي علينا أن نتعرض لبعض محتويات التوراة التي أخذت عن الوثنيين ، وهذا الموضوع لا يـزال في مهده ، لأنّ الكثيـر من هذه العقـائد تمّ كشفهـا من خلال علم الآثار ، وهو وإن كشف لنا بعض هذه العقائد إلاّ أنّ الكثير منها لا يـزال تحت طبقات الأرض ، ولا بـد أن يأتي اليـوم الذي يكشـف للعـالم الكثير من عقـائـد الـوثنيين في الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>١) إرميا : ٢/٢٧ ـ ١١ .

## ابن الله البكر عند الوثنيين واليهود والنصارى

إنّ من سبر العقائد الوثنية القديمة يجد أنّها تتطابق مع بعضها البعض ، وإن تعددت واختلفت هذه العقائد ، فكل أمة كانت تدّعي أنّ إلهها هو ابن الله البكر فقد أطلق الهنود على (أبولو) المدفون في دلهي ابن الله البكر(١)

وكذلك كان الكلدانيون يعظمون (فولو) الذي كان يدعى (بالكلمة) وكانوا يصفونه بهذه العبارات (فولو) الكائن قبل كل شيء وابن الله البكر (٢).

كما أنّ الأشوريين كانوا يدعون (مردوخ) الكلمة ، ويدعونه أيضاً ابن الله البكر ، وكانوا يتوسلون إليه بهذه الدعاء : «أنت القادر الموفق ومانح الحياة ، أنت البكر ، وكانوا يتوسلون إنت ابن الله البكر  $^{(7)}$  وقد أخذت التوراة هذا اللقب وجعلته ليعقوب (إسرائيل):

### $_{*}$ (3) هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر

واليهود في كتبهم الفقهية فلسفوا هذا الأمر وكشفوا عن حقدهم وتعصبهم ، فالولد البكر له ميزة في الإرث يختص بها دون غيره ، ففي المادة ( ٤٩١ ) من بن شمعون أن للولد البكر من الأب مثل حظ الوالدين ، وذلك لعلّة البكورة ، وبما أنّ ابن إبراهيم البكر هو إسماعيل عليه السلام فقد عمد اليهود في تلمودهم إلى نزع هذا اللقب منه لأنّه ولد من جارية مصرية ، وأعطوها لابنه إسحاق الذي ولد من امرأة عبرانية فانتقلت إلى ابنه يعقوب ؛ ففي المادة ( ٢٠٥ ) من بن شمعون ينص على أنّ :

« البكر من الجارية أو الأجنبية لا يمنع البكورة من الإسرائيلية بعدها » .

ولم يكتف اليهود بهذه المنزلة ليعقبوب من أنَّه ابن الله البكـر ، بل جعلوا قبوته

<sup>(</sup>١) هيجن في كتابه الأنكلوسكنس ج ٢/١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة : ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٣) خرافات التوراة : ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٤) الخروج : ٢٢/٤ .

تفوق قوة يهوه نفسه ، وذلك من خلال المصارعة التي جرت بينهما ، وإليك أيها القارىء الكريم تلك الأسطورة التي تحكيها التوراة :

## مصارعة يعقوب ويهوه

ففي سفر التكوين أن يعقوب لما هرب من العراق وهاجر إلى أرض كنعان في فلسطين وصل إلى جدول صغير اسمه (اليبوق) في أرض الأردن فعبَّر أهله وبقي وحده:

فبقي يعقوب وحده يصارعه رجل ما حتى طلع الفجر ، فلما رأى أنّه لا يقدر عليه ضرب حقَّ فخذه ، فانخلع حق الفخذ من يعقوب في صراعه معه ، ثم قال أطلقني فقد طلع الفجر ، فقال يعقوب : لا أطلقك حتى تباركني ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : يعقوب فقال : لن يدعى اسمك يعقوب من بعد ، بل إسرائيل لأنّك صارعت الله والناس وغلبت »(١) .

فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلًا لأنّي نظرت الله وجهاً لوجه ونجوت بنفسي (ومعناه) مصرع إله إسرائيل، وهذا يدل على ضعف إله التوراة؛ ولذلك ندم على خلقه للإنسان وجعل حرساً على الشجرة حتى لا يأكل منها الإنسان وينازعه على الحياة الأبدية كما تقدم (٢).

والتوراة التي تروي هذه المصارعة بين يعقوب وربّه نجدها في أول ذلك الأصحاح تبيّن جبن وخوف يعقوب من أخيه عيسو ، فيرسل الرسل إليه ليأمن شرّه :

هكذا تقولـون لسيدي عيسـو هكذا قـال عبدك يعقـوب : تغـربـت. . . ولبثت إلى الآن وقد صار لي بقر وحمير وغنم ، وعبيد وإماء ، وأرسلت لأخبر سيدي لكى أجد نعمة في عينك »(٣) .

<sup>(</sup>۱) التكوين : ۲۳/۳۲ ـ ۳۰ لا يخفى على القارىء العزيـز أنّ المترجمين حرّفوا القصـة وترجموا : « صارعت الله » بقولهم : « جاهدت مع الله والناس » كمـا في النسخة العربية المطبوعـة في بيروت سنة ١٨٧٠ م ويدل على هذا التحريف ما جاء في الكتاب المقدس للكاثوليك طبع دار الشرق جمعيات الكتاب المقدس بيروت ٧ تشرين الثاني ١٩٨٨ ص ١١٩ فقد جاءت الترجمة صحيحة كما ذكرنا هنا .

<sup>(</sup>٢) التكوين : ٦/٥ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) التكوين : ٣٢/ ٢ ـ ٥ .

فرجع الرسل وأخبروه أن أخاه عيسو قادم للقائه ، فخاف يعقوب جداً وضاق به الأمر ، ودعا ربّه :

« نجّني من يـد أخي عيسـو لأِنّي خـائف منـه أن يــأتي ويضـربني مــع البنين » (١).

فانظر أيها العاقل إلى هذه التناقضات في نفس هذا الأصحاح وفكر في العقلية اليهودية وقبحها ، كيف يصارع الإنسان ربّه وفي نفس الوقت يخاف من أخيه ، ولا تعجب عزيزي القارىء من هذه التناقضات فإنّ إله التوراة يهوه له كثير من اللطائف والفكاهات ، وقد مرّ عليك الكثير منها .

### إله الجنس عند الوثنيين

إن عبادة الجنس اليوم في العالم الغربي مهما كانت شنيعة وقوية فإنها لم تصل إلى ما وصل إليه الهنود في عبادتهم للعلاقة الجنسية ، وقيد بقيت هذه العبادة قائمة حتى اليوم ، إلاّ أنّ الفرق بين عبادة الجنس اليوم في الغرب وبين عبادة الهنود هو أن عبادة الجنس في الغرب ليس لها آلهة خاصة ، وليس لها كتاب مقيدس . وكان إله هذه العلاقة عند الهنود شيقا ، ورمزها عضو التذكير ، وكتابها المقيدس هو « أجزاء من التافترا » ( ومعناها كتب للنصوص ) « وشاكتي » ( ومعناها القوة التي تبعث النشاط » بالنسبة إلى شيقا هي \_ كما كانوا يصورونها أحياناً زوجته كالي ، وأحياناً أخرى يتصورون تلك القوة الباعثة تشيقا على نشاطه الجنسي عنصراً في شيقا نفسه ، وبهذا تكون طبيعته مشتملة على قوّتي الذكورة والأنوثة في آن واحد معاً ، وهاتان القوتان يمثلهما الهنود بأوثان يطلقون عليها اسم « النجا » أو « يوني » وهي تمثل عضوي التناسل عند الرجل والمرأة وأينما سرت في الهند شاهدت آثاراً لهذه العبادة للعلاقة الجنسية (٢) .

وقد أخذ اليهود هذه الفكرة الوثنية عن آلهة الجنس الهندية وجعلوها لآدم أبي البشر ، الذي خلقه الله على صورته ، تقول التوراة :

<sup>(</sup>۲) التكوين : ۱۱/۳۲ ـ ۱۲ .

<sup>- (</sup>١) قصته الحضارة: ٢٢٣/٣ .

« يــوم خلق الله الإنسان على شبــه الله عمله ، ذكراً وأنثى خلقــه وباركــه ودعا اسمه آدم »(١) .

وهذه العبارة ظاهرة في نسبة ذلك لإله التوراة لأنّه خلق آدم على صورته ، فلا بد أن يكون هو كذلك ؛ هذا بالإضافة إلى سائر الصفات الأخرى التي تذكرها التوراة له ، وهي صفات بشرية كما تقدم .

وقد نقل توما أنمن في كتابه ( الوثنيون القدماء ص ٩ ) صورة لبراهما وهو بحالتي الذكورة والأنوثة ، يدعون ظهوره بالناسوت ( ارداناري ) والرمز الكائن في أسفل البطن وبين الفخذين : علامة التناسل ، ومعنى وقوف على الحادقوقة رقوة الإيجاد والكلمة المستعملة وصفاً لتجسده لاتخاذه الناسوت « ارداناري » وقد نقلنا هذ الصورة كما وردت في الكتاب المذكور .



براهما في حالتي الذكورة والأنوثة

(١) التكوين : ٢/٥ .

## القوانين الوثنية في التوراة ﴿

من الأحكام والقوانين التي نجدها في التوراة ، وهي مأخوذة عن الوثنيين ، ما في سفر الخروج :

إذا إبتعت عبداً عبرانياً فليخدمك ستّ سنين وفي السابعة يخرج حرّاً مجّاناً ، إن دخيل وحده فليخرج وحده ، وإن كيان ذا زوجة فلتخرج زوجته معه ، وإن زوَّجه مولاه امرأةً فولدت له أبناء أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لمولاه ، وهو يخرج وحده »(١) .

وهذه الأحكام تماثل ما جاء في المادة ١١٧ ـ ١١٨ من قانون حمورابي .

وفي نفس الأصحاح تتحدث الآية ١٨ عن دية الإصابات فتقول :

« وإذا اختصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو لكمه فلم يمت بل ألزم الفراش ، فإن قام ومشى خارجاً على عكازه فقد برىء الضارب غير أنّه يعطيه دية عطلته وينفق على علاجه  $^{(Y)}$  .

وهذا أيضاً ينطبق على المادة ٢٠٦ من شريعة حمورابي .

وقد بين الأب الفرنسي الدكتور هنري كازيل أنّ جزءاً صغيراً من هذه الشرائع يتضمن تشريعات نابعة من قانون حمورابي والشرائع الآشورية والحثيّة وبعض أصول مصرية فرعونية أو كنعانية (٣).

# من أحكام التوراة

ومن أجل تتميم الفائدة وإعطاء برهان آخر على عدم كون التوراة من كتب الوحي نذكر نبذة من الأحكام التي لا يقبل بها وجدان البشر ، ولا تمتّ إلى شريعة موسى عليه السلام بصلة .

ففي أخريات إشعياء:

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢/٢١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>١) الخروج : ٢/٢١ ـ ٤ . (٢) الخروج : ١٨/٢١ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>١) الفكر الديني اليهودي ص ١٩ ـ ٢٠ .

إنّ الله أمر نبيّه إشعياء أن يمشي عرياناً وحافياً بين الناس ثلاث سنين ليبلغ الناس ويقول لهم : هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاء خزياً لمصر »(١).

ولعلَّ نوادي العراة التي تقام اليوم في العالم الغربي قد نشات من هذه التعاليم .

وفي إرميا : إنّ الله أمر نبيّه إرميا أن يصنع رُبُطاً وأنيـاراً ويجعلها في عنقـه كما يجعل نير الفدان على أعناق البقر ليبلغ الناس ويقول :

« أدخلوا أعناقكم تحت نير ملك بابل(٢) » .

وفي حزقيال: إن الله أمر نبيّه حزقيال أن يأكل كعكاً من خبز الشعير الذي يخبزه أمام عيون بني إسرائيل على الخراء الذي يخرج من الإنسان ليبلغ ويقول: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم(٣).

## أنبياء التوراة

### يقول إرميا :

وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة تنبأوا بالبعسل وأضلّوا شعبي إسرائيل ، وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يُقشعر منه ، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشدّون أيادي فاعلي الشرحتى لا يرجع الواحد عن شرّه . . . هكذا قال رب الجنود عن الأنبياء هانذا أطعمهم أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم لأنّه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق من كل الأرض ، هكذا قال ربّ الجنود لا تستمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبأون لكم »(٤).

أما الكهنة ورجمال الدين والمربّيون فقلد شاركوا الأنبياء في الصفات السابقة ، فكذبوا على الله وهم يلدّعون أنّهم يتكلمون عن الله ، ولكن هؤلاء أيضاً ضلّوا بالخمر وتاهوا بالمسكر الكاهن والنبي ترنّحا بالمسكر ابتلعتهما

<sup>(</sup>١) إشعياء : ٢/٢٠ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٢) إرميا : ١٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) حزقيال : ١٢/٤ . ١٣ .

<sup>(</sup>٤) إرميا : ١٣/٢٣ ـ ١٦ .

الخمر، تاها في المسكر ضلاً في الرؤيا، قلقا في القضاء »(١). التوراة الحالية تصرّح بتحريفها

من خلال هذه النصوص المتقدمة يتضح للقارىء أن اليهود ساهموا بالكذب على الله ، وقاموا بتحريف التوراة على ضوء المتغيرات التي كانت تحدث في المجتمعات ، ولم يقف الأمر عند الناس العاديين بل الكهنة والمتنبّئون والربّانيون حرفوا التوراة ؛ والتوراة الحالية تصرّح بهذه الحقيقة :

وأمّا وحي الربّ فلا تذكروه بعدُ لأنّ كلمة كلِّ إنسان تكون وحيـه إذ قد حرّفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا »(٢).

« يقول الرب : الذين يسرقون كلمتي بعضهم من بعض ، هأنذا على الأنبياء ، يقول الرب : الذين يأخذون لسانهم ويقولون قال : هأنذا على الذين يتنبأون بأحلام كاذبة ، يقول الرب : الذين يقصّونها ويضلّون شعبي بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم »(٣).

وقـد اختلط وحي السماء بكـلام أهل الأرض ، وأخـذ كل واحـد يكتب كتــابــاً ويدّعي أنه من عند الله ، يشري به ثمناً قليلًا كما يعبّر القرآن .

وقد هدِّدهم الله وتوعدهم :

« ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئاً، أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب في المخرب ، لم يصعدوا إلى الثغر ولم يبنوا جداراً لبيت إسرائيل للوقوف في الحرب في يوم الرب ، رأوا باطلاً وعرافة كاذبة ، القائلون وحي الربِّ والربُّ لم يرسلهم . . . ألم تروا رؤيا باطلة وتكلمتم بعرافة كاذبة قائلين : وحي الرب ، وأنا لم أتكلم »(٤) .

ومع هذه النصوص كيف يبقى للتوراة مصداقية ؟ ولست أدري ما الذي حمل النصارى على أن يضمّوا التوراة إلى الأناجيل ويجعلوها لهم كتاباً مقدساً ، مع أنّ

<sup>(</sup>١) إشعياء : ٧/٢٨ .

<sup>(</sup>٢) إرميا : ٣٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) إرمياء : ٣٢ / ٣٠ . ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) حزقيال : ١٣ / ٤ - ٧ .

اليهود قتلوا المسيح واستغلّوا النصاري ولا يزالون ، وإلى يوم القيامة .

وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه المجيد :

﴿ فَبِمَا نَقْضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قَلُوبُهُمْ قَاسِيةً يَحْرَفُونَ الْكُلُمُ عَنَ مُواضَعُهُ وَنَسُوا حَظّاً مُمَّا ذَكْرُوا بِهُ ، ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلّا قليلًا منهم ، فاعف عنهم واصفح إنّ الله يحبّ المحسنين ﴾(١) .

﴿ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون ﴾ (٢) .

﴿ فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هـذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلًا ، فويل لهم ممّا كتبت أيديهم ، وويل لهم ممّا يكسبون ﴾ (٣) .

فهذه النصوص صريحة بأنّ التوراة طرأ عليها التبديل والتحريف والنسيان والإخفاء العمدي ، فالقرآن يصرّح بتحريف التوراة الحالية .

ونفس التوراة الموجودة تدلّ على ذلك كما تقدم ، ومن هنا تعلم زيف قول المبشرّين في المنشور الذي سبب كتابة هذا الكتاب إنّه من المستحيل تحريف الكتاب المقدس ، وهذا الادّعاء هو محض اختلاق لا يمت إلى الواقع بصلة .



<sup>(</sup>١) المائدة /١٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة / ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) البقرة / ٧٩ .



# عيسى بن مريم في القرآن

تحدث القرآن الكريم عن عيسى بن مريم وأثنى عليه الثناء الجميل ، وذكر معاجزه الباهرة أكثر مما ذكرت له الأناجيل . فهو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل ، كما أن محمد بن عبد الله (صلّى الله عليه وآله ) خاتم النبيين .

وقد ذكره القرآن في ٣٣ آية خلال ١٣ سورة :

﴿إِذْ قَالَتَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللهُ يَبَشَّرُكُ بَكُلُمَةُ مَنْهُ اسْمَهُ الْمُسْيَحِ عَيْسَى بن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين \* ويكلّم الناس في المهد ومن الصالحين ﴾(١) .

﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيةٍ من ربّكم أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة السطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله ، وأنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ، إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾(٢) .

ومن خلال الآيات التي وردت في القرآن الكريم يمكننا أن نتعرف على شخصية المسيح في نظر القرآن :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٤٥ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٤٩ .

وكان (عليه السلام) عبداً لله وكان نبياً (١) .

وكان واحداً من الأنبياء الخمسة أولي العزم صاحب شريعة وكتاب وهو الإنجيل (٢) .

وكان رسولًا إلى بني إسرائيل<sup>(٣)</sup> .

وقد سماه الله بالمسيح وكان كلمة الله وروحاً منه (٤) .

وقد بشّر برسول الله محمد بن عبد الله (ص) <sup>(٥)</sup> .

وجعله الله وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين (٢) .

وكان من المصطفين ومن المنتجبين ومن الصالحين (Y) .

وجعله الله مبــاركاً أين مــا كان ، وزكيًــاً ، وآيةً للنــاس ورحمــة من الله ، وبــارًاً بوالدته ، وكان مسلَّماً عليه (^> .

فهذه أوصاف الأنبياء التي وصفه الله تعالى بها وعظمه ورفع قدره .

وعلى ضوء هذه الصفات التي وصفه القرآن بها يتضح لنا أن المسيح القرآني غير مسيح الأناجيل ، لأن المسيح القرآني كان عبداً مخلصاً لله ، ولم يدعُ لنفسه مطلقاً ، ولم يتكلم إلا بما أمره تعالى ، وقد تبرّاً المسيح (عليه السلام) مما نسبوه إليه ، وقد بلغ رسالة ربه كما أمره تعالى :

« الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم  $^{(4)}$ » .

﴿ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتّخذوني وأمي إلهين من

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب /٧ . الشوري /١٣ . المائدة /٤٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : الآية ٤٥ . النساء / ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصفّ : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : الآية ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : الآية ٣٣ . الأنعام / ٨٥ ـ ٨٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم : الآية ١٩ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٩) يوحنا : ١٧/١٧ .

دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علام الغيوب \* ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربّي وربّكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفّيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كمل شيء شهيد \* إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هر(۱).

﴿ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبياً \* وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ﴾ (٢)

هذه الأوصاف القرآنية تشتمل على زبدة العبودية ، فهو عبد الله الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ، ولم يقل إلا ما أمره الله به : أن اعبدوا الله ربّي وربكم ، فهو سيّد الموحدين في عصره ، ولذا مجّده القرآن وأثنى عليه .

ولو سبرنا الأناجيل الموجودة حالياً لوجدنا هـذه الصفات مـوجودة في طيـاتها ، وإن كان النصارى يذهبون إلى التثليث وهو ما حاربه المسيح (عليه السلام) .

وهنا يحق لكل إنسان أن يتساءل في نفسه : إذا كان المسيح حارب التثليث ودعا لعبادة الله وتوحيده ، فكيف يزعم النصارى بأن المسيح هو ابن الله ؟ وهذه الدراسة وضعت للإجابة على هذا السؤال ، وسوف يتضح للقارىء الكريم من خلال هذه الأبحاث أن التثليث هو من وضع بولس الذي شيّد أركان النصرانية الحالية ، فأدخل فيها العقائد الوثنية ، وقلب تعاليم السيد المسيح رأساً على عقب .

ولا يخفى أن الأوصاف التي وصف القرآن بها المسيح نجد بعضها في الأناجيل الحالية : ومن هذه الأوصاف أنه كان عبداً لله ، وداعياً إلى الله ، وسيد الموحدين ، ولم يدع يوماً لنفسه ، أو يدّعي أنه ابن الله ؛ وما نجده في إنجيل مرقس وغيره من تعاليم السيد المسيح التي تدعو للتوحيد وعبادة الله هي من أقواله التي لم تحرّف .

ففي الوصية الأولى للسيد المسيح حينما سأله أحد الكتبة :  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١١٦ - ١١٨ .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : الآية ۳۰ ـ ۳۱ .

« فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل : الـرب إلهنا ربّ واحد ، وتحب الرب إلهك من كـل قلبك ، ومن كـل نفسك ، ومن كل فكرك ، ومن كل قدرتك ؛ هذه هي الوصية الأولى(١) » .

وقوله لمريم المجدلية :

« امضي إلى إخوتي وقولي لهم : إني صاعد إلى أبي اللذي هو أبوكم وإلهى الذي هو إلهكم $^{(7)}$  » .

وهذا الكلام كان من السيد المسيح بعد الصلب والدفن . حينما ظهر للسيدة مريم قبل صعوده ، وهو آخر كلام المسيح وهو خير دليل على أن السيد المسيح كان لا يرى لنفسه أى ميزة عن الآخرين وأنه عبد الله .

ومن الأوصاف المهمة للمسيح القرآني أنَّ بشّر بـرسـول الإسـلام محمـد بن عبد الله (صلّى الله عليه وآله) كما بشّر به سائر الأنبياء الآخرين .

﴿ وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين ﴾ (٣) .

وظاهر هذه الآية المباركة أن رسالة المسيح (عليه السلام) كانت تـدور حول ركنين أساسيين :

الأول: التصديق بالتوراة والعمل بها .

الثاني: البشارة برسول الإسلام محمد بن عبد الله (ص) والركن الثاني لم يكن هدف السيد المسيح (عليه السلام) فحسب، بل هو هدف جميع الأنبياء حيث إن كل نبي كان يبشر بالرسول الذي يأتي من بعده وبخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله (ص)(٤).

<sup>(</sup>۱) مرقس : ۲۸/۱۲ ـ ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) يوحنا : ١٧/٢٠ ـ ١٨ . وهناك آيات أخرى في الأناجيل لم أذكرها خوفاً من الإطالة ، فراجع متى : الأصحاح ٥ و ٦ وأما إنجيل برنابا الذي لا تعترف به الكنيسة الحالية فإنه الإنجيل التوحيدي الوحيد الذي يصف المسيح بأنه كان عبداً لله ورسولاً إلى بني إسرائيل ، كما يصفه القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) في التوراة الحالية آيات لا تنطبق إلا على رسول الإسلام لو أنصف أهل الكتاب ، وللتدليل على ذلـك =

والقرآن يصرّح بهذه الحقيقة ، يقول تعالى :

﴿ الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾(١) .

ويقول أيضاً : ﴿ الذي آتيناهم الكتـاب يعرفـونه كمـا يعرفـون أبناءهم ، وإنّ فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾(٢) .

وصريح هذه الآية يدل على أن أهل الكتاب كانوا على معرفة كبيرة بصفات

انذكر ما جاء في التوراة المطبوعة في لندن سنة ١٨٦١ ففي التثنية ١٨/١٨ : « وأقيم لهم نبياً مثلك من بني إخوتهم وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » وقد حرفت العبارة الأولى \_ إلى : « وأقيم لهم نبياً مثلك من وسط إخوتهم » \_ في سائر الطبعات الأخرى وهذا الكلام لا ينطبق إلا على رسول الإسلام الذي هو من بنى إسماعيل بن إبراهيم وهو أخو إسحاق جد اليهود لعدة أمور :

الأول : لما في التثنية :  $7^{8}/10$  ما نصّه : « ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً لوجه » وهذا نص في أن موسى أفضل من عيسى ، مع أن عيسى من بني إسرائيل أيضاً ، وفي الأصحاح المتقدم يقول : أقيم لهم نبياً مثلك أي : مثل موسى ، فهو لا يريد عيسى وإنما يريد غيره ، وليس هناك غير عيسى سوى محمد بن عبد الله (ص) .

الثاني: قوله: « وأجعل كـلامي في فمه » وهـو ظاهـر في إرادة القرآن الـذي أوحاه الله على لسـان نبيُّه فتحدى به الأولين والآخرين ، فعجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله .

الثالث: قوله: « فيكلمهم بكل ما أوصيه به » أي: آمره به وهو القرآن الذي فيه تبيان كل شيء ولا يصح إرادة الإنجيل لأن عيسى ليس مثل موسى بنص التوراة كما تقدم.

الرابع : قوله : « ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه ، أي : أنا أعاقبه وأنتقم منه وقد انتقم الله من أعداء الرسول الذي حاربوه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٤٦ .

النبي ومكان وزمان ولادته ، كما ورد في الروايات ؛ وهذه المعرفة لم تكن إلا لكثرة ما جاء من الآيات الخاصة به في الكتب المقدسة وعلى لسان الأنبياء السابقين ، حتى أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكثرة تلك البشارات والآيات الواردة في علامات ظهوره .

والقرآن يبين أن رسول الله كان أمنية إبراهيم وإسماعيل ودعوتهما :

﴿ رَبّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم الكتـاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ (١) .

ولو أمعنًا النظر في سبب هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية نجد أن السبب في ذلك يعود إلى انتظارهم لخروج النبي ومعرفتهم بمكان وزمان ولادته ، وللذا هاجروا إلى الجزيرة وسكنوا في المدينة وحولها لعلمهم بأنها دار هجرته ، وكانوا يهددون العرب المشركين برسول الله ، ويحدثونهم بصفاته وعلاماته المكتوبة في التوراة والمنقولة عن أنبيائهم . فلما بعث الله رسوله كذبوا به حسداً وبغياً فقال تعالى في حقهم :

ولمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به ؛ فلعنة الله على الكافرين (Y) .

لقد ساعد اليهود كثيراً قبل ولادة الرسول في إشاعة صفاته وعلاماته بين العرب ، وبذلك كانوا من أهم الأسباب في إسلام المشركين العرب ، ولما بُعث رسول الله وشاهد العرب صفاته قالوا: هذا هو النبي الذي كان اليهود يحدثوننا عنه ، فأسلموا أفواجاً أفواجاً .

وإذا رجعنا إلى التوراة والإنجيل الحاليين لا نجد فيهما تلك العلامات والبشارات ، وهذا دليل واضح على أن التوراة والإنجيل القرآنيين غير الموجودين فعلاً بين أيدي اليهود والنصارى ؛ والكتاب الوحيد الذي تجسدت فيه صفات الإنجيل القرآني هو إنجيل (برنابا) الذي ورد فيه اسم رسول الله وصفاته وعلاماته

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ٨٩ .

عشرات المرّات ، وإن كانت الكنيسة لا تعترف به ، والعلة لا تخفى على كل منصف أريب .

وعليه فإن عيسى المسيح القرآني الذي نؤمن به ونقدسه ونعتبره من الرسل أولي العزم هو المسيح الذي بشر بمحمد بن عبد الله (ص) في إنجيله، وصدَّق جميع الأنبياء السابقين ؛ وأما مسيح الأناجيل الموجودة فهو غير مسيح القرآن ، وهو يساوي براهما وبوذا ، وهو يعتبر الأنبياء السابقين عليه أنهم سَرَقة ولصوص(١).

# الإنجيل القرآني

تحدث القرآن الكريم عن الإنجيل في اثنتي عشرة آية في ستّ سور ، وقد وصفه بالصفات التالية :

إنه منزل من عند الله ، أنزله على عيسى بن مريم .

وإنه هدىً ونوراً ومصدِّقاً لما بين يديه من التوراة وهدىً وموعظة للمتقين(٢) .

وإنه مكتوب فيه البشارة برسول الإسلام (٣) .

وإنه أحد السندات التي جعلها الله سبحانه وتعالى سنداً لشرائه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في مقابل الجنة :

﴿ إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بـأنَّ لهم الجنة ، يقـاتلون في سبيل الله فيَقتُلون ويُقتَلون ، وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾ (٤) .

ومن هذه الآية يتضح لنا أن القرآن رفع من منزلة التوراة والإنجيل حتى قـرنهما بنفسه ، وهذا لا نجده في أي كتاب سماوي آخر غير القرآن .

فالإنجيل القرآني هو نور وهدى وموعظة للمتقين يـدعو إلى عبـادة الله الواحـد القهار ، وهذا الإنجيل أنزل على عبد الله ورسوله المسيح عيسى بن مريم ، وليس له

<sup>(</sup>١) يوحنا : ٧/١٠ . ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٤٨ ـ ٦٥ . المائلة/٤٦ ـ ٤٧ . الحديد/٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ؛ الآية ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : الآية ١١١ .

وجود اليوم . والأناجيل الأربعة ما هي في الواقع إلا كتب لسيرة السيد المسيح كُتب بعضها على يد بعض تلامذته ، وليست بكتب وحي كما سوف يتضح ذلك للقارىء الكريم من خلال الأبحاث الآتية ، وإن كان النصارى يدّعون بأنها كتب وحي .

ويكفي أن هـذه الأنـاجيــل تنسب إلى أصحـابهــا ، فيقـال : إنجيــل متى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا ؛ وهناك أناجيل أخرى كثيرة ربمـا تفوق على مائة إنجيل ، إلا أن الكنيسة حرّمت جميع الأناجيل الأخرى وأقرّت الأربعة الحالية .

وهذه الأناجيل ـ مع ما أصابها من تحريف وحذف ـ فإنها لا تزال أكبر دليل على أنها غير إنجيل السيد المسيح (عليه السلام) ، فهي تصرح بهذه الحقيقة التي لا تقبل الشك ، والمسيح إنما جاء بإنجيل واحد ، وهذه الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة في عصر المسيح ، وإنما كتبت بعده بعشرات السنين .

## ففي إنجيل متى:

« وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلِّم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » .

« الحقُّ أقول لكم حينما نكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبر أيضاً بما فَعَلَتْهُ (المرأة) هذه تذكاراً لها »(١) .

### وفي مرقس:

« الحق أقول لكم ليس أحدٌ ترك بيتاً أو إخوة أو أخوان أو أبـاً أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجـل الإنجيـل إلا ويسأخـذ مائة ضعف الآن (Y).

وقال : « ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلّصها »(٣) .

وأمّا رسائيل بولس فهي صريحة بالدعوة إلى إنجيل المسيح ، ففي إحدى رسائله :

<sup>(</sup>١) متى : ٢٣/٤ و ١٣/٢٦ مرقس : ١٩/١٤ . كرز : وعظ ونادى ببشارة الإنجيل ( سريانية ) .

w. w. //. . . . . //

<sup>(</sup>۲) مرقس : ۲۹/۱۰ ـ ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٨/ ٣٥ .

« فإنّ الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم (١) » .

( ومراده من إنجيل ابنه : إنجيل يسوع المسيح ) .

وفي رسالة أخرى له :

« إنّي أتعجّب أنّكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ، ليس هو آخر ، غير أنّه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحوّلوا إنجيل المسيح  $^{(7)}$  .

وفي ثالثة له :

« فقط عيشوا كما يحقّ لإنجيل المسيح ٣٠) » .

وهذه النصوص صريحة في أنّ الإنجيل الذي أنزل على المسيح وكُرز به يباين الأناجيل الموجودة حالياً ، ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في معجم اللاهوت الكتابي من أنّه كان قبل تدوين الأناجيل الأربعة ( إنجيل شفهي شائع يعمل على تفسير سرّ يسوع )(1) وأمّا الأناجيل الأربعة ، متى كتبت ؟ وعلى يد من ؟ وما مقدار اعتبارها فهذا ما يحتاج إلى البحث والتحقيق مفصّلاً .



<sup>(</sup>١) رومية : ٩/١ .

 <sup>(</sup>۲) غلاطية : ١/٦ - ٧ . ومن أحب التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى فهرس الكتاب المقدس ص ٤٠ مادة إنجيل حيث جمنع فيها جميع الموارد الواردة في الكتاب المقدس حول إنجيل المسيح .

<sup>(</sup>٣) فيلبي : ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) معجم اللاهوت الكتابي ص ٨٧٢ .



## الإنجيل

كلمة الإنجيل تدلّ على الكتاب الذي يروي حياة يسوع ، أو على القراءة التي تتلى أثناء القداس الإلهي ، وفي اللغة اليونانية العامة تعني كلمة إنجيل : « الخبر السار » وبخاصة : بشرى سارة (١٠) .

« وفي كتابات العهد الجديد المتأخرة يمتد مفهوم الإنجيل إلى البشارة ، وتعريف ما حصل في حياة المسيح وسمع ورؤي من التلاميذ : وجود المسيح ، خطاباته ، حياته ، تصبح نفسها محتوى الإنجيل . (٢) .

ومن خلال هذه التعاريف للإنجيل من قبل كبار علماء النصارى يتضح لنا أنّ الإنجيل فعلاً هو اسم لسيرة المسيح من خطابات وكلمات وسلوك وأخلاق وقصص شاهدها التلاميذ ونقلوها في الكتب التي كتبوها عن سيرة السيد المسيح ، وأصبحت فيما بعد الأناجيل الأربعة التي اعترفت الكنيسة بها واعتمدتها دون غيرها ؛ وما هذه الأناجيل في الواقع إلاّ ككتب الأحاديث وسيرة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص) عند المسلمين ، إلاّ أنَّ كتب سيرة الرسول الأعظم تخضع لعلم التاريخ في تأليفها وترتيبها ، وأما الأناجيل فيقول فيها صاحب كتاب معجم اللاهوت الكتابي :

<sup>(</sup>١) معجم اللاهوت الكتابي ص ١١٣ . راجع قاموس الكتاب المقدس ص ١٢٠ ـ ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) معجم اللاهوت الكاثوليكي ص ٣٨.

« ليست الأناجيل ترجمات لسيرة يسوع مدوّنة بحسب مناهج علم التاريخ العصرية ، وإنّما قد كتبها مؤمنون بهدف إيصال الإيمان وتقويته ، وهي تنظم ذكريات قد أنارها ورفعها حقّاً الإيمان بقيامة المسيح ، ولكن متى خضعت للنقد بفطنةٍ تسمح بالوصول بكل تأكيد إلى يسوع الناصري »(١).

وعليه: فإنّ الأناجيل الأربعة بنفسها وباعتراف علماء النصارى تدلّ على أنّها ليست من كتب الوحي ؛ والنسخ الأصلية لبعضها كتبت باللغة العبرية ، والموجود منها مترجم من اليونانية ، ولا يعرف من المترجم ولا مقدار معرفته وتضلعه بالعبرية ، هذا بالإضافة إلى أنّها مقطوعة السند . حرّفت كثيراً عمّا كانت عليه حين كتابتها على يد أصحابها ؛ وهذا ما يدعونا إلى تحقيق هذه المسألة بالأدلّة والبراهين متوخين بذلك الحق والصدق ، ولا أريد أن أتحامل على أمة كبيرة تدين بدين السيد المسيح عليه السلام ، ونحن نكنّ لها كل احترام كما علّمنا الله ، وهذا لا يعني أن لا نسفر عن وجه الحق ، وخاصّة لمن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي ينصّ عن وجه الحق ، وخاصّة لمن يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، التي ينصّ ومن كلمات علمائهم ؟ .

## الأناج يل

لقد كتبتْ أناجيلُ كثيرةٌ حول سيرةِ المسيح عليه السلام ، والمعترف به من قبل الكنيسة هو الأناجيل الأربعة وهي :

۱ - إنجيل متى . ٢ - إنجيل مرقس . ٣ - إنجيل لـوقا . ٤ - إنجيـل يوحنا ، وإذا ضمّ إليها سفر أعمال الرسل ، ورسائل بولس الأربعة عشرة ، ورسالة يعقـوب ، ثم رسـالتان لبـطرس الرسـول ، ورسائـل يوحنـا الثلاث ، وأخيـراً ما يسمى بـالسفـر

<sup>(</sup>۱) معجم اللاهوت الكتابي ص ٨٦٧ . إن تناقضات الأناجيل دعت بعض المفكرين الغربيين إلى إنكار حقيقة المسيح ، وأنه أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا وأوزريس وأتيس وأدونيس ، فقد أنكر وجوده بولينجبرك ، وجهر بذلك ثلني في كتابه « خرائب الأمبراطورية » الذي نشره عام ١٧٩ . ولما التقى نابليون ١٨٠٨ بالعالم الألماني ثيلاند لم يسأله سؤالاً سياسياً . بل سأله : هل يؤمن بتاريخية المسيح ؟ لقد دارت حول الأناجيل أبحاث فكرية مهمة ، وحول المسيح ، ونحن نؤمن بأنه رسول من أولي العزم معصوم ، وكتابه الإنجيل كتاب هدى ونور ، ولكن انحراف تلاميذه وتحريفهم لتعاليمه وعدم التميز بين إنجيل المسيح الذي لا وجود له وهذه الأناجيل ، خلقت هذه البلبلات الفكرية .

النبوي ، وهو رؤيا يوحنا ، فإذا انضمت هذه الرسائل إلى الأناجيل الأربعة أطلق عليها جميعاً « العهد الجديد » في مقابل « العهد القديم » وهو الأسفار الخمسة الأولى في التوراة وسائر أسفار الأنبياء الآخرين ، فيصبح المجموع ٣٩ سفراً ، وهو العهد القديم .

ومن سبر الأناجيل الأربعة وأنصف يجد أنّها لا تمتّ إلى الـوحي بأي صلة ، وذلك لعدة أمور بديهية ، وهي :

أولاً: نسبتها إلى أصحابها ، ولم يدَّع أحد حتى اليوم بأنّها للسيد المسيح (ع) . ثانياً : إنَّ هذه الأناجيل تصرَّح بأنَّ السيد المسيح لم يأتِ بإنجيله من نفسه بل أوحاه الله إليه ، قال المسيح (ع) :

« أَنَا أَتَكُلُّم بِمَا رأيت عند أبي  $^{(1)}$  .

وقال : « لست أفعل شيئاً من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي ، والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي (7) .

وقال : « الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني  $^{(T)}$  .

وقال بولس في رسالته الثانية إلى ثيموثاوس:

 $^{(2)}$  هو موحىً به من عند الله  $^{(3)}$ .

وقد بلّغ المسيح عليه السلام رسالته كاملة كما أمره الله سبحانه وتعالى ، وهـذا ما صرّح به نفسه وأشار إليه بقوله في صلاته :

 $_{\rm w}$  الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم  $_{\rm w}^{\rm (o)}$  .

وأما الأناجيل الأربعة فهي من كتابة بعض تلامذة المسيح كما تشهد هي على نفسها ، وخاصة إنجيل لوقا في الأصحاح الأول منه .

<sup>(</sup>١) يوحنا : ٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) يوحنا : ٨/٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ثيموثاوس الثانية : ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) يوحنا : ٨/١٧ .

وبما أنّ الكثير من علماء النصارى لهم تحقيقات مهمة ودقيقة حول الأناجيل ، أحببت أن أنقل كلماتهم لأنّها أوقع في النفس وأقوى حجة ، لكونها صادرة من علماء نصارى وليست من المسلمين .

يقول ول ديورانت بعد تحقيقه حول شخصية السيد المسيح ، والتشكيك فيها من قبل العلماء والمفكرين الغربيين :

هذا ما كان من أمر المسيح نفسه ، أما الأناجيل فليس أمرها بهذه السهولة . ذلك أنَّ الأربعة الأناجيل التي وصلت إلينا هي البقية الباقية من عدد أكبر منها كثيراً ، كانت في وقت ما منتشرة بين المسيحيين في القرنين الأول والشاني . واللفظ الدال على الإنجيل « gospel » ( وهو في اللغة الإنجليزية القديمة godspel أي أخبار طيبة ) ترجمة لِلَّفظ اليوناني euangelion والذي يبدأ به إنجيل مرقس ومعناه « أخبار سارة » هي أنَّ المسيح قد جاء ، وأن ملكوت الله قريبة المنال ، وأناجيل متَّى ، ومرقس ، ولوقا ، يمكن الإحاطة بها بنظرة واحدة : ذلك بأنَّ محتوياتها وحوادثها يمكن ترتيبها في أعمدة متوازية « والنظر إليها كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة اليونانية الدارجة ، ولم تكن نماذج طيبة في النحو أو في الصقل الأدبي . بيد أنَّ ما في أسلوبها السهل من قوة وإيصال المعاني عن أقرب طريق ، وما في تشبيهاتها والصور التي ترسمها من وضوح ، وما في الإحساسات التي تصورها من عمق ، وما في القصص التي ترويها من روعة ، كل هذا يكسبها حتى في صورتها الأصلية الفجة غي القصص التي ترويها من روعة ، كل هذا يكسبها حتى في صورتها الأصلية الفجة جمالاً فذاً ، زاده قوة عند العالم الإنجليزي ، الترجمة العظيمة البعيدة كل البعد عن الدقة ، والتي وضعت للملك جيمس .

وترجع أقدم النسخ التي لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الشالث. أمّا النسخ الأصلية فيبدو أنّها كتبت بين عامي ٦٠، ١٢٠ م، ثم تعرضت بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقل، ولعلّها تعرضت أيضاً لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التي ينتمي إليها الناسخ أو أغراضها. والكتّاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادي لا ينقلون قط شيئاً عن العهد الجديد، بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديم، ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل عام ١٥٠ وهو إلا في كتاب بپياس Papias الذي كتب في عام ١٣٥ إذ يقول إنّ « يوحنا الأكبر » وهو

شخصية لم يستطع الإستدلال على صاحبها \_قال: إنَّ مرقس ألَّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس .

ويضيف پپياس إلى هذا قوله: «وأعاد متّى كتابة الكلمات بالعبرية إليه» ويبدو أنّ هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال المسيح. والراجح أنّ بولس كانت لديه وثيقة من هذا النوع، وذلك لأنّه ينقل أحياناً كلمات يسوع بنصها. وإن كان لا يذكر الأناجيل قط. ويتفق الناقدون الثقات بوجه عام على أسبقية إنجيل مرقس في الزمن على ساثر الأناجيل، وفي تحديد تاريخه بين عامي ٦٥ و٧٠ م. وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً في عدة صور فإنّ الكثيرين من الباحثين يعتقدون أنّه يعتمد على الكلمات السالفة الذكر وعلى قصة أخرى قديمة العهد قد تكون هي الصورة الأولى لإنجيل مرقس نفسه. ويبدو أنّ إنجيل مرقس كان منتشراً أثناء حياة بعض الرسل أو حياة الرعيل الأول من أتباعهم ومريديهم. ولهذا فإنّه يبدو من غير المحتمل أنه كان يختلف اختلافاً جوهرياً عمّا كان لديهم من أقوال وعن تفسير المسيح لهذه الأقوال. ومن حقنا إذن أن نحكم كما حكم شوتزر تفسير المسيح لهاده الأقوال. ومن حقنا إذن أن نحكم كما حكم شوتزر صحيح».

وتقول الرواية المأخوذ بها إنّ إنجيل متى أقدم الأناجيل كلها ، ويعتقد إيرنيوس Irenaeus أنّه كتب في الأصل باللغة «العبرية» - أي الآرامية ، ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية . وإذكان يبدولنا إنّه في هذه الصورة الأخيرة يردد أقوال إنجيل مرقس ، وأنه ينقل في أكبر الظن من أقوال يسوع نفسها ، فإن النقاد يميلون إلى القول بأنّه من تأليف أحد أتباع متى ، وليس من أقوال « العشار » نفسه . وحتى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامي ٧٥ - ٩٠ م . وإذكان الغرض الذي يبتغيه متى هو هداية اليهود فإنّه يعتمد أكثر من غيره من المبشرين على المعجزات التي تعزى إلى المسيح ، ويحرص حرصاً يدعو إلى الربية على أن يثبت أنّ كثيراً من نبوءات العهد القديم قد تحققت على يدي المسيح . بيد أنّه رغم هذا أشد الأناجيل الأربعة تأثيراً في النفس وإثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع الآداب العالمية ، وإن لم يدرك ذلك كاتبه القديم .

والإنجيل حسب نص القديس لوقا ، وهـو النص الذي يعـزى عادة إلى العقـد الأخير من القرن الأول ، يعلن أنّه يرغب في تنسيق الروايات السـابقة عن المسيـح ،

والتوفيق بينها ، وأنّه يهدف إلى هداية الكفرة لا اليهود ، وأكبر الظن أنّ لوقا نفسه كان من غير اليهود ، وأنّه كان صديق بولس ، ومؤلف سفر أعمال الرسل . وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس كما يقتبس منها متى . فإنّك لتجد في إنجيل متى ستمائة آية من الستمائة والإحدى والستين التي يشتمل عليها النص المعتمد لإنجيل مرقس ، وتجد منها ثلثمائة وخمسين في إنجيل لوقا تكاد أن تكون هي بنصها . وفي إنجيل متى كثير من الفقرات التي توجد في لوقا ولا توجد في إنجيل مرقس ، وهنا أيضاً تكاد تكون هي بنصها ، ويبدو أنّ لوقا أخذ هذه عن متى ، أو أنّ لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك ، لم نعثر عليه بعد . ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن بأنّ هذا الإنجيل أجمل ما ألف من الكتب .

ولا يدّعي الإنجيل الرابع أنّه ترجمة ليسوع ، بل هو عرض للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله ، وخالق العالم ، ومنقذ البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى في كثير من التفاصيل وفي الصورة العامة التي يرسمها للمسيح . وإن ما يصطبغ به الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بأنّ الخلاص لا يكون بالإيمان بل بالمعرفة ، وما فيه من تأكيد للآراء الميتافيزيقية ، قد جعلا الكثيرين من الباحثين في الدين المسيحي يشكّون في صدق القول بأنّ واضعه هو الرسول يوحنا . الباحثين في الدين المسيحي إلينا بألا نعجل في تكذيب الروايات القديمة ؛ ذلك بأنّ أسلافنا لم يكونوا كلهم بلهاء . وتنزع الدراسات الحديثة إلى تحديد تاريخ الإنجيل الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أنّ الروايات المأثورة كانت صادقة إذ تعزو إلى المؤلف نفسه « رسائل يوحنا » ، ذلك بأنّها تعرض الأفكار نفسها بالأسلوب نفسه .

وملاك القول أنّ ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر ، وأنّ فيها نقطاً تاريخية مشكوكاً في صحتها ، وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين ، وكثيراً من الحوادث التي يبدو أنّها وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم ، وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس متأخر من طقوسها . لقد كان المبشرون بالإنجيل يرون كما يرى شيشرون وسالست ، وتاستس أن التاريخ وسيلة لنشر المبادىء الخلقية السامية ، ويبدو أنّ ما تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف وعيوب ، ولما يرتكبه النساخ من أخطاء أو « تصحيح » .

فإذا سلَّمنا بهذا كله بقي الشيء الكثير . إن ما في الأناجيل من تناقض لا يتعدى التفاصيل الجزئية إلى الحقائق العامة ، وإنَّ الأنَّاجيل الشلاثة الأولى لتتفق اتَّفاقاً عجيباً ، وتعرض في مجموعها صورة منسقة للمسيح . ولقد دفعت حماسة الكشف كبار الناقدين إلى أن يقيسوا صحة أقوال العهد الجديد بمقاييس لو طبقت على مئات من العظماء الأقدمين أمثال حمورابي ، وداود ، وسقراط لزالوا كلهم من عالم الحقائق وهووا إلى عالم الخرافات. وإنَّ المبشرين بالإنجيل ، رغم ما يتَّصفون به من تحيّز وميل مع الهوى ومن الأخذ بأفكار دينية سابقة ، ليسجلون كثيـراً من الحوادث التي يعمد المخترعون الملفقون إلى إخفائها \_ كتنافس الرسل على المنازل العليا في ملكوت الله ، وفرارهم بعـد القبض على يسوع ، وإنكـار بطرس ، وعجز المسيح عن إتيان المعجزات في الجليل ، وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من الجنون ، وتشككه الأول في رسالته ، واعترافه بأنَّه يجهل أمر المستقبل ، وما كان يمرّ به من لحظات يمتليء قلبه فيها حقداً على أعدائه ، وصيحة اليأس التي رفع بها عقيرته وهـ وعلى الصليب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشك قط في أنّ وراءها شخصية تاريخية حقّة . ولو أنّ عدداً قليلًا من الرجال السذج قد اخترعوا في مدى جيل واحد هذه الشخصية الجذابة ، وهذه المبادىء الأخلاقية السامية ، وهذه النظرية الأخوية الملهمة ، لكان عملهم هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإنّ الخطوط الرئيسية في سيرة المسيح ، وأخلاقه ، وتعاليمه لتبقى بعد قرنين من النقد الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة في تاريخ الغربيين وأعظمها فتنة للألباب . (١) .

# الأناجيل وتاريخ كتابتها

من العسير جداً تحديد تاريخ كتابة الأناجيل ، ومن الصعب أيضاً معرفة كتّابها الحقيقيين .

أمّا إنجيل متّى فإنّه ينسب إلى القديس متى وهو أحد تلامـذة السيد المسيح ، وكان يهودياً يعمل عشّاراً يجبي الضرائب للحاكم الروماني كلوديوس ؛ آمن بـالمسيح عليه السلام واتّبعه وترك وظيفته ، وقد اختلف علماء النصارى في تاريخ كتابة إنجيلـه

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ج ٢٠٦/١١ .

فقيل إنّه كتبه ما بين سنة ٦٠ ـ ٧٠ ميلادية . قال ول ديورانت :

ويعتقد ايرينوس أنّه كتب في الأصل باللغة العبرية \_ أي الآرامية \_ ولكنه لم يصل إلينا إلّا باللغة اليونانية ، وإن كان النقاد يميلون إلى القول بأنّه من تأليف أحد أتباع متى ، وليس من أقوال العشار نفسه ، وحتى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين عامى ٧٥ \_ ٩٠ ميلادية (١) .

وهذا الاختلاف في كاتب الإنجيل ، وتاريخ كتابته ، وضياع النسخة الأصلية التي كتبت باللغة الأرامية ، وعدم معرفة المترجم الذي تسرجمه إلى اللغة اليونانية ، وعدم معرفتنا بمقدار تضلّعه باللغتين العبرية واليونانية ، وانقطاع سند هذا الإنجيل ؛ كل ذلك يوجب ضعف هذا الإنجيل .

وقد وصف نورثن مترجم إنجيل متى بأنه لا يميّز بين الخبيث والطيب ، وهو حاطب ليل لا يميز بين الرطب واليابس ، وليس من البعيد أن يكون أحد أعداء المسيحيين ـ الذين حاربوا المسيح وأتباعه ـ قام بالدسّ فيه ، ويقوّي هذا الإحتمال ما نقله صاحب كتاب الفارق عن نورثن أحد علماء النصارى عند تفسيره للفقرة الثانية والخمسين من الأصحاح السابع والعشرين منه وهو قوله :

« الأرض تزلزلت ، وتشققت الصخور ، وتفتحت القبور ، وكثير من أجساد القديسين الراقدين قاموا وخرجوا من قبورهم بعد قيامته ، ودخلوا إلى المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين ، والآية تحكي أن المسيح قام من الموت بعد الصلب كما يزعمون » .

قال نورثن: إن هذه الفقرة مناقضة لقول بولس بأن عيسى أول القائمين، وباكورة الراقدين؛ ثم قال: هذه الرواية كاذبة، والغالب أن أمثال هذه الحكايات كانت رائجة في اليهود بعدما صارت أورشليم خراباً، فلعل أحداً كتب في حاشية النسخة العبرانية لإنجيل متى هذه الجملة وأدخلها الكاتب في المتن، وهذا المتن وقع في يد المترجم فترجمها على أنها من الأصل (٢).

<sup>(</sup>۱) قصة الحضارة: ۲۰۸/۱۱ . وقد تردد أيضاً صاحب قاموس الكتاب المقدس في مادة متى ص ۸۳۲ ـ ۸۳۳ .

<sup>(</sup>٢) الفارق بين المخلوق والخالق ص ٢١ .

وقــال جــرجس زوين المــاروني اللبنـاني في كتـــابـه المــطبــوع في بيــروت سنة ١٨٧٣ ، والمترجم من اللغة الفرنسية :

إنَّ متَّى كتب بشارته ، أي إنجيله في أورشليم سنة ٣٩ للمسيح على ما ذهب إليه القديس « ايرونيوس » والسبب في ذلك على ما ذهب إليه القديس « ابيفانوس » إما إجابة لليهود الذين آمنوا بالمسيح ، أو إجابة لأمر الرسل ، ولم يكتب إنجيله باليونانية بل بالعبرية على زعم « اوسيبيوس » في تاريخه ، وقد وافق « اوسيبيوس » القديس « ايرونيموس » أن بانتيوس إذ كان قد ذهب ليكرز بالإيمان المسيحي في الهند وجد إنجيلاً لمتى الرسول مكتوباً بالعبرانية ، فجاء به إلى الاسكندرية وبقي محفوظاً في مكتبة قيصر إلى أيامه ، لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت وبعد فقدها ظهرت ترجمتها في اليونانية ولم يعرف الذي ترجمها(١) .

وبناءً على ما تقدم يتضح لنا الإجماع على أن متى كتب إنجيله باللغة العبرية ، وأن أصله لا يعرف له وجود ، والموجود هو ترجمته اليونانية .

### إنجيل مرقس

كان مرقس يهودياً من بيت لاوي ، وقد ولد في إقليم الخمس مدن ؛ تتلمذ على يد بطرس الرسول ، وقتل في الاسكندرية \_ كما في أعمال الرسل عام ٦٨ ميلادية \_ على يد الوثنيين في عهد « نيرون » ، وقد كتب إنجيله بناءً على طلب أهل رومية ، وقد كتبه ما بين عامي  $^{7} - ^{7}$  ميلادية ، ونقل فيه نظريات أستاذه بطرس ؛ وكان بطرس يقول بإنسانية المسيح وعدم لاهوته بالمعنى الذي أراده بولس ، كما جاء في أعمال الرسل  $^{(7)}$  قال ول ديورانت نقلاً عن بيباس : إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس ، وقال : ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية إنجيل مرقس في الزمن على سائر الأناجيل ، وفي تحديد تاريخه بين عامي  $^{7} - ^{7}$  ميلادية  $^{(8)}$  .

ويـذهب ابن بطريق في تــاريخه إلى أن بــطرس هو الــذي كتب إنجيل مــرقس

<sup>(</sup>١) نقل ذلك النجار في كتابه قصص الأنبياء وصاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق ص ٢١ .

۲۲/۲ : اعمال الرسل : ۲۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ٢٠٧/١١ ـ ٢٠٨ .

بالرومية في مدينة رومة ، ونسبه إلى مرقس (١) .

### إنجيل لوقا

هو من أوضح وأصرح الأناجيل دلالةً على عدم كونه من كتب الوحي ، وذلك لأنه يحمل دليله بنفسه : ففي افتتاحية الأصحاح الأول منه يصرح لوقا بأنه كتب إنجيله لصديق له :

« إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأصور المتيقنة عندنا كما سلّمها إلينا الأولون الذين كانوا من قبل معاً بنين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً - إذ قد تتبّعت كل شيء من الأول بتدقيق - أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي عُلّمت به » .

وكفى بهذا الكلام دليلًا على أن الأناجيل من وضع أناس عاديين ، وليست بكتب وحي .

وقد اختلفت كلمات الباحثين حول لوقا ، والأغلب على أنه من أهل أنطاكية ، وأنه تلميذ بولس الذي كان عدوًا لدوداً للنصارى ، وقد آمن بالمسيح بعد موته ، وهو الذي شيّد أركان النصرانية ، وحلّل الكثير ممّا حرّمته التوراة ؛ وهو الذي أدخل العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ؛ وسوف نفصّل هذه المسألة في الصفحات القادمة ، فانتظر .

وقد اتفقت كلمات العلماء على أن لوقا لم ير السيد المسيح ، وقد كتب إنجيله باللغة اليونانية بين عامي ٦٠ ـ ٧٠ ميلادية على أشهر الأقوال .

قال ول ديورانت: والإنجيل حسب نص القديس لوقا ـ وهو النص الذي يعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن الأول ـ يعلن أنه يرغب في تنسيق الروايات السابقة عن المسيح والتوفيق بينها ، وأنه يهدف إلى هداية الكفرة لا اليهود ، وأكبر الظن أن لوقا نفسه كان من غير اليهود، وأنّه كان صديق بولس مؤلف سفر أعمال الرسل ، وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس كما يقتبس منها متى ، فإنك لتجد في إنجيل متى ستمائة آية من الستمائة والإحدى والستين التي يشتمل عليها النص المعتمد لإنجيل

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن بطريق : ١/٤٤ .

مرقس ، وتجد منها ثلثمائـة وخمسين في إنجيل لـوقا تكـاد تكون هي بنصّهـا ، وفي إنجيل متى كثير من الفقرات التي توجد في لوقا ولا توجد في إنجيل مرقس(١) .

وإنجيل لوقا هو الإنجيل الوحيد الذي له مقدمة ، وهذه المقدمة موجهة إلى رجل إسمه ثاوفيلس وهو بنفسه صاحب المقدمة في أعمال الرسل ، ومن هنا يرى الكثير أنَّ مؤلف إنجيل لوقا وأعمال الرسل واحد .

### إنجيل يوحنا

يرى الكثير من علماء النصارى أن يوحنا صاحب الإنجيل هو يوحنا أحد تلامذة المسيح الإثني عشر ابن زبدي الصياد ، وكان من المقربين إليه .

وقبل أن يؤمن يوحنا بالمسيح كان يعمل صياداً كأبيه ، وبعد أن آمن بالمسيح ترك مهنته ؛ وقد ألف إنجيله باللغة اليونانية ، وهو يختلف عن الأناجيل الثلاثة الأخرى ، فقد ركّز عى لاهوتية المسيح باعتباره كلمة الله ، وخالق العالم ، ومنقذ البشرية .

فهو يناقض الأناجيل الأخرى في التفاصيل والصورة العامة التي يرسمها للسيـد المسيح .

وقد اختلف في تاريخ تأليفه ، فزعم بعض العلماء أنه كتبه سنة ٦٥ ميلادية قبل خراب أورشليم ، وذهب آخرون إلى أنه كتبه سنة ٩٨ ميلادية . ومن سبر غور هذا الإنجيل يجد أنه كتب في القرن الثاني ، لأن فكرة لاهوتية المسيح ظهرت في نهاية القرن الأول ، ولم تكن معروفة عند المسيحيين قبل ذلك ؛ ولذا لم يتعرض لها أصحاب الأناجيل الثلاثة ، وإلا لكان ذلك خيانة للأمانة ؛ والعجب من الكنيسة كيف تركت العقيدة حول المسيح كما تصوّرها الأناجيل الثلاثة ، وتبنّت فكرة ألوهية المسيح التي طرحها يوحنا في إنجيله ، فتركت الأناجيل الثلاثة وتبنّت فكرة يوحنا في إنجيله ، وهذا خلاف موازين العلم والمنطق .

والحاصل أن يوحنا حينما اختلف الأساقفة في حقيقة المسيح ، وطلبوا منه أن يبين لهم ذلك كتب لهم إنجيله ، فكانوا السبب في كتابته وبإيحاءٍ منهم لا من روح

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٠٩/١١.

القدس . هذا وقد ذهب فريق آخر من علماء النصارى ومفكريهم إلى أنَّ هذا الإنجيل ليس ليوحنا بن زبدي الصياد ، ففي دائرة المعارف البريطانية التي شارك في تأليفها أكثر من خمسمائة عالم من النصارى الغربيين ، في مادة إنجيل ما هذا نصّه :

أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزوّر أراد صاحبه مضادة حواريّين لبعضهما ، وهما القديسان يوحنا ومتى ، ولقد ادّعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح ، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري ، ووضعت اسمه على الكتاب ، مع أن صاحبه غير يوحنا يقيناً . ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه ، وإنّا لنشفق على الذين يبذلون منتهى التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه ، وإنّا لنشفق على الذي ألف الكتاب في جهدهم ليربطوا - ولو بأوهى رابطة - ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليلي ، فإن أعمالهم تضيع سدى لخبطهم على غير هدى . انتهى

وذهبت جماعة ثالثة إلى أن هذا الإنجيل تأليف طالب من طلاب مدرسة الاسكندرية ؛ وقالت جماعة رابعة : إن إنجيل يوحنا ورسائله ليست من تصنيفه ، بل صنفها بعضهم في بداية القرن الثاني ونسبها ليوحنا ، ليتقبلها الناس ويأخذوا بها ؛ وقالت جماعة خامسة : إن هذا الإنجيل كان في الأصل عشرين باباً ، فألحقت كنيسة (أفاس) الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا . والذي أراه أن هذا الإنجيل ليس ليوحنا تلميذ المسيح ، ويدل على ذلك أن مرقس ولوقا ذكرا معجزة للسيد المسيح وقالا إن يوحنا الصياد كان شاهداً عليها معهما(۱)، وهذه المعجزة لم يذكرها يوحنا في إنجيله ، فلو كان الكاتب هو يوحنا الحواري لما فاتته هذه المعجزة التي يوحنا غليها .

هذا بالإضافة إلى أنَّه من غير المعقول أن يكون كاتب سفر الرؤيا هو نفسه كاتب إنجيل يوحنا ، وذلك لأن سفر الرؤيا سفر يهودي ، وأما إنجيل يوحنا فإن الفلسفة اليونانية غالبة عليه ، وبدايته تدل على أن الكاتب كان متأثراً بالفلسفة ، أو فيلسوفاً :

« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله . .

<sup>(</sup>١) مرقس: ١/٩ ـ ٨ . لوقا: ٢٨/٩ ـ ٣٦ .

كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه  $^{(1)}$ .

### كلمات العلماء حول الأناجيل

لا بد لي أن أنقل كلمات علماء النصارى حول الأناجيل لكي يطّلع القارىء الكريم على حقيقة هذه الأناجيل الأربعة . وقبل نقل تلك الكلمات لا بدّ لي من التذكير بكلام صاحب معجم اللاهوت الكتابي السابق ؛ فقد ذكر أنه كان بعد السيد المسيح إنجيل شفاهي ينقل على الألسن ، وبعد مدّة طويلة دونت الأناجيل(٢) .

وبهذا الصدد يقول ول ديورانت : « ولا يسع الإنسان إلا أن يشك في هذه التفاصيل التي تناقلها الناس مشافهة في أغلب الظن ، ثم دوّنوها بعد وقوعها بزمن طويل  $^{(7)}$ .

وقال المفسَّر الإنجيلي الكبير (هورن) حول الأناجيل: « إنَّ الحالات التي وصلت إلينا \_ في باب زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة \_ منقطعة وغير معينة لا توصلنا إلى أمر معين ، وقد صدّق المشايخ القدماء الأولون الروايات الواهية وكتبوها ، وأصبحت موضع القبول لمن خلفهم تعظيماً لها ، وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من كاتبٍ إلى آخر ، وتعذّر نقدها بعد انتهاء هذه المدة » (٤٤) .

ويقول (كنت تلسستوي) وهو من كبار المؤلفين الأرثيودكس: « لا تحسبوا أنني أعتبر هذه الأناجيل الأربعة مقدسة ومعتمداً عليها ، فإن ذلك محض الضلال بوضوح ، أجل ، إنه كتب عن تعاليم المسيح منذ القرن الأول للميلاد كتابات كثيرة ، وأما التي بقيت في أيدي الناس فليست سوى أضغاث أحلام ، وخرافات وأوهام لا يصح الإعتماد عليها . ثم يقول :

ليعلم قارئو كتابي هذا أن أصل التعليم المسيحي مقدس ، إلا أن هذه الكتابات الرائجة ليست مقدسة ، ولا من تعاليم المسيح  $^{(a)}$  .

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١/١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) معجم اللاهوت الكتابي ص ٨٧٢ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ٢٣٦/١١ .

<sup>(</sup>٤) في الجزء ٤ من تفسيره ط ١٨٢٢ كما نقل ذلك عنه صاحب كتاب إظهار الحق ج ١ /٥٤ .

<sup>(</sup>٥) كتاب المقارنات بين الكتب السماوية ص ٦٠ راجع بقية الكلمات لعلماء النصارى .



## تناقضات الأناجيل

لقد كتب كثير من العلماء والمفكرين من النصارى وغيرهم عن الكتاب المقدس وعدم تواتره ، وانقطاع سنده في جميع أسفاره ومراحل كتابته ؛ وهناك دليل أوضح من ذلك كله بنظري ، وهذا الدليل يحمله الكتاب المقدس بنفسه ، وخاصة (العهد الجديد) ، وهذا الدليل هو تناقض الأناجيل الأربعة ، واختلافها في تفاصيل الحوادث الخارجية التي شاهدها التلاميذ بأنفسهم ، ونقلوها للناس في أناجيلهم .

والاختلاف والتناقض في الحادثة الواحدة دليل على أن هذه الأناجيل لا تمتّ إلى الوحي بصلة . وخير دليل على ذلك الاختلاف في نسب المسيح ـ وإن كان من تعرّض له هو لوقا ومتى فقط ـ :

۱ \_ فمتى يقبول إنه من أبناء يبوسف بن يعقبوب ، ولبوقها يجعله من أبناء يوسف بن هالى .

٢ \_ ومتى يقول بأنه من أولاد سليمان بن داود ، ولوقا يقول إنه من أولاد ناثان بن داود .

٣ \_ ومتى يقول إن آباء المسيح \_ من داود إلى جلاء بابل \_ سلاطين مشهورون .

ولوقا يخالفه ويذكر أنهم ليسوا سلاطين ولا مشهورين غير داود وناثان .

٤ ـ يذكر متى أن شملثائيل هو ابن يكنيا ، ولوقا يذكر أنه ابن تيري .

٥ - متى يقول أنه ابن زربا بل أبيهود ، ولوقا يقول اسمه ريسا مع أن أسماء بني زربا بل مكتوبة في الأصحاح الثالث عشر من السفر الأول من أخبار الأيام ، وليس في أسمائهم أبيهود ولا ريسا .

٢ ـ ومتى يدّعي بأن بين المسيح وداود ستة عشر جيلًا ، ولوقا يقول إن بينهما واحداً وأربعين جيلًا (١) . والأعجب من ذلك كله أن متى جعل المسيح وسليمان وداود من أبناء فارص ، وهو الذي ولد من زنا يهوذا بكنته شامار ، كما جاء في سفر التكوين (٢)

وكما أن الأناجيل مختلفة في نسب المسيح فإنها أشدّ اختلافاً في حادثة صلبه ؛ وهي أس العقيدة التي تدور عليها رحى الديانة النصرانية .

ولو كانت الأناجيل كتب وحي لم تختلف هذا الإختلاف العظيم في أعظم حادثة في حياة المسيح ، ولو كانت لتلامذته لما كان فيها هذا الاختلاف أيضاً ، وسوف نبين للقارىء الكريم وجوه الاختلاف ليطّلع على تناقضات هذه الكتب ، وبذلك نكون قد بينا التناقضات من أول هذه الأناجيل ، حيث إنها تبتدىء بنسب السيد المسيح ، وفي نهايتها ، حيث إنها تنتهي بحادثة صلب المسيح . والقارىء اللبيب يستطيع أن يفهم سائر التناقضات الأخرى بالقياس على المبدأ والمنتهى ، وبذلك يفهم كل ما فيها من تناقض واختلاف .

وأما تفصيل تناقضات الأناجيل من أولها إلى آخرها فذلك ما يحتاج إلى مجلّدات كبيرة ، وربما لا تفي حياة الباحث بذلك كله ، ولذا اقتصرت على أولها وآخرها للتدليل على عدم حجيتها ، لأن المفروض أن التلاميذ شاهدوا حادثة الصلب بأم أعينهم ، واختلافهم في نقلها بعد ذلك دليل على اشتباه أو كذب بعضهم ؛ وهذا الإحتمال كافٍ في عدم اعتبارها جميعاً ، لأن اعتبار البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح ، فلا بد أن تسقط عن الإعتبار ؛ وإليك أيها القارىء الكريم نصّ حادثة الصلب التي وردت في الأناجيل الأربعة :

<sup>(</sup>١) متى : ١/١ - ١٧ . لوقا : ٣/ ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) التكوين : ١٩/٥٨ ـ ١٩ .

قال متى بعد نقله قول المسيح لتلامذته :

« كلكم تشكّون فيّ هذه الليلة(١) » .

«حينئلِ جاء معهم يسوع إلى ضيعةٍ يقال لها جَشْيْماني فقال للتلاميل اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك . ثم أخل معه بطرس وابني زَبدي وابتدأ يحزن ويكتئب . فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت . امكثوا ههنا واسهروا معي . ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس . ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت . ثم جاء إلى التلاميل فوجدهم نياماً . فقال لبطرس : أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة . اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط وأما المجسد فضعيف . فمضى أيضاً ثانية وصلى قائلاً : يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكاس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك . ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة . فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثة قوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة . فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثالثة قائلاً ذلك الكلام بعينه . ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم ناموا واستريحوا . هوذا الدي يسلمني قد اقتربت وابن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الخطاة . قوموا ننطلق . هوذا الذي يسلمني قد اقترب .

وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحد من الإثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب . والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلاً : الذي أقبله هو هو . أمسكوه . فللوقت تقدّم إلى يسوع وقال : السلام يا سيدي وقبله . فقال له يسوع : يا صاحب لماذا جئت . حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه . وإذا واحد من الذين مع يسوع مدّ يده واستلّ سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه . فقال له يسوع : ردّ سيفك إلى مكانه . لأن كلّ النين يأخذون السيف بالسيف يهلكون . أتظنّ أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدّم لي أكثر من اثني عشر جيشاً من الملائكة . فكيف تكمل الكتب إنه هكذا ينبغي أن يكون .

في تلك الساعة قال يسوع للجموع : كأنه على لص خرجتم بسيوفٍ وعصي لتأخذوني . كل يوم كنتُ أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم

<sup>(</sup>۱) متى : ۳٦/۲٦ ـ ٥٦ .

تمسكوني . وأما هـذا كله فقد كـان لكي تكمل كتب الأنبيـاء . حينئذٍ تــركــه التلاميذ كلُّهم وهربوا .

فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً: أنت ملك اليهود. فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يقيمون الدعاوى ضده ولم يجب بشيء. فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك. فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالى جداً.

وكان الوالي معتاداً في العيد أن يطلق للجمع أسيراً واحداً من أرادوه . وكان لهم حينئد أسير مشهور يُسمّى باراباس . ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس من تريدون أن أطلق لكم . باراباس أم يسوع الذي يُدعى المسيح . لأنه علم أنهم أسلموه حسداً . وإذ كان جالساً على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلةً : إياك وذلك البارّ . لأني تألمت اليوم كثيراً في حُلم من أجله . ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرّضوا الجموع على أن يطلبواً باراباس ويهلكوا يسوع . فأجاب الوالي وقال لهم : مَنْ مِنَ الإثنين تريدون أن أطلق لكم . فقالوا باراباس . قال لهم بيلاطس : فما أفعل بيسوع الذي يُدعى المسيح . قال له الجميع ليُصلب . فقال الوالي : وأيّ شر عمل . فكانوا يزدادون صراحاً قائلين ليُصلب . فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل بالحري يحدث شغبٌ أخذ ماء وغسل يديه قُدّام الجميع قائلاً : إني بريءً من بالحري يحدث شغبٌ أخذ ماء وغسل يديه قُدّام الجميع قائلاً : إني بريءً من والدون عينا وعلى الولادنا . حينئذٍ أطلق لهم باراباس . وأما يسوع فجلده وأسلمه ليُصلب .

فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعرّوه وألبسوه رداءً قرمزياً . وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه . وكانوا يجثون تُدّامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك اليهود . وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه . وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب

وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قير وانياً اسمه سمعان فسخّر وه ليحمل صليبه ولما أتـوا إلى موضع يقال لـه جُلجئة وهـو المسمى موضع الجمجمة أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارةٍ ليشرب . ولما ذاق لم يرد أن يشرب .

وقال مرقس في الأصحاح ٢٤/ ٣٢ ـ ٥١ :

« وجاؤوا إلى ضيعة اسمها جُنْسيماني فقال لتلاميله اجلسوا ههنا حتى

أصلي . ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب . فقال لهم : نفسي حزينة جداً حتى الموت . امكثوا هنا واسهروا . ثم تقدم قليلاً وخرّ على الأرض وكان يصلّي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن . وقال : يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك . فأجِزْ عني هذه الكاس . ولكن ليكن ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت . ثم جاء ووجدهم نياماً فقال لبطرس : يا سمعان أنت نائم أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة . اسهروا وصلّوا لئلا تدخلوا في تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف . ومضى أيضاً وصلّى قائلا ذلك الكلام بعينه . ثم رجع ووجدهم أيضاً يناماً إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه . ثم جاء ثالثة وقال لهم : ناموا الآن واستريحوا يكفي . قد أتت الساعة . هوذا ابن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب . هوذا الن الإنسان يُسلّم إلى أيدي الخطاة . قوموا لنذهب .

وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا أحد الإثني عشر ومعه جمعٌ كثير بسيوفٍ وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ . وكان مسلمهُ قد أعطاهم علامةً قائلًا : الذي أقبّلهُ هو هو . أمسكوه وامضوا به بحرص . فجاء للوقت وتقدم إليه قائلًا : يا سيدي يا سيدي . وقبّلهُ . فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه . فاستل واحدٌ من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه .

فأجاب يسوع وقال لهم كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني . كل يوم كنتُ معكم في الهيكل أعلّم ولم تمسكوني . ولكن لكي تكمل الكتب . فتركه الجميع وهربوا . وتبعه شابٌ لابساً إزاراً على عريه فأمسكه الشبّان . فترك الإزار وهرب منهم عرياناً .

فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة . وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالساً بين الخُدّام يستدفىء عند النار . وكان رؤساء الكهنة والمجتمع كلّه يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا . لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً ولم تتفق .

وقال لوقا في الأصحاح ٢٢/ ٣٩ ـ ٥١ :

وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون . وتبعه أيضاً تـلاميذه . ولما صار إلى المكان قـال لهم صلّوا لكي لا تدخلوا في تجربةٍ . وانفصـل عنهم

نحو رمية حجرٍ وجنا على ركبتيه وصلّى قائلاً: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكاس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقوّيه. وإذ كان في جهادٍ كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض، ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن. فقال لهم لماذا أنتم نيام. قوموا وصلّوا لئلا تدخلوا في تجربةٍ .

وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يُدعى يهوذا واحد من الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبّله . فقال له يسوع يا يهوذا بقبلة تسلم ابن الإنسان . فلمّا رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف . وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى . فأجاب يسوع وقال : دعوا إلى هذا . ولمس أذنه وأبرأها .

### وقال يوحنا في الأصحاح ١٨/١٨ ـ ١٤ :

قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قِدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه . وكان يهوذا مسلّمه يعرف الموضع . لأنّ يسوع اجتمع هناك كثيراً مع تلاميذه . فأخذ يهوذا الجند وخدّاماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح . فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم : من تطلبون . أجابوه يسوع الناصري . قال لهم يسوع أنا هو وكان . وكان يهوذا مسلّمه أيضاً واقفاً معهم . فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فسألهم أيضاً : مَنْ تطلبون . فقالوا يسوع الناصري . أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو . فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون . ليتم القول الذي قاله إن الذين اعطيتني لم أهلك منهم أحداً .

ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى . وكان اسم العبد مَلخُس . فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد . الكاس التي أعطاني الآب ألا أشربها .

ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولاً لأنه كان حما قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة . وكان قيافا هو الذي أشار على اليهود أنه خيرٌ أن يموت إنسان واحد عن الشعب .

ومن أمعن النظر في نصوص الأناجيل الأربعة التي نقلناها يتضح لــه مــدى

الخلاف في نقل أعظم حادثة في حياة السيد المسيح ، وسوف نشير في الصفحات القادمة إلى أبرز نقاط الخلاف والتباين بين هذه الأناجيل .

۱ ـ قـال متى : إن يسوع جـاء مـع تـلاميـذه إلى ضيعـة جشيمـاني ، ووافقـه مرقس ، وخالفهما لوقا فقال : إلى جبـل الزيتـون ، وقال يـوحنا : عبـر وادي قدرون حيث كان بستان .

٢ ـ قال متَّى : ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب ، ووافقه مرقس ، أما لوقا فقد خالفهما وذكر أنه طلب منهم أن يصلوا حتى لا يدخلوا في تجربة ، ثم انفصل عنهم رمية حجر وصار يصلي ، أما يوحنا فقد اسقط هذه العمارة .

## ٣ ـ ذكر متى أن المسيح قال لمن معه :

« نفسي حزينة حتى الموت امكثوا ها هنا واسهروا معي ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً : يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ، وكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت ، ثم جاء ألى التلاميذ فوجدهم نياماً فعاتب بطرس على عدم سهرهم معه ساعة ، ثم مضى ثانية وصلّى ثم جاء فوجدهم نياماً فتركهم ومضى ، وصلّى ثالثة ثم جاء وقال : ناموا الآن واستريحوا ، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة . ثم قال : قوموا ننطلق هوذا الذي يسلمنى قد اقترب .

وقريب منه عبارة مرقس .

أما لوقا فزاد أمرين :

الأول : أن ملكاً من السماء نزل إلى المسيح يقوّيه وهو يصلي .

الثاني: أنه كان يصلي ويلج حتى أخذ العرق يتساقط منه وكأنه قطرات دم نازلة على الأرض. وقد أسقط مجيئه إلى التلاميذ في المرة الثالثة. وأما يوحنا وهو أحد الثلاثة الذين انفرد بهم يسوع عن سائر التلاميذ. فقد أسقط ذلك كله ولم يذكر شيئاً منه ، وهو دليل على عدم حصول شيء من ذلك ، أو أن كاتب إنجيل يوحنا ليس هو تلميذ المسيح كما قلنا سابقاً ، وهو الصحيح عندي . وهنا سؤال يطرح نفسه وخاصة لمن دقق في عبارة لوقا ، وهو : كيف أدرك التلاميذ الملك وكيف رأوا عرقه

يتساقط على الأرض كقطر الدم وهم نيام وفي الليل ؟

#### ٤ \_ قال متى :

« وفيما هو يتكلم إذ يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء معه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الكهنة وشيوخ الشعب ، والذي سلّمه أعطاهم علامة قبائلاً : اللذي أقبّله هو هو أمسكوه . فللوقت تقدم إلى يسوع وقال : السلام يا سيدي وقبله ، فقال يسوع يا صاحب لماذا جئت ؟ حينئذٍ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه » .

## ووافق مرقسَ متَّى في المعنى ، وأما لوقا فقال :

إن المسيح قال له : يا يهوذا ألقبلة تسلم ابن الإنسان ؟ بـدل قولـه يا صـاحب لماذا جئت، وزاد لفظ « والكتبة » قبل شيوخ الشعب .

وأسقط يوحنا « الكتبة » وشيوخ الشعب وزاد « القديسيين » ولم يذكر أن يهوذا قبله أو دلّ عليه بل قال إنه كان واقفاً معهم ، وزاد أن المسيح خرج إليهم وقال لهم : من تطلبون ؟ قالوا : يسوع الناصري . فقال لهم : أنا هو ، وأنه لما قال لهم ذلك رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض . ثم أعاد سؤاله وأعادوا الجواب . ثم قال فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون .

٥ - ذكر متى أنهم قبضوا على يسوع ، ثم إن بطرس استل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ، فأمره المسيح برد سيفه إلى غمده . وقال : أتظن أنني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدِّم لي أكثر من إثني عشر جيشاً من الملائكة ، فكيف تكمل الكتب ؟ إنّه هكذا ينبغي أن يكون ، ثم قال : وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء ، حينئذٍ تركه التلاميذ كلهم وهربوا .

أما مرقس فقد وافقه في المعنى إلا هـرب التلاميـذ كلهم ، وزاد قولـه : وتبعه شـاب لابساً إزاراً على عـريه فـأمسكه الشبـان فترك الإزار وهـرب عـريـانـاً ، (وهـو يوحنا) .

وأما لوقا فذكر أن واحداً ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه وانفرد عن الجميع بأنَّ المسيح لمس أذنه وأبرأها .

وأما يوحنا فلم يزد شيئاً بل نقص جملاً ، وانفرد بذكر اسم الضارب الذي استل السيف وهو سمعان بطرس وبذكر اسم العبد الذي قطعت أذنه اليمنى وهو (قلخُس) .

٢ - إن المحاورة التي ذكرها يوحنا وجرت بين يسوع وطالبيه، وقوله لهم: من تطلبون ؟ وقولهم : يسوع الناصري ، ورجوعهم وسقوطهم - بعد قوله لهم أنا هـو- تدل على أنهم وصلوا إلى هدفهم ورجعوا بالمطلوب ، وتفيد أيضاً أن المسيح هـو الذي عرّف نفسه لأعدائه لا أن يهوذا عرّفه لهم .

٧ - انفرد يوحنا عن الثلاثة بشيء ينسجم مع المواقع ، حيث ذكر أن يهوذا لما
 جاء ، جاء ومعه مشاعل ومصابيح وسلاح ، وهذا ينطبق مع الواقع حيث إنَّ الليل
 يحتاج إلى مشاعل ومصابيح .

## مصير المسيح بعد القبض عليه

قال متى في الأصحاح ٢٦/٢٦ ـ ٧٥ :

«واللذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة فدخل إلى داخل وجلس بين المخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه. فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهدا زور وقالا. هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي ثلاثة أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء ماذا يشهد به هذان عليك. وأما يسوع فكان ساكتاً. فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله . قال له يسوع أنت قلت. وأيضاً أقول لكم ؛ من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على سحاب السماء. فمزّق رئيس الكهنة حيث في يمين القوة وآتياً على سحاب السماء. فمزّق رئيس الكهنة حيث في يمين القوة وآتياً على محاب الموت . حيث في بصقوا في حيث في بلاموه . وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح مَنْ ضربك .

أما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار فجاءت إليه جارية قائلة :

وأنت كنت مع يسوع الجليلي فأنكر قدام الجميع قائلاً لستُ أدري ما تقولين . ثم إذ خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري . فأنكر أيضاً بقسم إني لست أعرف الرجل . وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : حقاً أنت أيضاً منهم فإن لغتك تظهرك . فابتدأ حينئذٍ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل . وللوقت صاح الديك . فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له : إنك قبل أن يصبح الديك تنكرني ثلاث مرات . فخرج إلى خارج وبكى بكاء مراً .

وقال مرقس في الأصحاح ٢٤/٥٣ ـ ٧٢ :

«فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة . وكان بطرس قد تبعه من بعيدٍ إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان جالساً بين الخدام يستدفىء عند النار . وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادةً على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا . لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً ولم تتفق شهاداتهم . ثم قام قوم وشهدوا عليه زوراً قاثلين نحن سمعناه يقول إني أنقض هذا الهيكل المصنوع بالأيادي وفي ثلاثة أيام أبني آخر غير مصنوع بأيادٍ . ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق. فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قائلا : أما تجيب بشيء . ماذا يشهد به هؤلاء عليك . أما هو فكان ساكتاً ولم يجب بشيء فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له : أأنت المسيح ابن المبارك . فقال يسوع أنا هو . وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء . فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال : ما حاجتنا بعد إلى شهودٍ . قد سمعتم التجاديف ما رأيكم . فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت . فابتداً قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له : تنبأ . وكان الخدام يلطمونه .

وبينما كان بطرس في الدار أسفل جاءت إحدى جواري رئيس الكهنة فلما رأت بطرس يستدفىء نظرت إليه وقالت : وأنت كنت مع يسوع الناصري . فأنكر قائلاً : لست أدري ولا أفهم ما تقولين . وخرج خارجاً إلى الدهليز فصاح الديك فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين : إنَّ هذا منهم فأنكر أيضاً . وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس حقاً أنت منهم لأنك جليلي أيضاً ولغتك تشبه لغتهم . فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه . وصاح الديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي

قاله له يسوع إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات . فلما تفكر به بكى .

وقال لوقا في الأصحاح ٢٢/٥٤ ـ ٧١ :

فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة ، وأما بطرس فتبعه من بعيد . ولما أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً جلس بطرس بينهم . فرأته جارية جالساً عند النار فتفرّست فيه وقالت : وهذا كان معه . فأنكره قائلاً : لست أعرفه يا أمرأة . وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم . فقال بطرس : يا إنسان لست أنا . ولما مضى نحو ساعةٍ أكد آخر قائلاً : بالحق إن هذا أيضاً كان معه لأنه جليلي أيضاً . فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول . وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك . فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له : إنك قبل أن يصيح الديك بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له : إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات . فخرج (بطرس) إلى خارج وبكي بكاء مراً .

والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهـزئون بـه وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين : تنبأ . مَنْ هو الذي ضربـك . وأشياء أخر كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين .

ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين إن كنت أنت المسيح فقل لنا . فقال لهم : إن قلت لكم لا تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني . منذ الآن يكون ابن الإنسان جالساً عن يمين قوة الله . فقال الجميع : أفأنت ابن الله . فقال لهم أنتم تقولون إني أنا هو . فقالوا ماحاجتنابعد إلى شهادة لأننا نحن سمعنا من فمه

### وقال يوحنا في الأصحاح ١٢/١٨ ـ ٢٧ :

« ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنّان أولاً لأنه كان حما قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك السنة . وكان قيافا هو اللذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب .

وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع . وكان ذلك التلميذ معسروفاً عنىد رئيس الكهنة فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة . وأما

بطرس فكان واقفاً عند الباب خارجاً. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند رئيس الكهنة وكلَّم البوابة فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس ألست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان. قال: ذاك لست أنا. وكان العبيد والمخدام واقفين وهم قد أضرموا جمراً. لأنه كان برد وكانوا يصطلون وكان بطرس واقفاً معهم يصطلى.

فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه . أجابه يسوع أنا كلّمت المالم علانية . أنا علّمت كلّ حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائماً . وفي الخفاء لم أتكلم بشيء لماذ تسألني أنا . أسأل الذين قد سمعوا ماذا كلّمتهم . هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا . ولمّا قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفاً قائلاً أهكذا تجاوب رئيس الكهنة . أجابه يسوع : إن كنت قد تكلّمت ردياً فاشهد على الردي وإن حسناً فلماذا تضربني . وكان حنان قد أرسله موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة .

وسمعان بطرس كان واقفاً يصطلي فقالوا له ألست أنت أيضاً من تلاميذه . فأنكر ذاك وقال : لست أنا . قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه أما رأيتك أنا معه في البستان . فأنكر بطرس أيضاً . وللوقت صاح الديك .»

٨ - وبعد نقل النصوص السابقة يتضح لنا أن متى يقول بأن الذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى «قيافا» رئيس الكهنة حيث اجتمع عنده الكهنة والشيوخ ، ووافقه على ذلك مرقس ولوقا ، إلا أنهما لم يصرّحا باسمه ، وأما يوحنا فقال : إنهم أوثقوه وذهبوا به إلى « حنّان » حما « قيافا » فخالف الثلاثة في ذلك .

٩ ـ قال متى : إن بطرس تبع يسوع من بعيـد إلى دار رئيس الكهنة ، ووافقه مرقس ولوقا ، وأما يوحنا فخالفهم وقال : إن بطرس تبع يسـوع هو والتلميـذ الآخر ، (يعني يوحنا) .

10 - قال متى : إن بطرس الذي تبع المسيح من بعيد دخل إلى داخل دار رئيس الكهنة وجلس بين الخدم ينتظر النهاية ، ثم ناقض نفسه في الفقرة ٦٩ فقال : أما بطرس فكان جالساً خارجاً في الدار ، فجاءت إليه جارية قائلة : وأنت كنت مع يسوع الجليلي ، فأنكر قدَّام الجميع ، ثم لما خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت : وهذا كان مع يسوع الناصري ، فأنكر أيضاً بقسم : لست أعرف الرجل ، وبعد

قليل جاء القيّام وقالوا لبطرس: حقاً أنت أيضاً منهم ، فابتدأ يلعن ويحلف إني لا أعرف الرجل ، وللوقت صاح الديك ، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات ، فخرج إلى خارج وبكى بكاءً مراً .

وأما مرقس فقد ذكر الحادثة وجعل بطرس داخل الدار يستدفىء ، فقالت له المجارية ذلك فأنكر ، ثم رأته مرة أخرى في الدهليز وقالت للحاضرين : هذا منهم ، فأنكر أيضاً ؛ وهذا بخلاف متى الذي جعل الجارية التي رأته في المرة الثانية غير الأولى ، وأن الديك صاح عقب المرة الأولى لا بعد المرات الثلاث ؛ وقد صاح الديك بعد المرة الثالثة مرة واحدة عند متى ، وعند مرقس صاح مرتين .

وجعل مرقس كلام المسيح لبطرس:

« وأنت تنكرني ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك مرتين » .

وأما لوقا فجعل سؤال الجارية له مرة واحدة فأنكر ، ثم رآه رجل آخر وقال : أنت منهم ، فأنكر ، ولما مضى ساعة أكّد آخر قائلًا : هذا أيضاً كان معه ، فأنكر ، وفي الحال صاح الديك ، وزاد قوله : فالتفت الرب ونظر إلى بطرس ، فتذكّر كلام الرب .

وأما يوحنا فقال: إن الغلام الذي كان مع (بطرس) وهو يوحنا دخل مع المسيح إلى دار رئيس الكهنة لأنه كان معروفاً عنده ، ثم توسط لبطرس عند البوابة فأدخله ، وقالت له الجارية: أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان ؟ قال: ذاك لست أنا ، وعندما كان بطرس خارجاً مع العبيد والخدم ، وكان برد وقد أضرموا ناراً فأخذ يصطلي معهم ، فقال له المصطلي ألست أنت من تلاميذه ؟ فأنكر ، فقال له واحد من عبيد رئيس الكهنة \_ وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه \_ : أما رأيتك أنا معه في البستان ؟ فأنكر أيضاً ، وللوقت صاح الديك .

فانظر أيها القارىء اللبيب إلى كثـرة التناقضـات في هذه الحـادثة الصغيـرة ، وتناقض كلام الإنجيل الواحد فيها فضلًا عن تناقضه مع الأناجيل الأخرى .

١١ ـ ذكر متى أن رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله كانوا يطلبون شهادة
 زور على يسوع لكي يقتلوه فلم يجدوا ، ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا .

ولو لم يكن عندنا حجة إلا هذا النص المتناقض لكان دليلًا كافياً على جهل الكاتب وتناقض كلامه ، فانظر إلى قوله :

« وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه » .

وكأنهم إذا وجدوا شهادة حق لا يقتلوه .

وأما مرقس فإن كلامه أكثر دقة في هذا الموضوع من غيره حيث قال : وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه ، فلم يجدوا لأن كثيرين شهدوا عليه زوراً ولم تتفق شهاداتهم .

١٢ ـ الذي يفهم من نص متى ومرقس أن محاكمة المسيح والمناقشة بينه وبين الكهنة ورئيسهم كانت ليلاً عقيب القبض عليه ، ووصوله إلى دار رئيس الكهنة ؛ وأما المفهوم في كلام لوقا ويوحنا فهو أن المحاكمة كانت صباحاً .

١٣ - ذكر متى أنه تقدم في نهاية المطاف شاهدا زور وشهدا عليه أنه قال: إني أقدر أن أنقض هيكل الله في ثلاثة أيام وأبنيه . وأما مرقس فقال: فقام قوم وشهدوا عليه زوراً لا شاهدان ثم قال متى : فقام رئيس الكهنة وقال له : أما تجيب بشيء ؟ ماذا شهد هذان عليك ؟ وأما يسوع فكان ساكتاً ، فأجاب رئيس الكهنة وقال : أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله ؟ فقال له يسوع : أنت قلت ، وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً على يمين القوة ، وآتياً على سحاب السماء! فمزّق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً : إنه جدف ، ما حاجتنا بعد إلى شهود ؟ ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون ؟ فأجابوا وقالوا : إنه مستوجب الموت ، حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه ، وآخرون لطموه قائلين : تنبأ أيها المسيح .

وزاد مرقس على متى في شهادة الشهود عليه: إني أنقض هذا الهيكل المبني بالأيادي وفي ثلاثة أيام ، أبني آخر غير مصنوع بأيادٍ . وقول رئيس الكهنة: أنت المسيح ابن المبارك (أي داود) فقال يسوع: أنا هو الخ . . . فخالف بذلك متى في المواضع الثلاثة .

وأما لوقا فلم يذكر أي طلب لشهود الـزور ، وإنما ذكـر قول مشيخـة الشعب ورؤساء الكهنة :

« إن كنت المسيح فقل لنا . فقال : إن قلت لكم لا تصدقونني وإن سألت لا تجيبوني ولا تطلقونني . منذ الآن تجدون ابن الإنسان جالساً عن يمين قوة الله . فقال الجميع : أنت ابن الله ؟ فقال لهم : أنتم تقولون ذلك »

فخالف بذلك متى ومرقس . ومن العجيب أن لـوقا يـذكر قـول مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة للمسيح : أنت ابن الله ؟ مع أنه لم يدّع أنـه ابن الله ، بل قـال : ابن الإنسان .

وأما يوحنا فقد ألغى شهادة الزور وشهوده ، وألغى محاكمة الكهنة والشيوخ والكتبة له ، ولم يذكر من ذلك شيئاً ، مع أنه من تلاميذ المسيح ، وقد شهد ما لم يشهده متّى ، لإنّه كان معروفاً عند رئيس الكهنة ، ودخل داره مع يسوع كما نصّ يوحنا في إنجيله ، وكذلك مرقس الذي قال بأنةً فرّ عرياناً ؛ ثم إنّ شهادة الذين شهدوا بمسألة نقض الهيكل ليست شهادة زور فقد جاء في يوحنا : ١٩/٢٠ :

### « إنقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه »

فكيف يصح أن يقال إنهم شهدوا زوراً ؟ وبعد هذا كله فإن الكهنة ورئيسهم لم يقولوا إن سبب الموت هو ما ذكر من هدم الهيكل وبنائه ، بل حين قال لهم إنه المسيح ـ على رأي مرقس ـ وإنه سيكون على يمين قوة الله ! ومع هذا فلم يقولوا للوالي شيئاً من هذا ، بل قالوا إنه يفسد الشعب ، ويقول إنه ملك اليهود .

### ١٤ ـ قال متى في الإصحاح ١/٢٧ :

« ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه ، فأوثقوه ومضوا به ؛ ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي » .

ووافقه مرقس ، غير أنه لم يذكر صفة « بيلاطس » ولا جنسيته ؛ واختصر لوقا وقال في الأصحاح ١/٢٣ : « فقام كل جمهورهم وجاؤوا به إلى « بيلاطس » . وقال يوحنا ١٨ / ٢٨ : « ثم جاؤوا بيسوع من عند «قيافا» إلى دار الولاية ، وكان الصبح ، ولم يدخلوا دار الولاية لكيلا يتنجسوا فيأكلون الفصح » . وهذه العبارة انفرد بها يوحنا عن الثلاثة !

### ١٥ \_ قال متى متابعاً :

«حينئذٍ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد ادين ، ندم ورد الشلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً : قد أخطأت إذ سلمت دماً بريئاً ، فقالوا : ماذا علينا ؟ أنت أبصر . فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ، ثم مضى وخنق نفسه . فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا : لن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم ! فتشاوروا واشتروا بها «حقل الفخاري » مقبرةً للغرباء ، ولهذا سمي ذلك الحقل «حقل الدم » إلى هذا اليوم . حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل : وأخذوا الثلاثين من الفضة من ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل ، وأعطوها عن «حقل الفخاري» كما أمرنا الرب» .

وقد أسقط هذا التقرير أصحاب الأناجيل الثلاثة . كما أن صاحب سفر أعمال الرسل ١٨/١ خالفه حيث قال : فإن يهوذا اقتنى حقلًا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق في الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها ، وصار ذلك معلوماً عند سكان أورشليم حتى دُعي ذلك الحقل في لغتهم «حقل دما» أي : حقل دم . فالفرق بين تقرير متى وتقرير سفر الأعمال ظاهر ، وإذا أخذنا بأحدهما وجب أن يكون الآخر كاذباً .

وعبارة سفر الأعمال تفيد أن مؤلف ليس عبرانياً بدليل قوله: « في لغتهم » وبعد هذا ، فقد نسب متى إلى رؤساء الكهنة شراء « حقل الفخاري » بالفضة ، وحينئذٍ تمّ ما قيل بإرميا . . . الخ

ونسبة القول إلى إرمياء غلط ، فإنَّ هذا القول لا يوجد في كتــاب إرميا ، فــذكر متَّى لإسم إرميا غلط يقيناً ، وإنما قال هذا القول زكريا في سفره ، ونصّه :

« فقلت لهم : إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا وزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة ، فقال الرب : ألقها إلى « الفخاري » الثمن الذي ثمّنوني به ، فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى « الفخاري » في بيت الرب ، ثم قصفت عصاي الأخرى » .

وبعد هذا فإن كلام زكريا لا تعلق له بالمسيح أصلًا ، وليس في شانه ، ولكن القوم يتصيدون كل كلام ويلحقونه بكتبهم المقدسة ليجعلوه دليلًا على أن الحادثة قد تنبأ بها الأنبياء من قبل ، وهي بعيدة عن غرضهم بعد السماء عن الأرض .

### سبب صلب المسيح

17 - اختلفت الأناجيل في السبب الحقيقي الذي بنى عليه الوالي الحكم بصلب المسيح ، والتهم التي وجهها إليه الكهنة وشيوخ الشعب ، وقد اتّخذ كل واحد سبباً غير الآخر ، وإن اتفق الجميع على أن الوالي لم يجد فيه جرماً يستوجب الموت .

قال متى : فوقف يسوع أمام الوالي ، فسأله قائلاً : أأنت ملك اليهود ؟ فقال له يسوع : أنت تقول . وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يقيمون الدعاوى ضده ولم يجب بشيء ، فقال له « بيلاطس » : أما تسمع كم يشهدون عليك ؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة ، فتعجب الوالى جداً !

وقد وافقه مرقس ، وأما لوقا فأثبت ما لم يثبته متى ومرقس فقال ٢/٢٣ : وابتدأوا يشكون منه قائلين : إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطي جزية لقيصر قائلاً إنه هو مسيح ملك ! فسأله بيلاطس : أنت ملك اليه ود ؟ فأجابه وقال : أنت تقول . وبديهي أن هذا الكلام خلاف ما قاله متى من أنه لم يجب بشيء حتى تعجب الوالى .

وقد انفرد لوقا حيث ذكر أن بيلاطس لما سمع ذكر الجليل سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنَّه من سلطنة هيرودس أرسله إليه. وقد تناقضت كلمات الأناجيل حول هيرودس، فقد ذكر متَّى في الأصحاح ٧/٢ - ١٩ أن المسيح ولد في بيت لحم اليهودية. أيام هيرودس، وقد لاحق هيرودس المولود الجديد من أجل أن يقتله بعد أن أخبره المجوس بذلك، فهربت به أمه إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هيرودس. ثم إنه ذكر في الأصحاح ١١٤/١ أن هيرودس كان رئيس الربع وقد قبض على يوحنا المعمدان وقتله.

وأما مرقس فقد ذكره ( ١٤/٦ ) على أنه هو الملك .

وأما لوقا فقد ذكر أن ولادة المسيح كانت في أيام هيرودس ملك اليهودية الأصحاح ١/٥ وذكر في الأصحاح ١/٥ إن بيلاطس البنطي كان والياً على اليهودية ، وهيرودس رئيس ربع على الجليل ، وأيضاً ٧/٢٣ .

وبناءً على ذلك لا بد أن هيرودس كان اسماً لعدة أشخاص وهـو الأقرب ، لأن

المسيح صلب في عقده الثالث ، ومن البعيد أن يكون بقي تلك المدة ، مع أن ولادة المسيح كانت في ملكه .

وعلى كل حال فإن هيرودس لما أُرسل إليه يسوع طلب منه أن يصنع أمامه آيـةً فلم يجبه بشيء ، وطبيعي أنه لا يستطيع أن يأتي بآيةٍ لأنه ليس هـو المسيح ، بـل هو يهوذا كما سنبين ذلك .

وأما يوحنا فقد خالف الثلاثة ٢٨/١٨ وما بعدها إذ قال إنهم «لم يدخلوا دار الولاية لئلا يتنجسوا ، فخرج إليهم بيلاطس وقال : أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان ؟ فأجابوا وقالوا : لولم يكن فاعل شرّ لما كنا قد سلمناه إليك ، فقال بيلاطس : خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم ، فقال له اليهود : لا يجوز لنا أن نقتل أحداً ، ليتم قول المسيح الذي قاله مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يموت » .

وقد خالف لوقا الذي جعل أسباب قتل المسيح تنحصر في ثلاثة أسباب :

١ ـ الإفساد في الأرض .

٢ ـ ادّعاء الملك .

٣ ـ التحريض على عدم أداء الجزية لقيصر ، وزاد على الثلاثة قول : ليتم قول يسوع .

۱۷ - يفهم من متى ۲۲/۲۷ - ۲۶ أن بيلاطس كان يعتقد براءة المسيح ، وأنهم أسلموه حسداً ، وأنه لا سوء فيه ، وأنه غسل يديه قدام الجميع قائلاً : إني بريء من دم هذا البار . فكيف يصح مع هذا أن يقال إنّه جلده وأسلمه ليصلب كما زعم متى ؟

وقد وافقه مرقس على المعنى مع ما فيه من تناقض .

وأما لوقا فخالفهما في الجلد فلم يذكره ، ولم يذكر أنه غسل يده بــراءةً من دمه وأسلم المسيح لمشيئتهم .

وأما يوحنا فقد وافق الثلاثة في اعتقاد الوالي بـراءة المسيح وجلده ، ولم يـذكر غسل يده . 1۸ ـ اتفقت الأناجيل الأربعة على أن اليهود طلبوا صلب المسيح من بيلاطس وإطلاق مجرم لهم اسمه (باراباس) ، وقد اختلفت كلماتهم حول صفاته ، فقال متى : إنه كان أسيراً عند بيلاطس ، وقال مرقس ولوقا : إنه كان في فتنة حصل فيها قتل ، وقال يوحنا : وكان باراباس لصاً .

## مصير المسيح بعد الحكم عليه

19 - قال متَّى في الإصحاح ٢٧/٢٧ : فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة ، وعروه وألبسوه ثوباً قرمزياً وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه ، وقصبة في يمينه ، وكانوا يجشون قدامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك اليهود! وبصقوا عليه ، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه .

وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ، ومضوا به للصلب .

وقد وافقه مرقس إلا في شيئين : التعرية ولون اللباس ، فقد جعله أرجـوانياً لا قرمزياً .

وأما لوقا فلم يجعل الاستهزاء بالمسيح في دار الولاية كما فعل متى ومرقس ، ولم يقل إن العسكر استهزأوا به ، بل الشعب هو الذي كان يهزأ به عند موضع الصلب ، ولم يذكر تعريته ولا لون الثوب ، وإنما ذكر أنَّ هيرودس ألبسه ثوباً لامعاً عندما ردّه إلى بيلاطس .

ويـوحنا جعـل العسكر هـو الذي ضفر إكليلًا من شـوك ووضعه على رأسـه ، وألبسه ثوباً أرجوانياً . وزاد يوحنا أن بيلاطس أعاد عليه السؤال فلم يعـطه جوابـاً وقال له : أما تكلمني ؟ وكان يحاول أن يطلقه لولا إصرار اليهود .

٢٠ ـ يقول متى ٣٢/٢٧ : وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانياً اسمه
 (سمعان) فسخروه لحمل صليبه .

وزاد مرقس كنيته وقال ( ابو ألكسَنْدَرُس ورفُس ) .

ووافق لوقا متَّى . وقد ناقض يوحنا الثلاثة . وكذَّب مسألة (سمعان) ( القيرواني ) ١٧/٢٩ ، وذكر أنهم مضوا به وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له ( جُمجمة ) .

٢١ ـ ذكر متى أنهم لمّا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ، ولم يبين من هم الذين اقتسموا ثيابه بطريق القرعة ، ومثل ذلك في مرقس ، ولم يذكر لوقا حول هذه المسألة شيئاً ، وأما يوحنا فقد ذكر أن العسكر هو الذي اقتسم ثيابه بلا قرعة بعد أن قسمها أربع أقسام ، وأما قميصه فاقترعوا عليه .

۲۲ \_ قال متَّى ۲۷ / ۲۳ : ولما أتوا إلى موضع يقال لـه «جلجثة» وهـو المسمَّى موضع الجمجمَّة أعطوه خلاً ممزوجاً بمرارة ليشرب ، ولما ذاق لم يرد أن يشرب .

أما مرقس فقد خالفه فقال: أعطوه خمراً ممزوجة بمرّ ليشرب ، فلم يقبل .

وأما لوقا فقال : إن العسكر الذي كان يستهزىء به قدم له خلاً ، ولم يقـل إنه ممزوج بمرارة كما قال متى ؛ وأما يوحنا فقد أسقط العبارة من أصلها .

٢٣ ـ انفرد لوقا بقوله:

« وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللواتي كنّ يلطمن أيضاً وينحن عليه ، فالتفت إليهن يسوع وقال يا بنات أورشليم لا تبكين عليّ بل أبكين على أنفسكنّ وعلى أولادكن ، لأنه هوذا أيام تأتي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع ، حينئذٍ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا ، وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا ، فماذا يكون باليابس » .

ولم يذكر الثلاثة شيئاً من هذا .

٢٤ ـ اتفقت كلمات الأناجيل الأربعة على أنه صلب مع يسوع رجلان آخران . قال متى ومرقس : إنهما لصّان ، وقال لـوقا : وجيء بـاثنين آخرين مـذنبين ليقتلا معه . وقال يوحنا : وصلبوا اثنين آخرين معه ، ولم يذكر وصفهما .

٢٥ ـ قال متى : إن المجتازين والكتبة والكهنة والشيوخ كانوا يجدّفون عليه ويستهزئون به ، وإن اللصين اللذين سمّرا وصلبا معه كانا يعيرانه . ووافقه على ذلك مرقس . وذكر لوقا أن المعير أحدهما فقط ، وأن الثاني كان ينهاه وانتهره قائملاً : أولا تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه ! ثم قال ليسوع : اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ، فقال له يسوع : الحق أقول لكم إنك اليوم تكون معي في الفردوس . وأما مرقس فأسقط استهزاء اللص أو اللصين به .

٢٦ - لم يحدّد أحد من أصحاب الأناجيل وقت الصلب ، إلا مرقس فقد حدده بالساعة الثالثة .

# كلمات المسيح الأخيرة قبل تسليم الروح

٢٧ ـ اختلفت كلمات الأناجيل حول الكلمات الأخيرة ليسوع ، فقال متى
 ٢٧ / ٤٦ : ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلًا : إيلي إيلي لما
 شَبَقْتَني ! أي إلهي إلهي لماذا تركتني (١) .

وقد خالفه مرقس فقال: إنه قال: ألوى ألوى لما شَبَقْتني ، ولم يقل إيلي إيلي كما زعم متى . وقد خالف الاثنين لوقا حيث قال: إنه نادى بصوت عظيم وقال: يا أبتاه في يديك أستودع روحي ، ولما قال هذا أسلم الروح . وقد خالفهما أيضاً في مسألة تقديم الخل . وخالف الثلاثة يوحنا فلم يذكر للمسيح كلاماً سوى أنه قال لأمّه التي كانت بجواره والتلميذ الذي كان يحبه: يا إمرأة هوذا إبنك ، ثم قال للتلميذ: هوذا أمك .

وخالف الثلاثة يوحنا فذكر أن سقيه الخل كان بعد أن قال : أنا عطشان ، فملأوا اسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه ، أما الثلاثة فقد جعلوا السقي من الساقي ابتداءً . ولم يذكر يوحنا شيئاً عن قوله : أيلي أو ألوي ، وإنما قال : فلمّا أخذ يسوع الخل قال : قد اكتمل ، ونكس رأسه وأسلم الروح .

### الذين حضروا صلب المسيح

٢٨ ـ قال يوحنا ١٦ / ٢٥ : وكانت عند صليب يسوع أمه واخت أمه مريم زوجة

<sup>(</sup>۱) إن هذه الكلمات هي نداء اليأس الذي نسبه مرقس ومتى للمسيح وهو في حال الاحتضار ، فهل أن إيمان المسيح العظيم وصلابته في ذات الله انقلب إلى شك في اللحظات المريرة ؟ وقد استبدل لوقا هذه الكلمات بما يتلاءم مع عقيدة أستاذه بولس فقال : يا أبتاه في يدك أستودع روحي . والعجيب في الأمر أن هذه الكلمات قد وردت بعينها في المزمور ٢٢ حيث يبتدىء بهذه الكلمات « إلهي إلهي لماذا تركتني » كما أن في الآية ١٨ منه وردت هذه العبارة « يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون » والعبارة التي استبدلها لوقا وردت بعينها في المزمور ١٥/٥ ، وهذا مما يثير الريب والشك . والأعجب من ذلك كله أن النصارى يدّعون بأن المسيح قدم نفسه فداءً للبشرية بمحض اختياره ، مع أن كلماته في حال احتضاره دليل لا يقبل الشك على أنه كان حزيناً خائفاً مرغماً على الموت بهذه الصورة البشعة ، وغير راض عن هذا المصير الأسود .

(كلوبا) ومريم المجدلية ، فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه : يا امرأة هوذا ابنك ، ثم قال للتلميذ : هوذا أمك ، وفي تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته . وقد انفرد يوحنا بهذه العبارة ولم يذكرها أحد سواه . وذكر متَّى أن التلاميذ هربوا لما قبض على المسيح ، وكان مهم يوحنا ، وكان يلبس رداءً على عريه ، فأمسكه أحد الجنود فترك له الرداء وهرب عارياً .

فكيف جاء بعد ذلك ليشاهد المسيح وهو يصلب ؟ وعبارة يوحنا تفيد أن الواقفات حول الصليب قريباته .

وأما لوقا فلم يذكر قرب أحد من معارفه ، ولم يشر إليهم بكلمة ، بل قال : وكان جميع معارفه ونساءً كنّ قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك .

ولم يذكر مرقس أن أحداً من معارفه نظر حادثة الصلب من قريب ، بل قال : وكانت أيضاً نساءً ينظرن من بعيد بينهن « مريم المجدلية » ومريم أم يعقوب الصغير وأم يوسي وسالومة اللواتي أيضاً تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل ، وأُخَرُ كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم .

ولفظ متى يوافق عبارة مرقس . فهذه الأناجيل لم تتفق حتى في هذا الموقف الجلى .

## الآيات التي ظهرت بعد موت المسيح

79 ـ ذكر متى ٥١/٢٧ : أن حجاب الهيكل قد انشق نصفين من فوق إلى أسفل ، والأرض تزلزلت ، والصخور تشققت ، والقبور تفتحت ، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ، ودخلوا المدينة المقدسة ، وظهروا لكثيرين .

وأما مرقس فقد أهمل هذا القول ولم يذكر شيئاً منه .

وأما لوقا فقال ٢٣/ ٤٥ : وأظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه . ولم يذكر زلزلة ولا تشقق الصخور ، ولا تفتح القبـور ، ولا قيام الأمـوات ؛ وقد ذكـر تلك العلامات قبل أن يسلم يسوع الروح ، خلافـاً لمتى !

وأما يوحنا ـ الذي كان المسيح يحبه وحضر صلب المسيح على ما زعموا ـ فلم

يذكر شيئاً من ذلك ، وهذا دليل على عدم كون كاتب إنجيل يوحنا هـ و يوحنا الصياد تلميذ المسيح .

٣٠ ـ إتّفق متّى ومرقس ولوقا على أنَّ الذي تسلَّم جسـد المسيح ولفَّه في ثياب كتَّان ودفنه هو « يوسف » ووصفه متَّى بأنَّـه كان غنيـاً . وانفرد متَّى ويــوحنا بــأنّه كــان تلميذاً ليسوع . وخالفهم يوحنا حيث أشرك مع يوسف نيقوديموس .

## قيام المسيح من القبر

٣١ ـ قال متى في الأصحاح الثامن والعشرين :

وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر . وإذا زلزلة عظيمة حدثت . لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه . وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج . فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . فأجاب المملاك وقال للمرأتين : لا تخافا أنما . فإنى أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب ، ليس هو ههنا لأنه قام كما قال . هلمًا أنظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعاً فيه . واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات . ها الرب مضطجعاً فيه . واذهبا سريعاً قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات . ها من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه . وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه . وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال : سلام لكما فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له . فقال لهما يسوع : لا تخافا . إذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني .

وفيما هما ذاهبتان إذا قوم من الحراس جاؤوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين . قولوا إن تلاميذه أتوا ليلاً وسرقوه ونحن نيام . وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطف ونجعلكم مطمئنين . فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم . فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم .

وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع . ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا . فتقدم يسوع وكلمهم قائلًا . دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض . فاذهبوا وتلمذوا جميع

الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس . وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به . وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء السدهر . (آمين) .

من خلال نص متى السابق في الأصحاح الأخير من إنجيله ، ومراجعة سائر الأناجيل الأخرى يتفح للباحث أن مسألة قيام المسيح من القبر لا واقع لها ، وليست إلا مجرد دعوى لا تؤيدها الأناجيل نفسها ، ولم يستطع أحد أن يدّعي حتى اليوم أنه رأى المسيح قام من قبره . ومن أراد التثبت من ذلك فما عليه إلا مراجعة الأناجيل والتمعن في نصوصها ، ومن خلال التدقيق في نصوصها يتضح تناقض هذه الأناجيل في مسألة قيام المسيح من القبر ، وهذا دليل آخر على بطلان هذه العقيدة ، وعدم تصديق الأناجيل لهذه الدعوى ؛ وقد ذهب جماعة من النصارى إلى القول بهذه الحقيقة كما سوف نبيّن في الصفحات القادمة .

ومن نص متى المتقدم يتضح أن مريم المجدلية ومريم أخرى ذهبتا إلى القبر عند الفجر أول الأسبوع لتنظرا القبر فقط ، وأما مرقس فخلط في الوقت فقال : إن الذهاب كان باكراً جداً ، ثم قال : إذ طلعت الشمس ، وجعل من ذهب إلى القبر ثلاث نسوة ١ - مريم المجدلية ٢ - مريم أم يعقوب ٣ - سالومة . وقال : إنما ذهبن ليدهن يسوع بالحنوط الذي اشترينه ، ومن المعلوم أن اليهود لا يبيعون ولا يشترون يوم السبت ، والذاهبات نسوة كنَّ قد حضرن مع يسوع من الجليل ومعهن أناس لم يبين عددهم ، وهل أنهم نساء أم رجال ، وجعل منهن مريم المجدلية ، ومريم أم يعقوب ، وزاد يونا ونقص سالومة التي ذكرها مرقس . وخالف يوحنا فذكر أن التي يعقوب ، وزاد يونا ونقص سالومة التي ذكرها مرقس . وخالف يوحنا فذكر أن التي الشمس كما فعل مرقس .

٣٢ - ذكر متى أن المرأتين أتتا إلى القبر والحجر مطبق على بابه ، وأن الملك نزل من السماء أمامها على الهيئة التي وصف . وخالفه مرقس فقال : إن اللاتي ذهبن إلى القبر تطلعن إلى القبر فوجدن الحجر قد تدحرج . وأما لوقا فقد وافق مرقس في أن النساء وجدن الحجر مدحرجاً عن القبر قبل أن يأتين إليه . وأما يوحنا - وهو الذي قال إن الذي ذهب إنما هو مريم المجدلية وحدها - فقال : إنها نظرت الحجر مرفوعاً عن القبر .

٣٣ ـ يستفاد من متى أن الملك أخبر المرأتين بأن يسوع قام من الأموات ، وأنه يطلب لقاء تلاميذه بالجليل ، وأنهما نظرتا إلى المكان الذي كان مضطجعاً به . وخالفه مرقس فلم يذكر ملكاً ، وقال : إنهن رأين في القبر شاباً جالساً في القبر عن اليمين . وخالفهما لوقا فقال : إنهن دخلن القبر ولم يجدن جسد يسوع ، وفيما هن متحيرات إذ وقف بهن رجلان بثياب براقة ، وأنهما قالا لهن : لماذا تطلبن الحي بين الأموات وإنه في الجليل ؟

وخالف يوحنا جميع هذه الأناجيل وقال: إن مريم المجدلية رأت الحجر مرفوعاً فعادت بسرعة إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الذي كان يسوع يحبه وأخبرتهما قائلة: أخذوا السيد من القبر!

٣٤ ـ يفهم من متى أن المرأتين لما انطلقتا لإخبار التلاميذ لقيهما يسوع وقال: سلام لكما.

وخالف مرقس فذكر أنهن خرجن سريعاً وهربن من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن ، ولم يقلن لأحد شيئاً لأنهن كن خائفات ؛ وأنه ظهر أولاً لمريم المجدلية وحدها ، فذهبت وأخبرت الذين كانوا معه ، وهم ينوحون ويبكون ، فلما سمعوا أنه حي وقد نظرته فلم يصدقوا .

وخالف لوقا فقال: إنهن ذهبن وأخبرن الرسل فلم يصدقوهن. وانفرد لوقا بأن بطرس ركض إلى القبر وانحنى ونظر إلى الأكفان وحدها فتعجب بماكان. وأما يوحنا فجعل وصول الخبر إلى التلاميذ على لسان مريم المجدلية وحدها، وأن الذي ركض إلى القبر اثنان: بطرس والتلميذ الآخر الذي كان المسيح يحبه. وقد سبق هذا صاحبه فنظر إلى الأكفان في القبر ولم يدخل، ودخل بطرس بعد أن جاء إلى القبر ثم بعد ذلك دخل التلميذ الآخر الذي جاء أولاً إلى القبر، ورأى فآمن.

ثم أتى يوحنا بمريم المجدلية إلى القبر مرة ثانية ، وأنها كانت واقفة تبكي ، ثم انحنت ونظرت في القبر فنظرت ملكين بثياب بيض جالسين واحداً عند رأسه والآخر عند رجليه ، وسألاها عن بكائها فقالت : إنهم أخذوا سيدي ولا أعلم أين وضعوه . ولما قالت ذلك التفتت فرأت المسيح ولم تعلم أنه هو ، وظنته البستاني وقالت له : يا سيد إن كنت حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه ؟ وأن يسوع قال لها : يا مريم ! فالتفتت وقالت له « ربوني » الذي تفسيره يا « يا معلم » .

٣٥ \_ ذكر مرقس أن يسوع ظهر لاثنين بهيئة أخرى . فأخبرا التلاميذ فلم يصدقوا .

وذكر لوقا أن اثنين كان منطلقين إلى بلدة (عمواس) فاقترب إليهما يسوع وهما يتحاوران فيما كان من حادثة صلب المسيح وقتله وقيامه من الأموات ، وقد أمسكت أعينها عن معرفته فقال لهما : ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابسين ؟ فأجاب أحدهما الذي اسمه (كليوباس) وقال له : هل أنت متغرّب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمورالتي حدثت فيها في هذه الأيام ؟ فقال لهما : وما هي ؟ فقال : المختصّة بيسوع الناصري الذي كان إنساناً نبياً مقتدراً في العقل والقول أمام الله وجميع الشعب ، كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكّامنا لقضاء الموت وصلبوه ، ونحن نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل .

ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدوث ذلك ، بل بعض النساء حيّرتنا إذ كنَّ باكراً عند القبر ، ولما لم يجدنَ جسده أتين قائلات إن هُنَّ رأينَ منظر الملائكة قالوا إنه حيّ ! ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت النساء ، وأما يسوع فلم يروه .

فوبّخهما يسوع قائلاً: أيها الغبيّان والبطيئا القلوب. في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. وفسّر لهما الأمور الغامضة من موسى وجميع الأنبياء، وأنهما شددا عليه في أن يذهب معهما ففعل، فلما اتّكا معهما أخذ خبزاً وكسره وناولهما فانفتحت أعينهما وعرفاه، ثم اختفى عنهما.

وقد انفرد لوقا بهذه القصة ، وهي تؤيد ما قاله أهل الإسلام ونطق به القرآن من أن المسيح لم يصلب ولم يدفن ، وإنما رفعه الله إليه .

## الكلام الأخير قبل الصعود

٣٦ ـ قال متى : وأما الأحد عشر تلميذاً فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حين أمرهم يسوع ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكّوا ، فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً : دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض ، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس ؛ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به ، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر .

وأما مرقس فقال: أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون، ووبّخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام، وقال: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها . . . ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله .

وقال لوقا: إنه قال: لا بدأن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير ، وهو أنه لا بدأن يتألم المسيح ويقوم في الأموات في اليوم الثالث ، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم . ثم طلب منهم أن يقيموا في مدينة أورشليم ، ورفع يديه وباركهم ، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء ، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم .

وأما يوحنا فقد تحدث عن غداء السمك الذي اجتمع عليه المسيح مع تلاميذه والحوار الذي دار بينه وبين سمعان وبسطرس حيث سأل الأول أتحبني ؟ ثلاث مرات ، ثم سأل الشاني ، ولم يذكر صعوده إلى السماء . ولا يخفى على القارىء الكريم أن كل واحد من أصحاب الأناجيل تحدث عن شيء لم يتحدث عنه الآخر ، فمتى زعم أن يسوع طلب في آخر كلام معهم أن يعمدوا باسم الآب والابن والروح القدس ، ومرقس نقل توبيخ المسيح لهم ووصفه لقساوة قلوبهم ، وطلب منهم أن يكرزوا بالإنجيل الخليقة . وقد تعرض لأمر عظيم لا نعلم من أي جهة استقى ذلك فقد ذكر أن المسيح صعد ألى السماء وجلس عن يمين الله ، فكيف علم ذلك مع أن المسيح وبخهم على عدم إيمانهم ؟ فليس لهم هذا الإيمان العميق ليصلوا إلى هذا المشيح ، كما أن المسيح لم يخبرهم بذلك .

وأما لوقا فقد تحدث عن مسألة الفداء حيث فـدى يسوع البشـرية بنفسـه . وأما يوحنا فلم يتحدث عن شيء من ذلك .

ومن خلال هذه المقارنة المطولة وكشف التناقضات بين الأناجيل تعرف أن لكل إنجيل مسيحه الخاص وفكرته الخاصة عن يسوع . .

هذا غيض من فيض من التناقضات الواردة في الأناجيل في حادثة واحدة ، وقد أنهاها (ياركز) إلى ثلاثين ألفاً (١) . والقسيس «ميل » إلى نيّف ومائـة ألف . ويقول

yarkz (١) في ج ٥ من تفسيره .

« شولز » إنها لا تحصى . وفي دائرة المعارف البريطانية والفرنسية زهاء مليون ، وقد يعترف بهذه الاختلافات والتناقضات الكثير من علماء النصارى أمثال اكهارن ـ كيس ـ هيس ـ ديوت ـ ويز ـ فرش .

هذا بالإضافة إلى الاختلافات بين النسخ والتراجم والأغلاط والتناقضات . . وبيان هذه الأمور يحتاج إلى عدة مجلدات ضخمة (١) .

## زبدة المخض ونهاية المطاف

من خلال هذه الرحلة الطويلة في حادثة صلب المسيح و وهي أعظم حادثة في حياته ـ يتضح للقارىء اللبيب أن مسألة صلب المسيح وخروجه من قبره لا حقيقة لها ، وإلا لما كان هذا التناقض العجيب ؛ هذا بالإضافة إلى أن المسيحيين غير مجمعين على القول بصلب المسيح ، بل هناك طوائف منهم تنفي الصلب والقتل عنه ، ومن القائلين بذلك ( الساطرنيوسيون ) و ( البارديسيانيون ) و ( التاتيانيسيون ) و ( البارسكاليونيون ) و ( البولسيون ) و هذه الحقيقة نجدها في تاريخهم « موسيهيم » الذي يدرس في مدارس اللاهوت الإنجيلية .

وممن ذهب إلى ذلك من علماء النصارى المسيو « أرادواسيوس » الفرنسي الأستاذ في مدارس اللاهوت الإنجيليلة ، كما جاء في كتابه ( عقيدة المسلمين في بعض مسائل النصرانية ص ٤٩) . والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول بكل صراحة : ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ﴾ فقد ألقي شبهه على غيره فغلط اليهود وظنوا أنه المسيح فقبضوا عليه وقتلوه على أنه المسيح ، وما ذهب إليه القرآن هو امذهب بعض الطوائف من النصارى :

منهم « الباسيليديون » الذين يعتقدون بأن يسوع لما كان ذاهباً لمحل الصلب ألقي شبهه على (سيمون السرثاي) تماماً ، وألقى شبه (سيمون) عليه ثم أخفى نفسه ليضحك على مضطهديه ( اليهود ) الغالطين .

ومنهم ( السرنثيون ) فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صلب بـدل عيسى ، وقد عثر على فصل من كلام الحواريين وإذا كلامه كلام الباسيلديين ، وقد صرّح القديس

<sup>(</sup>١) راجع كتاب المقارنات بين الكتب السماوية ص ٤٠٨ .. ٤٢٩ .

برنابا في إنجيله باسم الذي صلب بدل عيسي وهو يهوذا .

وقال الهر « ارنست دي بونس » الألماني في كتابه « الإسلام أي النصرانية الحقة ص ١٤٢ ما ملخصه أن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات « بولس » ومن شبهات الذين لم يروا المسيح ، لا من أصول النصرانية الأصلية .

وقال فوتيوس: إنه قرأ كتاباً يسمى: رحلة الرسل فيه أخبار بطرس ويوحنا واندراوس وتوما وبولس. ومما قرأوا فيه: « إن المسيح لم يصلب ولكن صلب غيره، وقد ضحك بذلك من صالبيه ».

وقد حرمت مجامعهم الأولى قراءة الكتب التي تخالف الأناجيل الأربعة فصار أتباعهم يحرفون تلك الكتب ، وما سلم منها نجد أنه ينكر الصلب وفقاً للقرآن كإنجيل برنابا .

### إنجيل برنابا وحادثة الصلب

إنَّ القارىء لإنجيل برنابا يحس في أعماقه بأنه يعيش مع المسيح في تقواه وعبوديته لله ، ويشعر بصدق الكاتب وإيمانه العميق برسول الله عيسى بن مريم الذي غرس في قلب تلميذه برنابا الإيمان والصدق ، وقد طلب الأستاذ من التلميذ أن يكتب عنه حيث التفت إليه قائلًا:

« يا برنابا ، عليك أن تكتب إنجيلي حتماً ، وما حدث في شأني مدة وجودي في العالم ، واكتب أيضاً ما حبل بيهوذا ليزول انخداع المؤمنين ويصدق كل أحد الحق(١) » .

وهكذا حقق الله أمنية السيد المسيح حيث بقي إنجيل برنابا آية لإظهار الحق وكشف الحقيقة حول صلب المسيح ، وغيرها من العقائد التي لم يقل بها المسيح أصلاً . لقد بقي إنجيل برنابا مصوناً من التحريف يدعو إلى التوحيد بأسلوب حكيم وعبارات بليغة نسجت بحروفٍ من نور الحقيقة لتعكس النور الذي كان يشع في قلب

<sup>(</sup>۱) إنجيل برنابا : ۱/۱۲۱ .

برنابا ، ومن ذلك النور شعّت أنوار الحق لتكون شواهد صدق وأعظم حجة على النصاري .

وقد امتاز برنابا بقوة التفكير ، والحكمة العالية ، والدقة البارعة ، والعبارة البليغة ، وهو أعظم كتاب تملكه الكنيسة وتفتخر به لولا أتباع الهوى والبدع في تحريمها لهذا الكتاب العظيم ؛ فهو الكتاب الوحيد الذي يشبع العقل ويروي الظمآن من الحيرة ويعصم من الإنحراف والتشكيك الذي تزرعه الأناجيل الأربعة في قلب مطالعيها ؛ إنه الكتاب الذي يروي حياة المسيح وينقل أقواله وحكمه المضيئة التي تتلألأ نوراً على صفحاته بما لا يدع مجالاً للشك في أن هذه الحكمة ليست لإنسان عادي ، بل هي لرسول الله عيسى بن مريم . وهو الكتاب الوحيد الذي يجب أن يعتمد عليه في فهم العقيدة النصرانية الحقيقية ؛ وإن حاول مترجمه إلى اللغة العربية الدكتور سعاده أن يلقي الشكوك حوله ، حيث زعم أن مؤلفه كان رجلا يهودياً ثم تنصّر وتعمق في النصرانية ، ثم أسلم وتعمّق في الإسلام ، وكتب بعد ذلك الكتاب .

وما علينا إلا أن نأسف لهذا الدكتور الذي ينزل إلى هذا المستوى من ضحالة الفكر لكي يشكك في نسبة الكتاب إلى برنابا ، فمن الذي يسع عمره لكي يتعمق في الأديان الثلاثة حتى يصل إلى أعظم المراتب ، ثم يكتب هذا الكتاب ؟ ولو فرضنا أن الذي كتبه أسلم في آخر حياته كما زعم ، فمن الذي وضع كتابه هذا في مكتبة البابا ؟ وقد اتفق المؤرخون على أن النسخة الأصلية لهذا الإنجيل هي النسخة الإيطالية التي كانت في مكتبة بابا روما (سكتس الخامس) ، وقد اختلس هذه النسخة راهب اسمه (فرامرينو) ، وعن طريقه وصلت تلك النسخة إلى مكتبة أحد مستشاري ملك بروسيا ، ثم انتقلت إلى البلاط الملكي في ڤينا سنة ١٧٣٨ م . ولا تزال موجودة هناك حتى الآن . وقد اعترف المترجم بنفسه أن الكنيسة حرّمت هذا الإنجيل ورمت كاتبه بالزندقة ، وكان ذلك على لسان البابا (جلاسيوس) الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سنة ٢٩٦ . والذي حرم كتباً من عدادها إنجيل برنابا . ويؤيد هذا المطلب ما جاء في دائرة المعارف البريطانية التي ذكرت أن البابا ويؤيد هذا المطلب ما جاء في دائرة المعارف البريطانية التي ذكرت أن البابا جيلاسيوس الأول ٤٩٦ - ٤٩٦ أصدر حكماً قاطعاً بتحريم الأناجيل التالية في الأقطار المسيحة (۱):

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف البريطانية ط ١٣ ج٢/ ١٨٠ تحت عنوان : . apocrypha literature

إنجيل (برنابا) ، إنجيل (تدويس) ، إنجيل (هيمس) ، إنجيل (برتولوماس) ، إنجيل (اندريو) .

والبابا جيلاسيوس الأول جلس على الكرسي البابوي في عام ٤٩٦ أي قبل الإسلام بـ ١١٨ سنة . ونحن لا نحتاج إلى إثبات صحة هذا الإنجيل وإنما المطلوب من كل مسيحي أن يقدِّس هذا الكتاب ويؤمن بـ لإنَّه يـذود عن ساحـة السيد المسيح المقدسة الأكاذيب والإفتراءات التي تنسبها له الأناجيل الأربعة المعترف بها .

والذي يتميز به إنجيل برنابا هو أن عباراته متراصّة وأسلوبه رائع في عرض حياة المسيح ، وهذا ما يجذب القارىء لكي يشعر بأنه يعيش في عصر المسيح وكأنه يشاهد تلك الصور الرائعة في حياته ؛ ومن راجع حادثة الصلب يقطع بصحة هذا الكتاب . وإليك قصة الصلب برواية برنابا :

« ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنوّجم غفير ، فلذلك انسحب إلى البيت خائفاً ، وكان الأحد عشر نياماً ، فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبرائيل وميخائيل ورفائيل وأوريل أن يأخذوا يسوع من العالم ، فجاؤوا واخذوا يسوع من النافذة . .

ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع ، وكان التلاميذ كلهم نياماً ، فأتى الله العجيب بأمر عجيب فتغير يهوذا في المنطق وفي الوجه فصار شبهاً بيسوع ، حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع ، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم ، لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا ،، أنسيتنا الآن ؟ أما هو فقال مبتسماً : هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا الاسخريوطي ؟ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيهاً بيسوع من كل وجه .

أما نحن فلما سمعنا قول ِيهوذا ورأينا جمهور الجنود هربنا كالمجانين(١)».

ثم فصّل برنابا قصة أخذ الجنود ليهوذا وكيف كان يصيح بأنه ليس هو المسيح ، وما جرى عليه من الضرب والشتم والاستهزاء ، حتى صلب في النهاية بدلاً من المسيح (عليه السلام) ، وقد بيّن برنابا كيف أنه شكّ هو ومريم العذراء

<sup>(</sup>١) إنجيل برنابا : ١/١١٥ - ١١ .

وسائر التلاميذ ، وكانوا يعتقدون أن المسيح هـو الـذي صلب حتى نـزل المسيح (عليه السلام) وكشف لهم الحقيقة ، وعانق أمّه قائلًا : « صدّقيني إني لم أمت قط ، لأنّ الله قد حفظني إلى قرب انقضاء العالم » .

وبعد أن استرجع الكل قواهم الفكرية والعقلية وعرفوا المسيح ، سأل برنابا يسوع (عليه السلام):

يا معلم ، إذا كان الله رحيماً فلماذا عذبنا بهذا المقدار بما جعلنا نعتقد أنك كنت ميتاً ؟ ولقد بكت أمك حتى أشرفت على الموت ، وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الجمجمة ، وأنت قدوس الله ؟ فأجاب يسوع :

« صدّقني يا برنابا إن الله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة عقاباً عظيماً ، لأن الله يغضب من الخطيئة ، فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء المذين كانوا معي أحبّوني قليلاً حباً عالمياً أراد الله البرّ أن يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر ، حتى لا يعاقب عليه بلهب الجحيم . فلما كان الناس قد دعوني الله وابن الله ، على أني كنت بريشاً في العالم ، أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي متّ على الصليب ، لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة ، وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله ، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله الله .

## وصدق الله العظيم حيث يقول:

﴿ وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ، وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شكّ منه ما لهم به من علم إلا اتّباع النظن ، وما قتلوه يقيناً \* بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً \* وإنْ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (٢) .

وهـذا التعليل الـذي ذكره يسـوع لبرنـابا هـوزبدة تـوحيـد الأوليـاء لأن الحب

<sup>(</sup>١) إنجيل برنابا : ٢٢٠ / ١٤ - ٢٠ راجع الفصل ١١٥ إلى آخر الكتاب .

<sup>(</sup>٢)سورةالنساء : الآية ١٥٧ ـ ١٥٩ .

الحقيقي لا ينبغي أن يكون لغير الله ، ولكي تكون مسألة الصلب حجة كاملة على المذين ألّهوا المسيح أو جعلوه ابن الله ، فإذا كان إلهاً أو ابن الإله فكيف يعذّب بالصلب ، وبهذه القتلة الشنيعة ؟!

﴿ وإذ قـال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للنـاس اتّخـذوني وأمّي إلهين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقـد علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علّم الغيوب ﴾ (١) .

## دلالة الأناجيل الأربعة على أن المصلوب غير المسيح

إن من أمعن النظر في الأناجيل الأربعة ودقق في عباراتها ونصوصها يجد أن المصلوب هو شخص آخر غير السيد المسيح ، كما صرّح بذلك برنابا في إنجيله ، ونصّ عليه القرآن الكريم ، وهذا ما يدعونا إلى طرق الأناجيل الأربعة ونقل نصوصها وتحقيقها .

فإذا رجعنا إلى هذه الأناجيل نجد أن المسيح كان معروفاً عند اليهود بفصاحته وبيانه ، ومحاجّته للكهنة ، وكان اليهود يتعجبون من ذلك حيث أنهم كانوا يعرفونه بأمه وأبيه ، ويتعجبون من ذكائه ، وأنه لم يتعلم عند أحد ، ومع ذلك تغلّب على الكهنة والعلماء .

### ففي متى :

« ولما جاء (المسيح) إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا : من أين لهذا هذه الحكمة والقوات ؟ أليس هذا ابن النجار ؟ أليست أمه تُدعى مريم ، وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا ؟»(Y).

### وفي لوقا :

« وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون : أليس هذا ابن يوسف(7)?» .

<sup>(</sup>١)سورة المائدة: الآية ١١٦.

<sup>(</sup>۲)متى : ۱/۳ : ٥٥ ـ ٥٥ . مرقس : ١/٦ ومابعده .

<sup>(</sup>٣)لوقا : ٢٢/٤ .

وفي يوحنا :

« ولمّا كان العيـد قد انتصف صعـد يسـوع إلى الهيكـل وكـان يعلّم ، ويتعجب اليهود قائلين : كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلّم (١٠» .

فهذه النصوص تدل بلا شك على معرفة اليهود التامة بالمسيح ، ومعرفتهم بأبيه وأمه وإخوته ، وهذا يدل بوضوح على أن المصلوب الذي شك به التلاميذ ومريم هو غير المسيح ، ومن المستحيل عادة أن يشك التلاميذ بالمسيح الذي عاشوا معه مدة من الزمن ، هذا بالإضافة إلى أنه كان معروفاً لجميع اليهود بأبيه وأمه ، فليس من المعقول أن يشكوا بنفس المسيح لأنهم كانوا يعرفونه تماماً ، وليس شكهم إلا لأن الذي صلب كان شبيهاً به ؛ ومن هنا سأل رئيس الكهنة المسيح المزعوم الذي صلبوه قائلاً له :

« أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله ؟ قال له يسوع : أنت قلت (٢٠)» .

وفي لوقا :

« فقال الجميع : أفأنت ابن الله ؟ فقال لهم : أنتم تقولون إني أنا هو $(^{(7)})$ » .

وهذا دليل صريح على أنه ليس هو المسيح ، وإلا لقال لهم أنا ، كما قال لهم عندما حاصره الجنود فخرج إليهم المسيح وقال لهم :

« من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصري ، فقال لهم : أنا هو . . . فسألوه ثانياً فأجاب : قلت لكم أنا هو (٤)» .

ويمكن لنا أن نكشف سر قول يهوذا \_ الذي صلبوه على أنه المسيح \_ : « أنتم تقولون ذلك ولم يجب » من نفس الأناجيل ، وهذا مما يؤكد لنا أن المسيح لم يصلب . فقد جاء في متّى ولوقا أن :

<sup>(</sup>١) يبوحنا : ٧/٤١ .

<sup>(</sup>۲)امتی : ۲۲/۲۳ .

<sup>(</sup>٣)بلوقا : ۲۲/ ۷۰ .

<sup>(</sup>٤) يوحنا : ١٨ / ٤ ــ ٥ .

« مشيخة الشعب سألوه : إن كنت أنت المسيح فقل لنا ، فقال لهم : إن قلت لكم لا تصدقون ، وإن سألت ما تجيبون وما تطلقوني منذ الآن يكون المسيح جالساً عن يمين قوة الله فقال الجميع : أفأنت ابن الله ؟ فقال لهم : أنتم تقولون إني أنا هو(١) » .

وقد صوّر برنابًا الموقف وكيفية دخول يه وذا إلى غرفة المسيح حينمًا جاؤوا للقبض عليه بما ينطبق تماماً مع ما بيّناه فقال :

« ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع ، فأتى الله العجيب بأمر عجيب ، فتغير يهوذا في المنطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع ، حين أننا اعتقدنا أنه يسوع ، أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم ، لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيد هو معلمنا ، أنسيتنا الأن ؟

فقال متبسماً: همل أنتم أغبياء حتى لا تعرفون يهوذا الاسخريوطي ؟ وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيمديهم على يهوذا لأنه كان شبيهاً بيسوع من كل وجه(٢) » .

وكلام يهوذا في متى صريح في أنه لوقال الواقع وهو أنه ليس هو المسيح عيسى بن مريم لما صدّقوه . لأنه يشبهه صورة وصوتاً ، وحينما قبضوا عليه لم يكن هناك أحد غيره على صورة المسيح ، فكيف يصدّقونه في أنه ليس هو المسيح ؟ وقد عرف ذلك فصارحهم بالحقيقة وقال لهم : إن قلت لكم ما تصدقون ، وإن سألت ما تجيبون وما تطلقوني .

### برنابا والخلاف بعد المسيح

لقد كشف برنابا عن الخلاف الذي وقع بين التلاميذ بعد صعود المسيح ، وصرَّح بأنَّه الباحث على كتابة إنجيله ، وذلك في أول وآخر فصل منه ، وهذه سيرة أتباع الأنبياء وأصحابهم عبر التاريخ ، فإن أصحابهم كانوا نور الهداية للناس وحملة مشاعل العلم والمعرفة ، كما أن بعض أتباعهم كان مبعث الشقاق والخلاف بين

<sup>(</sup>١)لوقا : ٢٢/٢٢ ـ ٧٠ ، ومتَّى : ٢٣/٢٦ .

۲) إنجيل برنابا : ۱/۱۱۵ ـ ۱۱ .

الناس حيث إن الأصحاب كانوا أول من ينحرف عن تعاليم الأنبياء لاغترارهم بالدنيا الفانية ، واتّباعهم الشهوات والأهواء .

قال برنابا:

« وبعد أن انطلق يسوع تفرقت التلاميذ في أنحاء إسرائيل والعالم المختلفة ، أما الحق المكروه من الشيطان فقد اضطهده الباطل كما هو الحال دائماً ، فإن فريقاً من الأشرار المدّعين أنهم تلاميذ بشّروا بأن يسوع مات ولم يقم ، وآخرون بشّروا بأنه مات بالحقيقة ثم قام ؛ وآخرون بشّروا ولا يزالون يبشرون بأنَّ يسوع هو ابن الله ، وقد خدع في عدادهم بولس »(١) .

وقد بيَّن برنابا السبب في كتابته الإنجيل في أوَّل فصل منه حيث قال :

«أيها الأعزاء، إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيّه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم، والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماً، مجوّزين كل لحم نجس، الذي ضلّ في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه، إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لإجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع، لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا إخلاصاً أبدياً (٢)».

وعليه فإن كلام برنابا واضح في أن سبب كتابته للإنجيل هو تعاليم الكفر التي أخذ بولس وغيره بإشاعتها وتعليمها للناس ، وهي على خلاف تعاليم يسوع المسيح ، ولكي نكشف عن هذه التعاليم التي أدخلت إلى الدين المسيحي ، ونطّلع على العقائد الوثنية التي أدخلها بولس في النصرانية التي شيّد أركانها والباقية إلى يومنا هذا ، لا بدّ لنا أن نتعرف أولاً على بولس ، من هو ؟ وكيف آمن بيسوع وأصبح من كبار دعاة الكنيسة ؟ وذلك من خلال نفس الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>١) إنجيل برنابا : ١/٢٢٠ ـ ٦ .

<sup>(</sup>۲) إنجيل برنابا : ۲/۱ - ۹ .

## من هو بولس ومتى تنصّر

لكي لا نُرمى بالغلو ولا يكون حكمنا على بولس مبالغاً فيه ، ولكي يكون الحكم عليه بيد القارىء الكريم ، لا بدّ لي أن أطرق باب العهد الجديد كي يعرّفنا على شخصيته ، وبقلم بولس نفسه . يقول بولس في تعريف نفسه :

« أنا رجل يهودي ولـدت في طرطوس كيليكه ولكن ربيت في هـذه المدينة (أورشليم) »(١).

ويقول أيضاً في رسالته لأهل غلاطية :

« فإنكم سمعتم بسيرتي قبلاً في المدينانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها ، وكنت أتقدم في الدينانة اليهودية على كثير من أترابي في جنسي ، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي »(٢).

ويقول أيضاً: « فسيرتي منذ حداثتي التي من البداءة كانت بين أمّتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود عالمين بي من الأول ، إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسياً (٣) » .

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ٣/٢٢ .

۲) غلاطية : ۱۳/۱ - ۱۶ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الرسل: ٢٦/٤ \_ ٥ ، إن من دقق النظر في أعمال الرسل وساثر رسائل الرسل يرى أنها من وضع بولس ، بالإضافة إلى رسائله الخاصة .

وعليه فإن بولس بتعريف نفسه هو ذلك اليه ودي المتعصب الذي ارتاض رياضة فريسية \_ ( وهي من أعلى درجات التصوف ) \_ حتى فاق أقرانه ، وكان أشدّهم تعصباً ليهوديته ؛ وهذا التشدد والتعصب ظهرا عملياً في حياته ، حيث إنه قاد أكبر الحملات ضد المسيح ( عليه السلام ) وأتباعه ، فكان يضطهدهم حتى الموت ، ويزجّهم في غياهب السجون رجالاً ونساءً لا تأخذه فيهم رحمة (١) .

وقد قام بولس بأعمال عديدة مضادّة ليسوع الناصري . يقول بولس : « فأنا أرتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري ، وفعلت ذلك أيضاً في أورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قِبَل رؤساء الكهنة ، ولما كانوا يُقتلون ألقيت قرعة بذلك ، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مراراً كثيرة وأضطرّهم إلى التجديف ، وإذا فرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج (٢) » .

« لقد كان بولس لم يزل ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ الربّ إلى أن تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات ، حتى إذا وجد أناساً في الطريق رجالاً ونساءً يسوقهم موثقين إلى أورشليم (٣) » .

وعليه فإن بولس هو أشد الأعداء الذين عرفوا بعداوتهم للمسيحيين ، وهو ذلك القاتل الذي قتل الكثير منهم ، وعذب الكثير منهم مرّات في المجامع العامة ، ونفي الكثير منهم إلى خارج البلاد ، هذا ما عرف به بولس بين اليه ود كما اعترف هو بذلك .

فهو العدو الحاقد على المسيح والمسيحيين ، الذي عمل الكثير من أجل القضاء على تعاليم المسيح ، كما صرّح بنفسه : « ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري » .

فهذا تاريخه مع المسيحيين : قتلٌ وتشريـدٌ وزجٌ في السجون ، وهـده العداوة المستحكمة فيـه والتي تفـرّد بهـا عن أبنـاء جنسـه هي التي جعلت رؤسـاء الكهنـة

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ٤/٢٢ .

<sup>·</sup> ١١ - ٩ / ٢٦ : الرسل (٢) أعمال الرسل : ٢١ / ٩ - ١١ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الرسل : ١/٩ . ٢ .

يعتمدون عليه كل الاعتماد ، ويختارونه على غيره لكي يلاحق المسيحيين الـذين هربوا من أورشليم إلى دمشق ، وأفلتوا من سطوته : « ولما كنت ذاهباً في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة(١) » .

فهـو المبعوث الخـاص لكل الكهنـة إلى دمشق : (كما يشهـد لي أيضاً رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخـذت أيضاً منهم رسـائل لـلأخوة في دمشق ذهبتُ لِآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا )(٢) .

فبولس لم يكن يلاحق المسيحيين في أورشليم فحسب ، بل فوّض إليه الكهنة والمشايخ ملاحقتهم في كل مكان ، ومن الواضح أن هذه المناصب إنما أعطيت له لما كان يكنّه من عداوة لهم .

## كيفية تنصر بولس

لقد تحدّث بولس عن كيفية تنصّره بنفسه بعد الفقرة التي صرّح فيها بأنه كان مبعوثاً خاصاً من قبل رئيس الكهنة ، والكهنة والمشايخ لمطاردة المسيحيين وملاحقتهم إلى دمشق ، والإتيان بهم إلى أورشليم لمعاقبتهم ، فقال :

« فحدث لي وأنا ذاهب قريب دمشق أنه نحو نصف النهار بغتةً أبرق حولي من السماء نور عظيم ، فسقطت على الأرض ، وسمعت صوتاً قائلاً لي : شاول شاول (أي بولس) لماذا تضطهدني ؟ فأجبت : من أنت يا سيد ؟ فقال لي : أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده ، والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني ؛ فقلت : ماذا أفعل يا ربّ ؟ فقال لي الرب : قم واذهب إلى دمشق ، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل ، وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور ، اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق » (٣) .

وقد أعاد بولس مرة ثانية كيفية تنصّره في أعمال الرسل ، وكيف ظهر له النور ،

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل: ١٢/٢٦.

<sup>·</sup> ٢ أعمال الرسل : ٢٢ / ٥ - ٦ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الرسل : ٢٢/٢١ - ١١ .

ونحن ننقل كلامه بالنص لكي يكتشف القارىء الكريم بولس بنفسه :

قال بولس: « ولمّا كنت ذاهباً في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصيّة من رؤساء الكهنة رأيت في نصف النهار في الطريق نوراً من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي ، فلمّا سقطنا جميعاً على الأرض سمعت صوتاً يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني ؟ صعبٌ عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد ؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده ، ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً إيّاك من الشعب ، ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلماتٍ إلى نور ، ومن سلطان الشيطان الشيطان الله ، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين »(١).

وهنا لا بد لنا من وقفة تأمّل أمام كلام بولس ، وما فيه من تناقض يكشف لنا حقيقة هذا الرجل .

أولاً: هل يمكن لإنسان كرّس حياته في الرياضة الفريسية ، وكان مقدماً على أقرانه في الصوفية اليهودية ، والذي قتل وشرد وطارد المسيحيين ، ولا تزال يديه ملطختين بدمائهم ؛ وهو في طريقه للقبض عليهم وإرجاعهم إلى أورشليم فهل يمكن أن يؤمن بالمسيح بهذه العجالة ، وهو في أوج قدرته وسلطانه؟ ، حيث كان مبعوثاً خاصاً من قِبَل رئيس الكهنة والكهنة والشيوخ ليلاحق النصارى ويعتقلهم في دمشق ؟

ثانياً: لماذا آمن بعد صلب يسوع وصعوده إلى السماء ، وإذا لم تؤثر فيه معجزات وكلمات المسيح وهو حيّ فكيف أثرت فيه بعد موته ؟ فهل أن المسيح كان مانعاً من إيمانه ، وبعد موته آمن بالمسيح ، أم أن في ادّعائه الإيمان بالمسيح بعد موته وفي حال تأدية وظيفته سراً آخر لا بدّ أن ينكشف لنا في الصفحات القادمة ؟

ثالثاً: تناقض كلامه في الأصحاح ٢٢ والأصحاح ٢٦:

١ ـ فقد قال في الأول : « إنه نحو نصف النهار أبرق لي حولي من السماء نور عظيم » .

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ١٢/٢٦ - ١٨ .

أما في الثاني فقال: « رأيت في نصف النهار في الطريق نوراً من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي ». فالنور أبرق حوله خاصة في الكلام الأول، وفي الثاني حوله وحول الذين كانوا معه.

 $\Upsilon$  - وقال في الأول : « فسقطت على الأرض وسمعت صوتاً قائلًا : شاول شاول لماذ تضطهدني » .

وفي الثاني قال: « فلما سقطنا جميعاً على الأرض سمعت صوتاً يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول لماذا تضطهدني ».

ففي الكلام الأول سقط بنفسه دون الآخرين ، وفي الثاني سقطوا جميعاً .

 $^{\circ}$  وفي كلامه الأول قال : « والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي يكلمني » . بينما لم يشر إلى هذا المعنى في الثاني ، ولكن كلامه الأول يتناقض تماماً مع ما جاء في الأصحاح التاسع ، فقد جاء فيه أن « المسافرين معه وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً  $^{(1)}$ .

3 - قال في الأول: « فأجبت من أنت يا سيد ؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده ، فقلت: ماذا أفعل يا ربّ ؟ فقال لي الرب: قم واذهب إلى دمشق ، وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل ». فقد أحاله يسوع إلى دمشق ليأخذ تكليفه من هناك ، فذهب إلى دمشق وهناك كلّفه حنانيا بعد أن وضع يده على عينيه فارتد بصيراً.

بينما في الأصحاح ٢٦ قال له: « ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذاً إياك من الشعب ، ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ، ومن سلطان الشيطان إلى الله ، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين » .

وهذا الكلام صريح في أن المسيح أرسله وكلفه بتبليخ دعوته ، وهذا يناقض الكلام الأول الذي أمره فيه أن يـذهب إلى حنانيـا حتى يقول لـه ماذا يجب عليـه أن

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ٧/٩ .

يفعل : « وهو رجل تقي حسب الناموس ومشهودٌ له من جميع اليهود  $^{(1)}$  .

وهو الذي كلفه وفتح عينيه ، ودعاه للدعوة إلى شريعة المسيح ؛ كما أنه أدّعى في الأصحاح ٢٢ أنه عمي من بهاء ذلك النور الذي ظهر له حتى قاده الذين كانوا معه إلى دمشق ، وأما في الأصحاح ٢٦ فلم يقل إنه عمي ، ومع هذا التناقض في كلام بولس والإدّعاء تارة بأنه كلّف من نفس المسيح بتبليغ الرسالة ، وأخرى من قبل حنانيا ، هل يمكن للعاقل أن يصدّق بولس في دعواه الإيمان بيسوع ، وإرساله له إلى العالم بعدما كان أكبر أفعى تنفث الحقد والبغض للمسيح وأتباعه ، وبعد أن قتل تلاميذه وطارد المسيحيين تحت كل حجر ومدر ؟

ونحن لا نريد الحكم على بولس هنا ، وإنما نعود إلى نفس بولس ليحدثنا عن موقف التلاميذ وسائر الناس منه لمّا أعلن إيمانه بالمسيح ، ومن الطبيعي أن كيفية إيمان بولس لا يصدق بها الجاهل فضلًا عن العاقل ، وخاصة لمن كان يعرفه ويعرف مواقفه من المسيح وأتباعه ؛ ولذا عرف بولس بأن الناس لا يصدقونه في دعواه الإيمان ، فقال :

وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة، فرأيته قائلًا لي: أسرع وأخرج عاجلًا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني . فقلت : يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك ، وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفاً وراضياً بقتله ، وحافظاً ثياب الذين قتلوه . فقال لي : اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم البعيدة »(٢) .

بهذه الكلمات أراد بولس أن يتم المسرحية ، ويقول للذين يعرفونه : بأنني مرسل إلى الأباعد من الناس ، لأنه كان يعرف تماماً أنه لا يصدقه أحد من الناس وخاصة الذين يعرفونه ، ولذا لمّا قصَّ كيفية تنصَّره في مجلس الملك أغريباس قال فستوس بصوت عظيم :

<sup>(</sup>۱) أعمال الرسل: ۱۲/۲۲ ، من هذا الكلام تكشف لنا كثير من الأمور ، فهذا حنانيا المشهود له بالتقوى من جميع اليهود وهو من أعدل الناس عندهم ، والمعروف بالتقوى والعمل بالناموس ، واليهود هم الذين قتلوا المسيح وطاردوا أتباعه ، كيف يمكن للمسيح أن يجعل حنانيا المتفاني باليهودية واسطة بينه وبين شاول ، ومن الداعين إلى رسالته ؟.

۲۱ - ۱۷/۲۲ : ۲۱ - ۲۱ .

« أنت تهذي يا بولس ، الكتب الكثير : تحوَّلك إلى الهذيان (١) » .

ومن هذا الكلام نفهم أن نفاق هذا الرجل كان لا ينطلي على الذين عرفوه وسمعوا كلامه ، ولذا صاح فستوس بذلك الصوت العظيم لما سمع كلامه وقوله : الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان ، إشارة إلى كثرة الكتب التي كان يكتبها عن المسيح وشريعته أو الكتب الكثيرة التي كان يطالعها في الدين اليهودي أو الفلسفة اليونانية ، ومن هنا نجد أنَّ أكثر الرسائل في العهد الجديد هي له باعتراف الجميع . ولسنا نحن الذين لا نصدق كلام بولس ، وإنما اتبعنا في هذه الحقيقة تلاميذ المسيح الذين كانوا أعرف الناس به ، فلذا رفضوا دعواه تلك كما رفضها سائر الناس . ففي أعمال الوسال :

« أما شاول (بولس) فكان لم يزل ينفث تهديداً وقتلاً على تلاميذ السرب ، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق ، إلى الجامعات » (٢).

وبعد أن ظهر عليه النور وحصل له ما حصل ورجع إلى أورشليم «حاول أن ، يلتصق بالتلاميذ ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنّه آمن ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل ، وحدَّثهم كيف أبصر الرب في الطريق ، وأنّه كلَّمه ، وكيف جاهر في دمشق بإسم يسوع ، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر بإسم الرب يسوع » (٣) .

ومن تعمق في هذا الكلام يتضح له السر والمهمة التي كان بولس يقوم بها من خلال إعلانه الإيمان برسالة يسوع ، ودعواه إرسال يسوع له إلى الأمم والشعوب ، لقد أراد بولس من هذا الإنقلاب المفاجىء أن يدخل إلى صفوف التلاميذ وينقض تعاليم المسيح من الداخل باسم المسيح ، كما هي عادة المنافقين في تحريفهم لتعاليم الأنبياء في جميع الأديان السماوية ؛ وهذه الدعوة ليست مجرد حدس وتخرص ، بل هي الحقيقة التي نفهمها من كلام الإنجيل :

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل: ٢٤/٢٦ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الرسل: ١/٩ - ٢ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الرسل : ٢٦/٩ - ٢٨ .

« ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ ، وكان الجميع يخافونه فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل ، وحدّثهم كيف أبصر الرب ، فكان معهم يدخل ويخرج من أورشليم » .

وإلا لماذا لم يلتصق إلا بالتلاميذ ، ولماذا كان لا يفارقهم حتى كان دخوله وخروجه معهم ، وهل كان ذلك إلا لمراقبة تحركاتهم ورصد خططهم والإطّلاع على أفكارهم وطريقة تبليغهم للرسالة ؟

وبهذه الطريقة استطاع بولس أن يخدع التلاميذ ، وخاصة برنابا الذي كان يتحلى بالتقوى والطهارة والبساطة أكثر من غيره من التلاميذ ، ولذا قبل كلامه وتشفّع له عند الرسل ؛ ولكن برنابا بعد أن كُشف له بولس وكُشفت له تعاليمه المضلّة ، كتب إنجيله لكي لا يضلّ الناس بولس وغيره ، كما سبق ونقلنا كلامه . وقد أشار العهد الجديد إلى الخلاف الذي حصل بين برنابا وبولس :

« فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة(١) » .

« فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر(٢) » .

ومن هنا يحق لكل إنسان أن يتساءل حول بولس .

كيف أصبح من قادة المسيحيين وهو لم يكن في يوم من الأيام من تلامية المسيح أو المحبين له أو لأتباعه ، وإنما كان سفاكاً وأفعى تنفث عليهم الحقد والسموم ، وترميهم بشتى أنواع العذاب والحيل ، وتطاردهم في كل مكان ؟

لقد انقلب بولس فجأة وأصبح من الدعاة إلى ربوبية المسيح حتى أصبحت المسيحية الحاضرة مطبوعة بطابعه ، والسؤال المهم هنا ليس كيف انتقل بولس من الكفر بالمسيحية إلى الإعتقاد الشديد بها ، فإن لذلك نظائر في تاريخ الأديان بل العجب كل العجب أن ينتقل شخص من الكفر المطلق بدين إلى أن يصبح أعظم داعية للدين الذي كان كافراً به ، وهذا ليس له نظير في تاريخ الأديان ولكن بولس استطاع أن يتغلب على المقاييس ويصبح من أكبر زعماء النصرانية . وبهذه الطريقة

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الرسل : ٣٩/١٥ .

استطاع أن يدخل العقائد الوثنية ، وينقض جميع تعاليم المسيح ، ويبتدع البدع العظيمة ، ويحلِّل ما حرَّمته التوارة ، وقد وضع الرسائل العديدة في الدين الذي اخترعه ثم صارت جزءاً من العهد الجديد ، لها ما للأناجيل من القداسة والإحترام .

قال (الهر أرنست دي بونس) الألماني في كتابه: « الإسلام أي النصرانية الحقة » ص ١٤٢:

« إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس وأشباهه من الذين لم يروا المسيح ، لا من أصول النصرانية الحقة » .

وقال ول ديورانت: «أما بولس فهو الذي شاد صرح المسيحية الديني ، كما أنه وبطرس وضعا نظام الكنيسة العجيب ؛ لقد عثر بولس في خفايا الشريعة اليهودية على حلم يصور لليهود فلسفة الحشر والنشر، فحرره ووسّع نطاقه ، وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن تحرّك العالم بأسره واستطاع بصبره الشبيه بصبر رجال السياسة أن يمزج مبادىء اليهود الأخلاقية بعقائد اليونان فيما وراء الطبيعة ، وأوجد طقوساً خفية جديدة ، ووضع مسرحية للحشر جديدة استوعبت كل ما سبقها من مسرحيات تصور هذه العقيدة ، وعاشت بعدها كلها ، وأحل العقيدة محل العمل في اختيار الفضيلة .

ولسنا ننكر أنَّ هذا كان تغيِّراً يؤسف له كل الأسف ، ولكن لعلَّ الإنسانية هي التي شاءت أن يكون ذلك .

إن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو المسيح هم أقلية من القديسين ، ولكن نفوسنا قد تستطيع أن تسمو بآمالها في الحياة الخالدة إلى مستوى رفيع من الإيمان والشجاعة ؛ ولم يشعر معاصرو بولس بأثره في التو والساعة ، لأن الجماعات التي أنشأها كانت أشبه بجزائر صغيرة في بحر اللوثنية الواسع الخضم ، ولأن كنيسة رومة كانت من صنع بطرس ، وبقيت وفية لذكراه ؛ ومن أجل هذا ظلّ بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت الأجيال الأولى من المسيحيين ، وأخذت الأحاديث الشفهية تضعف ذكراها في الأذهان ، وأخذ العقل المسيحي يضطرب بمئات من عقائد الزيغ والضلال ، لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطاراً لمجموعة من العقائد أضفت على الجماعات المتفرقة اتزاناً ، وألفت منها كنيسة واحدة قوية .

ومع هذا كله بقي الرجل - الذي فصل المسيحية عن اليهودية من حيث الجوهر والأساس - يهودياً في قوة خلقه وصارمة مبادئه ، ولما أن أراد رجال العصور الوسطى الدينيون أن يجعلوا الوثنية كثلكة براقة لم يجدوا ما يتّفق مع هذه النزعة ، فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس . أما البروتستينية فهي نصر لبولس على بطرس ، وكان الاعتقاد بأن النجاة إنما تكون بالإيمان والعقيدة نصراً لبولس على المسيح »(١)

#### وقال أيضاً:

« لقد فصل بولس المسيحية عن اليهبودية ، فلم تعرض المسيح على العالم كما كان يعرض عليه من قبل بوصفه يهودياً يلتزم الشريعة اليهودية ، قل ذلك أو كثر ، بل أنطقه في خطابه لليهود بقوله : أنتم ، وبحديثه عن الناموس بقوله : ناموسكم ، ولم يكن مسيحاً منتظراً أرسل لينجي خراف إسرائيل الضالة ، بل كان ابن الله الخالد معه ؛ ولم يكن المحكم بين الناس في المستقبل فحسب ، بل كان هو الخالق الأول للكون ؛ فإذا نظرنا إلى المسيح هذه النظرة كان في وسعنا أن نغفل إلى حدّ ما حياة الرجل يسوع اليهودية ، إذ نراها تذوي ويذهب سناها كما يذهب عند الطائفة اللاأدرية غير المؤمنة ، أما فكرة المسيح الإله فقد هضمتها وامتصتها تقاليد العقل الهلنستي الدينية والفلسفية ، ومن ثم كان بوسع العالم الوثني - بـل وفي وسع العالم المضاد للسامية - أن يحتضنها ويرضى بها » (٢) .

وقال الكلبي ، وهو من كبار علماء المسلمين في القرن الثاني الهجري في تفسير قوله تعالى : ﴿ وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون ﴾ (٣) .

« إن النصارى كانوا على دين الإسلام (٤) إحدى وثمانين سنة بعدما رفع عيسى ، حتى وقعت بينهم وبين اليهود حرب ، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس ، وكان قتل جملة من أصحاب عيسى (عليه السلام) ، فقال يوماً لليهود: إن

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢١/ ٢٦٩ .. ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٧٥/١١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) لأن جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام ، وهذا ما نصّ عليه القرآن ؛ والإسلام هو التسليم المطلق لله تعالى .

كان الحق مع عيسى فكفرنا به ، فالنار مصيرنا ؛ فنحن معذّبون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار ، ولكن سأحتال وأضلّهم ، وكان له فرس يقاتل عليه فعرقبه ، وأظهر الندامة ، ووضع على رأسه التراب ، فقالت النصارى : من أنت ؟ فقال بولس عدوّكم ، وقد نوديت من السماء أن ليس لك توبة إلا أن تتنصّر ، وقد تبت ؛ فأدخلوه الكنيسة فدخل بيتاً فيها ، وأقام سنة لا يخرج لا ليلا ولا نهاراً ، حتى تعلّم الإنجيل ؛ ثم خرج فقال : نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك ، فصدّقوه وأحبّوه ، الإنجيل ؛ ثم خرج فقال : نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك ، فصدّقوه وأحبّوه ، كانوا ثلاثة ، ثم توجه إلى الروم وعلّمهم اللاهوت والناسوت ، وقال لهم : لم يكن عيسى بأنس ولا بجن ، ولكنه ابن الله ه(١) .

ويؤيد كلام هذا العالم المسلم كلام الحداد في كتابه « القرآن والكتاب » .

فبعد أن دافع عن عقيدة التثليث وزعم أنها من التوحيد ، قال : « وهذا التعليم ( أي التثليث والتجسيد ) الكامل لم يكن الرسل والحواريّون يبشّرون به لأول وهلة ، بل كانوا ينادون بالتوحيد الأركان الأولى لأقوال الله ، في ديار الوثنية والشرك ، وبعد توطيد الإيمان كانوا يفسّرون للمؤمنين عن الطبيعة الإلهية في تفاعلها اللا محدود وتثليثها الذاتي اللامتناهي ، على قدر ما يمكن للعقل البشري المحدود أن يستوعب حياة الحي القيوم اللا محدودة »(٢) .

وإذا رجعنا إلى تاريخ الكنيسة نجد أن الخلاف بين الموحدين الذين يقولون بأن المسيح هو عبد الله ، وبين القائلين بالتثليث ظلّ قائماً قروناً طويلة ؛ ففي القرن الرابع الميلادي تدخلت الدولة للحدّ من الخلاف الذي حصل بين اثناسيوس الذي يدعو إلى أن المسيح ابن الله ويؤمن بالتثليث ، وبين التوحيد الذي يدعو إليه أريوس وذلك لأن مجمع نيقية الذي عقد عام ٣٢٥ م لم يضع حداً لهذا النقاش الحاد الذي احتدم أواره .

وكــان الغالب في أســاقفة الشــرق يناصــرون أريوس ســراً أو جهراً ، أي إنهم

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان للدميري : ١٦١/٢ . ونحن إنما نقلنا كلام الكلبي لا لملاحتجاج بـ لأنه عمالم مسلم ، ولكن من باب التأييد لما جاء في العهد الجديد ، وهذا الكلام موافق لما تقدّم في مضمونه ، وسوف يأتي ما يوضح ذلك أكثر فأكثر .

<sup>(</sup>٢) القرآن والكتاب ص ٤٤ .

يرون أن المسيح ابن الله ، ولكن لا يشرك مع الأب في مادته ولا في خلوده ، وقد قبل نسطيف بقرار المجمع وطرد أريوس من البلاد ، وظل عدة سنوات طريداً ، ثم أظهر قبوله للعقيدة التي قررها المؤتمر بعد أن أضاف عليها تحفظات دقيقة لا ينتظر من إمبراطور أن يفهمها ؛ فآمن قسطنطين بأقواله ، وأمر أن يقبل في العشاء الربّاني ، ولكنه مات فجأة ، والظاهر أنهم سمّموه ، ومن هنا انتصر اثناسيوس بعد أن دافع عن عقيدته عدة سنوات ، وأصبحت عقيدته أصلاً من أصول المسيحية ، وإليه يرجع الفضل في استمساك الكنيسة بعقيدة التثليث(١) .

وهذا الكلام يدل بوضوح على أن المسيحيين لم يكونوا متفقين على عقيدة التثليث التي غرسها بولس ، وبقيت هذه العقيدة بين الجزر والمدّ إلى أن تثبتت أركانها في الغرب الوثنى ، وأصبحت بعد ذلك عقيدة الكنائس ، حتى الشرقية .

## العقائد التي ابتدعها بولس

إذا رجعنا إلى آخر الأصحاح ٢١ من أعمال الرسل نجد أن بولس ابتدع بدعاً كثيرة على خلاف تعاليم موسى وتعاليم المسيح ، فقد صرّح المسيح ( عليه السلام ) بدوام الشريعة الموسوية قائلًا :

« لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض ، بل لأكمل ، فإني الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات ، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات »(٢).

أما بولس فقد ضرب أقوال المسيح عرض الجدار ، وشرَّع شريعة خاصة به لم ينزل الله بها من سلطان ، وقد شعر اليهود بخطر هذا الرجل على الشريعة الموسوية ، ووقفوا في وجهه وأخذوا يطاردونه .

« ولما وصل بولس أورشليم تلقاه الإخوة بفرح ، وفي اليوم الثاني دخـل بولس

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ج ٢٠/١٢ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>۲) متى : ٥/٧١ ـ ١٩ .

إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ ، فبعد ما سلم عليهم طفق يحدثهم بكل ما قام به بين الأمم من خدمة ، فلما سمعوا كانوا يمجّدون الرب وقالوا له : أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعاً غيورون للناموس ، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلاً أن لا يختنوا أولادهم ، ولا يسلكوا حسب العوائد . وقد اقترح عليه إخوته بأن يقوم بالطقوس التي يقوم بها اليهود حتى يظهر أمامهم أنه من حفظ الناموس ، ففعل بولس ، ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم رآه اليهود الذين من أسيًا في الهيكل وهاجموه وألقوا القبض عليه صارخين : أيها الإسرائيليون ، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضداً للشعب والناموس »(١) .

لقد كانت الصورة العامة عند اليهود عنه أنه ضد اليهود وضد الناموس ، ومن هنا ثاروا لمّا رأوه وقبضوا عليه حتى جاء أمير العسكر وخلّصه منهم وأدخله إلى المعسكر ، فلحقه الشعب ، فاستأذن الأمير وخطبهم باللغة العبرية ، ثم أخذ يبيّن لهم أنه من اليهود المرتاضين ، وأنه آمن بعد ما رأى النور في طريقه إلى دمشق ؛ ولكن الشعب لم يعبأ بكلامه وطالبوا بقتله ، فأمر الحاكم بإدخاله إلى المعسكر ، ويُضرب ضربات ليعلم منه لأي سبب هاجمه الشعب . فلما طرحوه للسياط قال للقائد : أيجوز لكم أن تجلدوا إنساناً رومانياً غير محكوم عليه ؟ فتوقف القائد وذهب إلى الأمير وأخبره بأنه روماني . فقال له الأمير : أنت روماني ؟ قال : نعم . وللوقت تنحى عنه الذين كانوا يزمعون ضربه واختشى الأمير منه .

وفي اليوم الثاني أراد الأمير أن يعرف الحقيقة ، ولماذا يشتكي منه اليهود : فأحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم ، وأقام بولس بينهم .

ولمّا تفرّس بولس فيهم وعلم أنهم على قسمين : صدّوقيين وفريسيين ، صرخ في المجمع : أيها الرجال الإخوة أنا فريسي إبن فريسي ، فوقع النزاع والخلاف بين الطرفين وافترقت الجماعة ، ودارت بينهما معركة وتخلص بولس من المحاكمة بعد أن أشغلهم بأنفسهم .

وحفاظاً عليه أمر الأمير باختطافه من وسطهم ، وهنا صمّم بعض اليه ود على

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل : ١٧/٢١ - ٢٨٠

قتل بولس وأعدّوا له كميناً ، وحرّموا على أنفسهم الطعام حتى يقتلوه فعَلِمَ بالأمر ابن أخته فأطلعه على ذلك ، وأخيراً أمر الأمير بإرساله إلى والي قيصرية ، وبقي هناك إلى أن تفاقم الأمر ، ورُفع أمره إلى قيصر روما ، فبُعث به إليه ، وفي نهاية المطاف اجتمع بولس مع اليهود هناك وأصبحت محاكمته عند قيصر نسياً منسياً ، ولما وصل إلى روما استدعى اليهود وأخذ يكلمهم بأمر المسيح من الصباح إلى المساء ، إلى أن أوقع الخلاف بينهم فخرجوا مختلفين من عنده .

ومن خلال هذه الرحلة يتضح لدينا أن بولس كان يهودياً ومات يهودياً ، ولكنه كان يتلوّن بحسب الأوضاع والطروف ، فكان تارةً يظهر أنه يهودي فريسي من المتشددين والمتعصبين لدينهم ، وأخرى يدّعي بأنه روماني . وأما احترامه تعاليم اليهود وعدم تصديق اليهود فهذا دليل على أنه كان يمثل دوراً مهماً في تحريف الدين والتلاعب به ، ولكن عوام اليهود لم يدركوا هذه الحقيقة ، لذا قاموا بثورة ضدّه وأرادوا قتله .

ولا يخفى أن حماية السلطات الرومانية له ومحافظتها عليه ، وأخيراً تبعيدها له إلى روما ، دليل على اتصاله بالرومان والعمالة لهم وتأييد سلطتهم ، ويفهم ذلك بكل وضوح من خلال المعاملة الحسنة والطيبة التي كان يتلقّاها منهم طوال رحلته ، وإعطائه الحريّة الكاملة في جميع تنقلاته في سفره إلى روما ؛ وهذه العناية الخاصة لا يحصل عليها الإنسان العادي ، وخاصة في الإمبراطورية الرومانية .

قال صاحب معجم اللاهوت الكتابي في معرض حديثه عن علاقة بولس بالدولة الرومانية: «أما العلاقات مع السلطة السياسية فإنها تثير مشكلة ، فإزاء الإمبراطورية الرومانية يجاهر بولس بولاء تام ، وفي الخضوع للسلطات المدنية واجب من واجبات الضمير لأن أصحابها أقيموا خداماً للعدالة الإلهية (رومية ١/١٣ - ٧) وينبغي إقامة الصلوات من أجل الملوك وسائر القائمين على السلطة (ثيموثاوس الأولى ٢/٢) ومن الواضح أن من يجعل السلطة الوثنية مظهراً من مظاهر العدالة الإلهية ويصلي ويدعو للقائمين عليها لا يمكن أن يكون له عقيدة بالدين الإلهي المسيحي الذي يتناقض تماماً مع العقيدة الوثنية ، وهذا ما يؤكد لنا أن بولس كان ماهراً في خطته ، ومن أجل التلاعب بالدين استعان بالسلطة ليستظل بها ويصل إلى هدفه ، وخاصة السلطة الوثنية التي لا تؤمن بالدين اليهودي ولا النصراني .

وزبدة المخض أن بولس كان داهية من كبار رجال التاريخ ، فقد استطاع أن يسيطر على الكنيسة ويؤثر على تلاميذ المسيح إلى أن غطت تعاليمه على تعاليمهم ، ويعود ذلك إلى عدة عوامل كانت متوفرة فيه ، وهذه العوامل جعلته من أعظم الدعاة في تاريخ الديانة المسيحية . وأهم العوامل التي اجتمعت فيه يمكن حصرها في ثلاثة أمور :

۱ ـ لقد كان شديد الذكاء ، بارع الحيلة ، سريع الملاحظة ، يدير الأمور بدهاء وحنكة ، ويعرف أفكار الناس من خلال تفرّسه بهم ، وبذلك عرف كيف يسيطر على مشاعرهم وعقولهم .

٢ \_ كان نشيطاً دؤوباً لا يعرف الملل ولا الكلل ، صاحب إرادة قوية وتصميم ، وقوة استمرار .

٣ ـ كان صاحب شحصية قوية ، شديد التأثر على الجماهير ، قوي السيطرة على النفوس ، قديراً يعرف كيف ينتزع الثقة ممّن يتحدث إليه .

وبهذه الصفات التي كان يتحلَّى بها إستطاع أن يسيطر على الكنيسة ، وبذلك شيَّد أركان الديانة النصرانية التي لا تزال حتى يومنا هذا ؛ ويفرض أفكاره على المسيحيين ، ويجعل رسائله وكتبه كتباً مقدسة تشغل القسم الأكبر من العهد الجديد .

وقد طاف العديد من بلاد العالم ، يلقي الخطب ويبني الكنائس ، وقد استطاع بذكائه أن يستفيد كثيراً من سمعة التلاميذ في الدعاية لنفسه ، وإلقاء الشرعية على تعاليمه ؛ فهو مع أنّه لم يكن يوماً من تلاميذ المسيح ولا من مؤيديه ، بل كان من ألد أعدائه ، مع ذلك كلّه فقد غمرت تعاليمه تعاليم التلاميذ والحواريين ، ولذا بعد أن أعلن إيمانه إلتصق بالتلاميذ حتى أصبح كالظلّ لهم لا يفارقهم من أجل أن يأخذ الشرعية والثقة منهم .

قال ول ديورانت :

« لقد واصل يوحنا \_عرف أو لم يعرف \_ ما بدأه بولس من فصل المسيحية عن اليهودية ، فلم يعرّف المسيح للعالم كما يعرض من قبل بوصفه يهودياً يلتزم الشريعة

اليهودية ، لم يكن مسيحاً منتظراً لينجي خراف إسرائيل الضالة ، بل كان ابن الله الخالد معه ؛ ولم يكن المحكم بين الناس في المستقبل فحسب ، بل كان هو الخالق الأول للكون ؛ فإذا نظرنا إلى المسيح هذه النظرة فلا بد أن نغفل حياة يسوع اليهودي إذ نراها تذوب وتتلاشى ويذهب سناها . أما فكرة المسيح الإله فقد هضمتها وامتصّتها تقاليد العقل الهلستي الدينية والفلسفية ، ومن ثم كان بوسع العالم الوثني - بل في وسع العالم المضاد للسامية - أن يحتضنها ويرضى بها »(١) .

وهذا الكلام من هذا العالم النصراني الأمريكي يدل على العمق والدقة في التحليل ، فهو يكشف لنا السر الذي جعل تعاليم بولس وأفكاره هي الغالبة على العالم المسيحي ، والمسيطرة على الكنيسة ؛ وكشف لنا السر أيضاً عن تقهقر تعاليم التلاميذ أمام تعاليمه ، ومن الواضح أن العالم الغربي قبل المسيحية كان وثنياً بكل طقوسه وتقاليده ؛ وقد أخذ بولس بتلك التقاليد والطقوس وأدخلها في النصرانية ، وعرضها على العالم الغربي فقبلها وهضمها .

ومن هنا تفوَّق بولس على سائر الحواريين اللذين كان غالبهم يلتزم بتعاليم المسيح (عليه السلام) .

فهو في الواقع أوجد ديناً جديداً خاصاً به ، ولذا ثار عليه اليهود وقالوا بأنّه يعلّم الناس الارتداد عن الناموس ، ولم يحترم تعاليم الأنبياء السابقين ولا تعاليم المسيح ، وقد استخدم تعبيرات فلسفية وعبارات معقدة لا يفهمها أكثر الناس ، وهي أشبه شيء بالتلاعب بالألفاظ والمغالطات اللفظية التي ينطلي أكثرها على الناس ، ونحن لا نقول ذلك ، بل رئيس الحواريين بطرس هو الذي اعترض عليه فقال في آخر رسالته الثانية :

« إِنَّ ابولس حرَّر برسالته أشياء عسرة الفهم يحرَّفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم «٢٠) .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٧٥/١١.

<sup>(</sup>٢) بطرس ٢ : ٣/١٦ وهذه الحقيقة مما مرس عليها اليهود عبر تـاريخهم المظلم ، واعتمـدوا عليها فـي مواجهتهم لخصومهم حتى جعلوها أصلاً من أصول مخططاتهم الجهنمية ، ففي البروتوكول الشامن من بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي : « يجب أن نامن كل الآلات التي قد يوجهها أعداؤنـا ضدنـا . . . =

وللتدليل على ذلك أنقل للقارىء الكريم بعض عباراته :

« أتضرع إليكم أيها الإخوة ، كونوا كما أنا لأني أنا أيضاً كما أنتم » (١) .

« المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا ، لأنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة ، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح » (٢) .

« إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرّر بالإيمان ، ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعدُ تحت مؤدب لأنكم جميعاً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع ، لإن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ، ليس يهودي ولا يوناني ، ليس عبدٌ ولا حرٌ ، ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحدٌ في المسيح يسوع ، فإن كنتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة » (٣) .

وقوله: « لأني متّ بالناموس للناموس لأحيا لله ، مع المسيح صُلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في ، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبّني وأسلم نفسه لأجلي ، لست أبطل نعمة الله ، لأنه إن كان بالناموس برّ فالمسيح إذاً مات بلا سبب » (٤) .

ومما يدلنا على أنه ابتدع ديناً جديداً ما جاء في رسائله ، فهو يدعو فيها إلى نقض تعاليم المسيح وشريعة التوراة بكل صراحة ، فيقول :

« وأماالآن فقد تحرّرنا من الناموس إذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدّة الروح  $\mathbb{Z}$  بعبد الحرف  $\mathbb{Z}^{(\circ)}$ .

<sup>=</sup> وسوف نلجاً إلى أعظم التعبيرات تعقيداً وإشكالاً في معظم القانون ـ لكي نخلص أنفسنا ـ إذا أكرهنا على إصدار أحكام قد تكون طائشة أو ظالمة ، لأنه سيكون هاماً أن تعبر عن هذه الأحكام بأسلوب محكم حتى تبدو للعامة أنها من أغلى نمط أخلاقي » بورتوكولات حكماء صهيون ، ترجمة محمد خليفة التونسي ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>١) غلاطية : ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) غلاطية : ١٣/٣ - ١٤ .

<sup>(</sup>۳) غلاطية : ۲٤/۳ ـ ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) غلاطية : ٢/١٩ - ٢١ .

<sup>(</sup>٥) رومية : ٦/٧ .

ويقول أيضاً : « وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ، ولكنني أعطي رأياً كمن رحمه الرب أن يكون أميناً ، فأظن أن هذا حسن » (١) .

وهذا تصريح منه بأنه كان يشرّع بحسب رأيه ، وقد حرّم بولس الختان مع أن التوراة أمرت به ، وهو من أهم الأحكام في الشريعة الموسوية ، وفي سفر التكوين إنه من شريعة إبراهيم ، حتى أن التوراة نهت عن الأكل من الأغلف(٢) .

وختن عيسى بن مريم لما تمت ثمانية أيام من ولادته وسمي بعد ذلك بيسوع (٣) .

وتحريم بولس للختان هو من أهم الأسباب التي دعت اليهود للثورة عليه ومطاردته وطلب محاكمته (٤).

وقد استهان بهذا الحكم وجعل الختان هو « ختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان » $^{(o)}$  .

ومن عجائب الدهر وغرائب الأمرور أن برولس يلعن السيد المسيح (عليه السلام) على صفحات الكتاب المقدس باسم الدين ، ويجعله أصلاً من أصول الدين المسيحي ، ويدعو إلى التحرر من تعاليم الأنبياء ، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على دهاء هذا الرجل وقدرته على التلاعب بالدين ؛ يقول في حقّ المسيح :

« إن المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا ، لأنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبة »(٦) .

<sup>(</sup>١) كورنثوس الأولى: ٧/ ٢٥ ـ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) التكوين : ١٧ / ٩ . المخروج : ٢١/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) لوقا : ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الرسل : ٢١/٢١ .

<sup>(</sup>٥) أعمال الرسل الأصحاح الثاني والثالث والرابع ، فراجع . ومما يؤسف له أن الذين يدّعبون أنهم اتباع السيد المسيح يخالفون تعاليم السيد المسيح في الختان ، ويتبعون بولس ، ومن هنا تعلم أن المسيحيين الحقيقيين الذين يطبقون تعاليم المسيح ويقدسونها هم المسلمون لا غير ، وأما اليهود وإن كانوا يختتون إلا أنهم لا يعترفون بالمسيح ، وإنما يفتخرون بقتله وصلبه .

<sup>(</sup>٦) غلاطية : ١٣/٣ .

والمكتوب في التوراة أن من اكتسب خطيئة يستحق عليها القتل فقتل ، وعُلَق على خشبة ، فلا تَبِتُ جثّته على الخشبة ، بـل تدفنه في ذلك اليـوم ، لأن المعلق ملعون من الله »(١) .

فقد حرّف بولس هذا الحكم وتلاعب بالآيات وحرّفها من أجل أن يحمل الناس على عدم المبالاة بالشريعة ، لأن المسيح لعن بعذاب الصلب وعذّب بدلاً عن الناس ، فلا تلحقهم لعنة ترك الناموس ، لأنه حمل أوزارهم كاملة ، وإلى الأبد ، ولذا لا يعاقب أي إنسان على أي ذنب .

#### منزلة بولس عند المسيح

من الطبيعي أن يجعل بولس لنفسه المنزلة العظمى والخاصة عند السيد المسيح من خلال رسائله التي كتبها وشيد فيها أركان الدين الجديد الذي أوجده ، ومن البديهي أن هذه المنزلة لا يصل إليها أحد حتى رئيس الحواريين بطرس ، وهذا ما سوف يظهر لنا إذا ما تعمقنا في رسائله . فهويدّعي أنه المبعوث الخاص للسيد المسيح ، وأن رسالته راجعة إلى دعوة خاصة منه ، فهولم يبعث من قبل البشر (حتى لوكانوا رسلاً) وإنما أرسل من قبل يسوع شخصياً ، وهويذكّر بهذا الأمر خاصة عندما يتمسك بسلطانه الرسولي : « فنحن سفراء المسيح وكأن الله يعظ نالسنتنا » .

والأمر لا يقف به عند هذا الحدّ ، بل يترقى إلى أن يجعل كلامه هو كلام الله : « ما أسمعناكم . . لم تتقبلوه على أنه كلام بشر ، بل على أنه كلام الله » .

ويرى بولس أن له فهماً خاصاً لسر المسيح ، وهو دور فريد في التدبير المسيحي مرتبط بشخصه ومن قبيل المواهب الروحية ، فلا يمكن تسليمه إلى غيره . وقد نال بولس معرفة خاصة لهذا السر بنعمة من الله ( افسس : ٤/٣) وهو مكلف بأن يعلن هذا السر للناس ، وفي سبيل إتمام هذا السريتحمل الإضطهاد ويعاني الآلام ، ويلقى في السجن (كولوسي : ١/٣ - ٢٩ . أفسس : ١/٣) .

هذه هي النعمة الخاصة ببولس وهي غير قابلة للنقل إلى غيره أما مهمَّة السفارة

<sup>(</sup>١) التثنية : ٢٢/٢١ . ٢٣ .

عن المسيح ، وحتى الوعي الروحي للعمل الرسولي ، فيمكن أن يهبهما الروح لجميع الرسل ( اكورنس 7/7 - 17 )(١) .

هذا من الناحية النظرية التبليغية ، وأما من الناحية العملية فإن بولس مارس تلك السلطة التشريعية ، فكان كثيراً ما يستعين بسلطته التعليمية التي تؤهله لإلقاء الحرم على كل من عساه يبشّر بإنجيل خلاف إنجيله (غلاطية : ١/٨ ـ ٩) وقد جعل لنفسه القدرة على تفويض سلطاته الخاصة إلى غيره ، وأخيراً باشر بولس سلطته بمقتضى سلطان حقيقي على الكنائس التي كلف بها ، فهو يحكم ويفرض جزاءات (كورنتس : ٣٥٥ ـ ٥ واتيموتاوس : ١/٥٠) .

بهذه المنزلة التي جعلها بولس لنفسه استطاع أن ينشر الدين الدي شيد أركانه ، وقد جعل أصل عقيدة النصارى تبنى على أساس واحد وهو العقيدة بصلب المسح ، والتي يتفرع عليها عقيدة الفداء وعقيدة التثليث .

قال الكاردينال مننغ الإنكليزي:

« إذا لم تكن وفاة المسيح صلباً حقيقة ، فحينئذ يكون بناء عقيدة الكنيسة قد هدم من الأساس ، لأنه إذا لم يمت المسيح صلباً لا توجد الذبيحة ولا النجاة ولا التثليث » (٣) .

وخلاصة عقيدة النصارى التي تبنى على قصة صلب ابن الله وفدائه ودخوله المجحيم ، هذه العقيدة ليست من الديانة النصرانية الحقيقية ، وإنما هي من العقائد الوثنية التي أدخلها بولس إلى الميسحية ؛ وهذا ما سوف نتعرض له ونكشف حقيقته من دون أن نتعرض لبطلان هذه العقيدة الوثنية ، لأن إثباتها هو بنفسه دليل على بطلانها وحرمة التعبد بها .

يقول بولس حول تركيز هذه العقيدة:

« أما أنا فمعاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربّنا يسوع المسيح ، وعندي أصبح

<sup>(</sup>١) نقلنا هذا الفصل من كتاب معجم اللاهوت الكتابي ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ لكي لا نتهم في بيان تلك الحقائق .

<sup>(</sup>٢) راجع المصدر السابق.

<sup>.</sup> The Eternal pries thood في كتابه : كهنوت الأبدية

العالم به مصلوباً وأصبحت مصلوباً به عند العالم  $\mathbf{w}^{(1)}$  .

كما أنه جعل أساس الهداية إلى الدين المسيحي هو تصور فكرة صلب المسيح : « على أن المسيحي إذا كان قد اهتدى فقد حدث ذلك لأنه قد ترسمت نصب عينه صورة المسيح المصلوب  $^{(Y)}$  .

وإن كان قد تبرر فلم يكن ذلك بفضل الأعمال بحسب الشريعة ، بل بإيمانه بالمصلوب ، لأنه هو ذاته قد صلب مع المسيح في المعمودية إلى حد أنه قد مات عن الشريعة ليحيا لله (غلاطية : 19/7) ولم يعد له أي تعلق بالعالم (غلاطية : 18/7) ومن ثم فإنه يضع ثقته في قوة المسيح وحدها ، وإلا فإنه سيظهر بمظهر من هو « عدو صليب المسيح » (فيلبي : 10/7).

ومن خلال هذه الأفكار التي تركها لنا بولس في رسائله يتضح لنا أنه جعل العقيدة بصلب المسيح - بل تصور هذه الفكرة - أساساً للدين الذي شيد أركانه ؛ ولم يكتف بهذا الحد بل أبطل العمل بالناموس بعد صعود يسوع ، وجعل الإيمان بالخالص بالدين المسيحي هو الإيمان بسر الفداء والثالوث ، لا العمل بالناموس .

وقد هدم أركان الأديان بهذه الفكرة التي طرحها في الدين الذي شيده ، حيث جعل الإيمان بالدين هو الاعتقاد دون العمل ، وهذا على خلاف تعاليم جميع الأنبياء حيث جعلوا الإيمان هو الاعتقاد القلبي المقرون بالعمل .

« وأما الآن فقد ظهر بِرُّ الله من دون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء، برّ لله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كلّ وعلى كلّ الذي يؤمنون . لأنه لا فرق ، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح ، الذي قدَّمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار برّ من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار برّه في الزمان الحاضر ليكون بارّاً ويبرّر من هو من الإيمان بيسوع ، فأين الافتخار ؟ قد انتفى بأي ناموس . أبناموس الأعمال ؟ كلا ، بل

<sup>(</sup>١) غلاطية : ١٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) غلاطية : ١/٣ .

<sup>(</sup>٣) معجم اللاهوت الكتابي مادة صليب ص ٤٨٤ .

بناموس الإيمان »(١) .

« وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطيّة ، ولكن حيث كثرت الخطيّة ازدادت النعمة جداً ، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربّنا  $^{(7)}$ .

لقد ندد كمال التنديد بمن يعمل بالناموس ، وقد وصف الغلاطيين بالغباء : «أهكذا أنتم أغبياء ؟ أنتم الذين أمام أعينكم قد رُسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً ، أريد أن أتعلم منكم هذا فقط ، أباعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان ؟ أهكذا أنتم أغبياء ؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد ؟ فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوّات فيكم أباعمال الناموس أم بخبر الإيمان ؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برّاً . اعلموا إذاً أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم ، والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرّر الأمم ، سبق فبشّر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم . إذاً الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن ، لأنّ جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنةٍ لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ، ولكن أن ليس أحد يتبرّر بالناموس عند الله مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ، ولكن أن ليس أحد يتبرّر بالناموس عند الله فظاهرٌ لأنّ البارّ بالإيمان يحيا ؛ ولكن الناموس ليس من الإيمان » (٣) .

ومن هنا تعلم كم من البون الشاسع بين تعاليم بولس الذي أمر بترك الناموس وبين تعاليم التوراة التي جعلت تارك العمل بالناموس ملعوناً: « ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل ، بها ويقول جميع الشعب : آمين (3) . وخالف تعاليم المسيح الذي نادى بأعلى صوته :

« لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل ، فإني الحق أقول لكم إلى أن تـزول السماء والأرض لا يـزول حـرف واحـد أو نقطة واحدة من الناموس ، حتى يكون الكـل . فمن نقض إحدى هـذه الوصـايا الصغـرى

<sup>(</sup>١) رومية : ٢١/٣ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) رومية : ٥/٢٠ ـ ٢١ . راجع افسس : ٢/٥١ والعبرانيين : ٩٠/٩ .

<sup>(</sup>٣) غلاطية : ١/٣ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٤) التثنية : ٢٦/٢٧ .

وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكون السماوات ، وأمامن عمل رعلم فهو يدعى عظيماً في ملكوت السماوات ه(١) .

وقد خالف بولس كل هذه التعاليم ، وجعل العامل بالناموس ملعوناً ، ولعل السيد المسيح (عليه السلام) كان ينظر إلى ما سيقوم به بولس ، فلذا عبر عنه بأنه يدعى أصغر في ملكوت السماوات لخروجه عن تعاليم الأنبياء ، ودعوته المضادة لهدف الخلقة المبني على العمل والحركة ، من كل القيود وعدم المبالاة بالمثل والقيم ؛ والتحلل الذي تعيشه المجتمعات اليوم ناشىء من تعاليم بولس الذي أسقط العمل من التكاليف الإلهية ، وجعل الإيمان مبني على تصور فكرة الصلب ، ولم يكتف بهذا الحدحتى جعل الناموس هو أسرٌ وقيد في عنق الإنسان :

« أما الآن فقد تحرَّرنا من الشريعة إذ مات الذي كنَّا ممسكين فيه حتى نعبد بجدَّة الروح لا بعتق الحرف (٢٠) .

وهذا تصريح آخر منه للتحرر والتخلص من الناموس لأن المسيح قد مات ، وبموته ماتت تعاليمه ، وأن الدين الحقيقي هو الدين الذي قام به بولس وشيد أركانه ؛ ولذلك نجد أنه يدعو في بعض كلماته إلى إنجيل خاص به ، حيث ينسبه إليه لا إلى يسوع .

« في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح » (٣) .

ومما يؤكد ما ذهبنا إليه \_ ويقوي عقيدتنا في أن بولس دعا إلى دين جديد شيّد أركانه وبنى أصوله ، وهي تخالف أصول يسوع المسيح (عليه السلام) \_ حديث بولس عن الخلافات التي حصلت بينه وبين تلاميذ المسيح ، وقد ظهرت هذه الخلافات في كلماته وعبرت على رقابة الكنيسة عدة مرات ، فهذّبتها وصبغتها بعبارات أدبية . يقول بولس :

« بعد أربع عشرة سنة صعدت إلى أورشليم مع برنابا آخذاً معي

<sup>(</sup>١) متى : ١٧/٥ - ١٩ .

<sup>(</sup>۲) رومية : ۷/۷ .

<sup>(</sup>٣) رومية : ١٦/٢ .

تيطس أيضاً وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ، ولكن بالانفراد على المعتبرين لئلا أكون أسعى أو قلد سعيت باطلاً ، لكن لم يضطر \_ ولا تيطس الذي كان معي وهو يوناني \_ أن يختن ، ولكن بسبب الأخوة الكَذَبَة المُدخَلين خفية الذين دخلوا اختلاساً يتجسسوا حرّيتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا ، الذين لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ، ليبقى عندكم حق الإنجيل ، وأما المعتبرون أنهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي . الله لا يأخذ بوجه إنسان فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا عليّ بشيء . بل بالعكس إذ رأوا أني أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما يطرس على إنجيل الختان . فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل في بطرس أنهم أيضاً للأمم . فإذ عَلِم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفاً ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان . غير أن نذكر الفقراء . وهذا عينه كنت اعتنيت أن أفعله .

ولكن لمّا أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً. لأنه قلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لمّا أتواكان يؤخر ويفرز نفسه خائفاً من الذين هم من الختان. ورأى معه باقي اليهود أيضاً حتى أن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أممياً لا يهودياً فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا. نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرّر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس »(١).

إن من تأمل هذا الكلام وسبر أغواره يجد أنه ينطوي على حقائق هامة ، وعلى حرب شعواء بينه وبين كبار الحواريين ، وهذه الحرب لم تكن بين التلاميذ الآخرين وإنما كانت بينه وبينهم ، وهذا يعني أنه كان طرفاً في مقابل التلاميذ ، وما ذلك إلا للبدع والدين الجديد الذي شيّد أركانه ، وكان على خلاف تعاليم المسيح ، فهو صعد إلى أورشليم مع برنابا بعد أربع عشرة سنة ، وكان صعوده بموجب إعلان

واتفاق ، وهذا يعني أنه لولا ذلك الإعلان والاتفاق لم يصعد إلى أورشليم .

ومن الواضح أن عدم صعوده كان للخلاف بينه وبين التلاميذ ، وربما يكشف لنا كلامه عن السر في عدم صعوده قبل ذلك الإعلان ، فقوله : « وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم » يدل على أنه كان له إنجيل خاص كما تقدم ، وقد اعترض عليه التلاميذ ، فلذا جاء وقرأه على كل واحد منهم على انفراد ، لا أنه قرأه على الجميع ؛ وهذا دليل على ذكائه حتى لا يُغلب ويفشل في دعوته : « ولكن بالانفراد على المعتبرين » وفي باقي كلامه يكشف لنا عن الخلاف الحاد وأنهم وضعوا عليه جواسيس ليستمعوا إلى أقواله في المسيح حتى يطردوه عنهم ، وهنا أعلن بولس أن التجسس عليه لن يثنيه عن خطته وعن التبشير بالدين الذي شيد أركانه ، ولذا لم يعتبر التلاميذ الذين انتقدوه ووصفهم بأنهم كذابون مراؤون ، وليس ذلك إلا لوقوفهم في وجهه ودحض مزاعمه الباطلة ؛ وكما قلنا فإن عباراته هذبت على مرّ السنين ، وإلا فالحرب كانت شديدة بينه وبين التلاميذ المخلصين ، ويكفي على مرّ السنين ، وإلا فالحرب كانت شديدة بينه وبين التلاميذ المخلصين ، ويكفي أنّ برنابا وضع إنجيله للرد عليه ، وقد اتّهمه بتعليم الكفر كما تقدم ، وهذه المشاجرة إنما حصلت بعد سبعة عشرة سنة من إيمانه بالمسيح ، وهي مدة كافية لدراسة حياة المسيح وتعاليمه ، ووضع إنجيله الذي كان على خلاف تعاليم المسيح .

## يهودية بولس تظهر في الدين الجديد

إن بولس عاش يهودياً فريسياً ومات كذلك ولم يترك عقيدته أبداً ، وقد نبّه على ذلك ول ديورانت كما تقدم .

ومما يؤكد لنا حقيقة هذا الأمر تلاعبه بنصوص التوراة ولعنه للنبي العظيم عيسى بن مريم (عليه السلام)، فقد جاء في التوراة:

« وإذا كان على الإنسان خطية حقها الموت فقتل وعلَّق على خشبة فلا تَبِتُ جثته على الخشبة ، بل تدفنه في ذلك اليوم لأن المعلّق ملعون من الله(١) » .

فَ الآية تنص على أن من اقترف خطيئةً يستحق عليها القتل فقتل وعلَّى على

<sup>(</sup>۱) النثنية : ۲۲/۲۱ .

خشبة ، يكون ملعوناً لأن المعلق ملعون .

وبولس جعل المسيح مستحقاً للصلب بخطيئة البشر ثم جعله ملعوناً بصلبه لكي يفدي البشرية بزعمه ، فهو لعن فوق لعن ، وما ذلك إلا لحقده على المسيح الذي لم يقف عند هذا الحد ، بل زاد عليه بأن أدخله إلى الجحيم .

## دخول يسوع إلى الجحيم

لم يكتف بولس بهذا الحد من التجاسر على ساحة السيد المسيح (عليه السلام) في لعنه باسم الدين ، بل أدخله إلى نار جهنم أيضاً باسم الدين وأصوله:

« سبق فرأى وتكلّم عن قيامة المسيح أنه لم تُترَكُ نفسه في الهاوية ، ولا رأى جسده فساداً »(١).

« فإن المسيح أيضاً تألّم مرة واحدة من أجل الخطايا ، البارّ من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله مُماتاً في الجسد ولكن مُحيىً في الروح الذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن (٢) » .

ومن الصعوبة بمكان أن يتصور الإنسان هذه العقيدة التي تزعم بأن المسيح صلب ليكفّر عن البشرية خطيئتها ، وإذا بهذا السيد البار العظيم يصلب ويلعن وينزل إلى قعر جهنم من أجل المذنبين ، مع أن المسيح كان يخاطب أعداءه ويلعنهم بقوله :

« إليكم عني أيها الملاعين إلى النار الأبدية  $(^{(7)})$ ».

## يسوع المسيح ينزل إلى الجحيم

إن نزول يسوع المسيح إلى الجحيم هو قضية إيمانية ، وهو فعلاً من حقائق العهد الجديد الأكيدة ؛ على أنه من الصعب تحديد قيمة بعض النصوص \_ وما كان

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل: ٣١/٢.

 <sup>(</sup>٢) بطرس الأولى : ١٨/٣ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٣) متى : ٤١/٢٥ .

مضمون بشارته للأرواح التي في السجن ـ لهؤلاء الـذين رفضوا فيمـا مضى أن يؤمنوا يوم كان الذين رفضوا فيما مضى أن يؤمنوا يوم كان نـوح في الفلك ( بطرس الأولى : ٢٠ ـ ١٩ ) .

فإنه لمن الأكيد أن نزول يسوع إلى الجحيم هذا يعني في آن واحد حقيقة موته كإنسان وانتصاره على الموت (١) ، فإذا كان الله قد « أنقذه من أهوال الجحيم ، فذلك لكونه زجّه فيها أولا ، ولكن دون أن يتركه أبداً لتلك الأهوال ؛ وإذا كان المسيح في سر الصعود « قد صعد فوق كلها » فهذا يعني أيضاً أنه كان قد نزل إلى أسافل الأرض ، وكان لا بدّ من هذا النزول الكثيب لكي يستطيع أن يملأ كل شيء ، وأن يملك كسيّد على الكون ( افسس : 3/9 - 1) . أخيراً عندما يظهر يسوع المسيح فإن الذين لا يطيعون إنجيله يعاقبون بالهلاك الأبدي مبعدين عن وجه الرب ( تسالونيكي الثانية : 1/1 - 1) فإنهم يذهبون لملاقاة الموت والجحيم في مستنقع النار ( الرؤيا : 18/7 - 1) .

وقد صرح بهذه العقيدة كثير من علماء النصارى حتى أن نيكوديموس ذكر في إنجيله محاورة حصلت بين المسيح والشيطان في النار ، وقد خلّص من فيها من النساء والأطفال والرجال (الأصحاح ١٧/١٥) (٣) .

وهذه العقيدة الوثنية دخلت إلى التوراة كسائر العقائد الوثنية التي أخذها اليهود عن الوثنيين وقد وردت في التوراة كما أنها وردت بالإنجيل :

<sup>(</sup>۱) لا أدرى كيف انتصر يسوع على الموت مع أنه في آخر أيامه وقبل أن يقبضوا عليه ابتدأ يحزن ويكتئب ويقول لتلاميذه: نفسي حزينة جداً حتى الموت امكثوا هنا واسهروا معي ، ثم أخذ يصلي قائـلاً : يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلاّ أن أشربها فلتكن مشيئتك . ولما صلب صاح بصوتٍ عظيم قائـلاً : أيلي أيلي لما شبقتني ؟ أي : إلهي إلهي لماذا تـركتني . راجـع متى ٢٦/٣٦ - ٤٢ و و ٢٦/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) معجم اللاهوت الكتابي ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ولا يخفى ما في كلام صاحب المعجم من تناقض ، فكيف أخرج المسيح من النار من كان فيها منذ أن بنى نوح سفينة حيث لم يكن هناك إنجيل حتى يؤمنوا به ، وأن الذين لا يؤمنون بالإنجيل فلا بد أن يخلدوا في النار . وهذا ينطبق على المسيحيين لأنهم خالفوا تعاليم المسيح واتبعوا تعاليم بولس ، وإذا كان كذلك فما معنى عقيدة الفداء والتضحية عن كل البشرية ؟

<sup>(</sup>٣) راجع كتاب ( عقائدنا ) للدكتور الصادقي ص ١٧١ - ١٧١ .

« هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إلى الهاوية |(1)|.

ولا يخفى أنَّ القول بنزول يهوه والمسيح إلى الجحيم هو عقيدة الوثنيين في الهتهم المتجسدة .

## آلهة الوثنيين تدخل الجحيم

يعتقد الوثنيون أن آلهتهم نزلوا إلى الجحيم بعد قتلهم وصلبهم ليخلصوا الأموات ، فهذا كرشنا مخلّص الهنود قبل ذهابه إلى السماء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

زورستر أيضاً نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات وأدونيس المخلّص المولود من عذراء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

وباخوص المخلص المولود من عذراء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

وهرقل المخلص المولود من عذراء نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

عطارد الكلمة نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

بالدور آله الاسكندنافين من بعد قتله نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات .

كوتز لكوتل مخلص المكسيكيين نزل إلى الجحيم ليخلص الأموات (٢).

والهنود يدَّعون أن قشنو قتل مصلوباً على شجرة وهبط إلى جهنم ، ثم صعد إلى السماء على أن يعود في اليوم الآخر يحاسب الناس أحياءهم وأمواتهم (٣) .

ومن الأسرار الخفية في دين الوثنيين اليونان أنهم كانوا يقيمون احتفالات سرية يكشف فيها عن رموز مقدّسة ، وكانت تلك الطقوس تمثل عذاب إله من الألهة وموته وبعثه ؛ أو تحيي ذكرى هذا العذاب والبعث والموت بطريقة مسرحية ، وتعد أولئك حياة أبدية خالدة (٤) .

<sup>(</sup>١) حزقيال : ١٥/٣١ .

<sup>(</sup>١) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٦/ ٣٤١ .

وبعد هذا العرض لبعض العقائد البوليسية التي هي أساس العقيدة النصرانية . حان الأوان لكي نبين للقارىء الكريم هذه الأصول التي أخذها بولس من الموثنيين : كالبوذيين والبابليين والآشوريين والرومان والفرس وغيرهم من الأمم الوثنية .

وقبل الخوض في هذه الأبحاث ونقل تلك العقائد التي أدخلها بولس إلى النصرانية أود أن أذكر القارىء مرة أخرى بأن كل ما أنقله من عقائد وأفكار وثنية في هذه الأبحاث نقلتها من مصادر كتبت بأقلام علماء ومحققين نصارى غربيين وشرقيين ، وليس فيهم أي مصدر من عالم مسلم ، إلا ما كان منقولاً عن نفس أهل الكتاب .





# عقيدة الفداء في الميزان

لعل الحجر الأساسي للدين النصراني هو عقيدة الفداء التي أخذها بولس عن الموثنيين ، وهي عقيدة لا تتماشى مع المنطق والعقل السليم ، ولا يمكن هضمها حسب الفطرة ، ولا الإيمان بها إلا بعد عزل العقل عن حجيته ، وهي غريبة عن وحي السماء لا تنطبق مع حكمة الخالق وعدله ، ولا يبقى معها داع لبعث الأنبياء وإنزال الكتب وتعليم البشر الأخلاق والمثل العليا ، ومعها يبطل الثواب والعقاب ، والجنة والنار ، ويذهب جهاد الأنبياء عبثاً وباطلاً ، لأن المسيح قدّم نفسه ذبيحة وفداء للبشرية كفّارة عن ذنوب المذنبين ، الذين لا يبقى عليهم ذنب لأنه مغفور لهم ذلك بقتل المسيح وصلبه ودخوله الجحيم .

وقد فتح بولس باب العصيان والفساد للمسيحيين على مصراعيه بفتحه باب الغفران بالاعتراف عند رجال الدين . ومن هنا فتحت الكنيسة باب الغفران وباعت صكوكه ، وقسمت الجنة إلى قطعات باعتها لأصحاب الأموال فجنت بذلك الأموال العظيمة . وهذا ما شجع المسيحيين على الاستهتار بالمحرّمات وارتكاب جميع أنواع المعاصي بحيث لم يبق هناك محرم في المجتمع المسيحي ، وخاصة الغربي ؛ ولذا لا يشعر الكثير منهم بأي ذنب مقابل الجرائم التي يرتكبونها . وقد ارتكبت الدول المسيحية أعظم الجرائم في حق العالم الثالث في استعبادها لهم واخضاعهم لسلطانها بشتى أنواع السلاح المدمر . وإذا كان رجل الدين المسيحي يغفر كل شيء جناه العاصي مهما كان في أقل من طرفة عين ، فأي جريمة يتورع عنها المسيحي ؟

ولذا لا نجد محرماً اليوم إلا الزواج بامرأة ثانية ، وحرمة ذلك لا تخفى على اللبيب ، وأما الخيانة الزوجية والزنى بمئات النساء فهذا أمر مباح ومعمول به حتى الزنا بالمحارم ، وما أكثره اليوم ! وحتى اللواط أصبح قانونياً تجيزه المحاكم المدنية ويتعاطاه كبار رجال الدولة من القضاة والنواب والوزراء والمحامين .

لقد قام بولس بأعظم جناية على البشرية بغرسه عقيدة الفداء في التعاليم المسيحية ، حيث جعل تصوّر فكرة صلب المسيح هي الإيمان الحقيقي ، وهي طريق الخلاص ؛ وأما العمل بالشريعة الموسوية والعيسوية فليس بواجب ، والعامل بها ملعون! ومن عجائب الدهر أن وصايا وتعاليم موسى وعيسى وسائر الأنبياء نبذها المسيحيون وراء ظهورهم ، واتبعوا تعاليم بولس الوثنية منذ فجر الدين المسيحي .

### يسوع وعقيدة الفداء في الأناجيل

لقد ذهب أصحاب هذه العقيدة إلى أن المسيح قدّم نفسه طوعاً للقتل والصلب ، واختار أن يموت بتعذيب مزرٍ جداً كمجرم علَّق جسده على مشنقة من أجل أن يبذل نفسه فداءً عن كثيرين .

يقول صاحب معجم اللاهوت الكتابي في كتابه المذكور : ( موت يسوع المسيح الإختياري ) .

إنه لفداء غالي الثمن ، حيث إنه يستبدل تقديم الذبائح غير العاقلة بالذبيحة الشخصية والاختيارية بعبد الرب الذي « أفاض للموت نفسه » . فيسوع لم يأت ليُخدم بل ليَخدم ، وليبذل نفسه فداءً عن كثيرين ( متى : ٢٨/٢٠ . مرقس : ١٥/٥٥) وسوف تكون ذبيحته هي وسيلة خلاصنا ، وهذا الطابع الاختياري في موت يسوع هو الذي يقصد إبرازه القديس يوحنا ( يوحنا : ١٨/٤ ـ ٨ ) كما تنبه الأناجيل الازائية بوضوح جلي من خلال ذكر العشاء الأفخارستي حيث يسلم المسيح نفسه مسبقاً للموت (١) .

ومن خلال كلام صاحب المعجم وكلمات العلماء الآخرين يتضح لنا أن فكرة الفداء والذبيحة ليست هي فكرة جديدة ، وإنما هي فكرة وثنية بشكلها البدائي ، وقد

<sup>(</sup>١) معجم اللاهبوت الكتابي ص ٥٩٦ ـ ٥٩٧ .

تقدم في الأبحاث أن فكرة الفداء كانت في ابتداء مراحلها أن يقدم الأهل الابن الأكبر ذبيحة للآلهة ، واليهود قاموا بهذه العبادة فذبحوا أبناءهم لآلهة الوثنيين كما نقلنا النصوص من التوراة وغيرها ، ثم تطورت هذه العقيدة عند الوثنيين ، واستبدل تقديم الأبناء بتقديم الحيوانات ذبيحة للآلهة ، وهذا عين ما ذكره صاحب المعجم حيث قال : « إنه لفداء غالي الثمن حيث إنه يستبدل تقديم الذبائح غير العاقلة بالذبيحة الشخصية والاختيارية بعبد الرب » . والمسيحيون رجعوا بهذه العبادة إلى شكلها الوثني البدائي ، حيث قدم ابن الله نفسه ذبيحة من أجل التكفير عن ذنوب البشر .

وهذه العقيدة تتعارض مع نفس الأناجيل حيث إن هناك نصوصاً تبيّن بطلان هذه العقيدة صراحة ؛ فهذا المسيح يعلّم أتباعه ويلقنهم هذا المبدأ الفطري والعقلي والإلهي ليرددوه في صلاتهم وعبادتهم يومياً:

« فقـال لهم : متى صلّيتم فقولـوا : أبانـا الـذي في السمـاوات . . . . واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضـاً نغفر لكـل من يذنب إلينـا ، ولا تدخلنـا في تجربة ، لكن نجّنا من الشرير »(١) .

وقوله لهم أيضاً : « فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي ، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم (Y) » .

وقوله أيضاً « فاغفروا إن كان لكم على أحدٍ شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السماوات زلاتكم ، وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السماوات أيضاً زلاتكم (٣) » .

وقوله لتلاميذه: « إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ، ويحمل صليبه ويتبعني ؛ فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها . لأنه ماذا ينفع الإنسان لوربح العالم كله وخسر نفسه ؟ أو ماذا يعطى الإنسان فداءً عن نفسه ، فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته ، وحيناله يجازي كل واحد بحسب عمله (٤) » .

<sup>(</sup>١) لوقاً : ١/١١ - ٤ ، متَّى : ٩/٦ - ١٣ .

<sup>(</sup>۲) متّی : ۲/۱۸ .

<sup>(</sup>٣) مرقس : ٢١/ ٢٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) متى : ٢١/١٦ ـ ٢٧ .

وكلام المسيح (عليه السلام) صريح بأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، ولا ينجيه شيء إلا العمل الصالح الذي يرضاه الله ، وعند ذلك يفدي نفسه ، والمسيح لا يفدي أحداً من الناس أبداً ، وكفى بهذه الآيات دليلًا على بطلان عقيدة الفداء ودعاوى بولس .

- ﴿ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجد له من دون الله وليّاً ولا نصيراً ﴾ (١) .
  - ﴿ ولا تكسب كلِّ نفس إلَّا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (٢) .

فهذه النصوص الإنجيلية تبطل عقيدة الفداء . وربّ سائل يسأل ويقول : إن الكتاب المقدس فيه أيضاً نصوص تدل على الفداء ، فكيف نجمع بين هذه النصوص المتعارضة ؟

والجواب: إن النصوص التي تدل على الفداء أضعف من النصوص التي تدل على بطلان هذه العقيدة ، وذلك لورود هذه النصوص في الأناجيل الأربعة ، بخلاف نصوص الفداء ، فإنها وردت غالباً في غير الأناجيل الأربعة من الكتاب المقدس ؛ هذا بالإضافة إلى أن هناك نصوصاً أخرى واردة عن يسوع المسيح ، وهي تعبّر عن رفضه لهذه الفكرة عملياً من خلال تصرفاته الأخيرة ، وكلماته في آخر لحظات حياته ؛ وهي أكبر دليل على بطلان هذه العقيدة .

فإذا رجعنا إلى تصرفات المسيح في اللحظات الأخيـرة من حياتـه نجد أن كـل تصرفاته وأقواله تخالف هذه العقيدة وتبطلها .

ففي متى : لمّا وصل المسيح إلى ضيعة جَشْيمَاني ، وفي نفس الليلة التي قبض عليه فيها قال لتلاميذه :

« اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلّي هناك . . . وابتـدأ يحزن ويكتئب فقال : نفسي حزينـة جداً حتى المـوت ، امكثوا هـا هنا واسهـروا معي . ثم تقدم قليلًا وخرّ على وجهه ، وكان يصلّي قائـلًا : يا أبتـاه إن أمكن فلتعبر عني

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ١٦٤ .

هذه الكأس . . . يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك(١) » .

وقد نقل مرقس نفس الكلام مع فارق بسيط حيث قال :

« يا أبا الآب كل شيء مستطاع لـك ، فأجر عني هذه الكـأس ، ولكن ليكن ليس ما أريد أنا بل ما تريد أنت(٢) » .

### وفي لوقا :

« ولما صار إلى جبل الزيتون قال لتلاميذه: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة ، ثم انفصل عنهم . . . وجثا على ركبتيه وصلّى قائلًا: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس ، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتيك وظهر له ملاك من السماء يقوّيه ، وإذ كان في جهادٍ كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات الدم نازلة على الأرض(٣)» .

ومما يزيدنا إيماناً برفض المسيح لهذا المصير المشؤوم صراحه لمّا وضعوه على خشبة الصليب فقد (صرخ بصوتٍ عظيم قائلًا: إيلي إيلي لما شبقتني ؟ أي: إلهي إلهي لماذا تركتني ؟ »(٤).

فهذه التصرفات وهذه الكلمات الصادرة عن يسوع في آخر لحظات حياته تنادي بأرفع صوتها بأنه كان ساخطاً وغير راض على هذا المصير ، ولذا بدأ يكتئب ويحزن حتى خرّ على وجهه ، وكان يصلّي بأشد لجاجة حتى نزل ملاك من السماء يقوّيه ، ومع ذلك كان عرقه يتصبّب وكأنه قطرات الدم تتساقط على الأرض ، إنه لم يترك الصلاة وبقي طوال الليل يتضرّع ويستغيث ويطلب من ربه ليصرف عنه هذه الميتة الشنيعة . إن اليراع يقف عاجزاً أمام هذه الحالة التي كان عليها يسوع .

وهنا يقف المرء حاثراً أمام دعوى النصارى بأن المسيح قدّم نفسه بكل اختياره من أجل أن يفتدي البشرية ، فكيف يمكن لنا تصديق هذه الدعوى ، وهذه الأناجيل

<sup>(</sup>١) متى : ٢٦/٢٦ ـ ٤٢ .

رد) م*نتی د ۲۰* (۲۰ - ۱۰ . (۲) مرقس : ۲۵/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) لوقا : ٣٩/٢٢ . ق .

<sup>(</sup>٤)،متى : ٤٦/٢٧ . لوقا : ٤٦/٢٣ . مرقس : ٣٤/١٥ .

تصرّح بأن المسيح كان ساخطاً على هذا المصير الأسود ، حيث جُعل مجرماً وحكم عليه بالصلب مع اللصوص ؟ فهل هناك عبارات وتصرفات أشد ممّا صدر من يسوع تدلّ على رفضه وبغضه لهذه الميتة ؟ ولا يخفى على كل عاقل أن الراضي بالشيء لا يطلب دفعه بالدعاء ، ولا يحزن حتى يخرّ على وجه ويجثو على ركبتيه يصلّي ويدعو الله طوال الليل ليصرف عنه الموت .

إن ما نقلناه كافٍ في دحض هذه الدعوى التي تزعم بأن المسيح استقبل الموت بكل رضا واختيار .

هذا وهناك دليل آخر لا يقبل الشك على كراهية المسيح لهذا المصير المزري وهو قوله :

« إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلّم ابن الإنسان ، كُان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد(١) » .

فلولم يولد يهوذا الذي أسلمه للقتل لما قتل المسيح أصلاً ، فلوكان يسوع راضياً بالقتل ومحبوباً لديه لما حكم بالويل والعذاب على الرجل الذي أسلمه ، ولما كان تسليمه له أعظم جريمة ارتكبها ، وإذا كان ولا بد فيجب على المسيحيين أن يقدّسوا يهوذا ويرفعوه فوق مقام القديسين ، لأنه أسدى لهم أعظم خدمة بتسليمه يسوع للصلب وبذلك قدّمه ذبيحة وفداءً عن البشرية . ولا يخفى على اللبيب ما في إنجيل يوحنا من تناقض بين نصوصه في خصوص حادثة الصلب ، فهوينقل عن يسوع أنه قال للحاكم :

 $^{(\Upsilon)}$  الذي أسلمني إليك خطيّة عظيمة  $^{(\Upsilon)}$  ، .

وهذا الكلام يتناقض مع قوله لليهود لما جـاؤوا إلى البستان الـذي كان مختفيـاً فيه ودخلوا إليه للقبض عليه فخرج المسيح إليهم :

« وقال لهم : من تطلبون ؟ أجابوه يسوع الناصري ، قال لهم يسوع : أنا هو . . . فلما قال لهم ذلك رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض ،

<sup>(</sup>١) لوقا : ٢٢/٢٢ . مرقس : ٢١/١٤ . متى : ٢٤/٢٦ .

<sup>(</sup>۲) يوحنا : ۱۱/۱۹ .

فسألهم مرّة أخرى من تطلبون ؟ فقالوا : يسوع الناصري ، فأجاب قىد قلت لكم أنا هو $(1)_{8}$  .

وهذا الكلام يناقض الكلام الأول تماماً ، ففي الكلام الأول حكم على من أسلمه بأنه ارتكب خطية عظيمة ، وأما في هذا الكلام فهو الذي أسلم نفسه لأعدائه ، وعليه فيجب أن تعود الخطية العظيمة إلى المسيح نفسه لا إلى يهوذا ، لأنه كان بإمكانه أن يخفي نفسه عن الأعداء . . هذا غيض من فيض مما تحفل به الأناجيل من مناقضات ، وقد مرّ عليك كثير منها وما بقى أكثر .

# عقيدة الصلب عند الوثنيين

﴿ وقولهم إِنَّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ، وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شكّ منه ما لهم به من علم إلا اتّباع الظن ، وما قتلوه يقيناً \* بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزاً حكيماً \* وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمنن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (٢) .

لقد تحدثنا سابقاً عن تناقض الأناجيل واختلافها حول صلب المسيح ، ونقلنا أقوال العلماء والمفكرين من النصارى والمذاهب والفرق ، وأثبتنا أنه لا يوجد دليل حتى من نفس الأناجيل يدل على موت المسيح ودفنه وخروجه من القبر ، ولم نجد أي إنجيل يصرح بأن أحداً من الناس شاهده يخرج من القبر بعد دفنه ، وقد رد القرآن هذه المزاعم وبين أن السيد المسيح لم يقتل ولم يصلب ، وعقيدة الصلب هي عقيدة وثنية ، حيث إن الوثنيين كانوا يقدمون البشر ذبيحة ، والغالب كان يقدم الأسارى والعبيد والأولاد ، وكان الرومانيون واليونانيون يقدمون أنفسهم ذبيحة للآلهة استرضاءً لها ، كما أن المصريين كانوا يقدمون البشر ذبيحة حتى أصبحت عادة فيهم ، وكانوا يقدمون الابن البكر من إحدى العائلات الاتاناتية ، يأخذونه إلى هيكل فيهم ، وكانوا يقدمون الإبن البكر من إحدى العائلات الاتاناتية ، يأخذونه إلى هيكل في فستات في عالوس ، ويضعون على رأسه إكليلاً ، ثم يذبحونه قرباناً للآلهة كما تذبح الأنعام . قال المحقق دوان (٣) .

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١٨/٤-٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الآية ١٥٧ ـ ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) في كتابه خرافات التوراة وما يماثلها في الديانات الأخرى ص ١٨١ ـ ١٨٢

<sup>=</sup> Doone Bible « Myths and their parallelsin othen religions » ..

« إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداءً عن الخطيئة قديم العهد جداً عند الهنود سابق لعصر العهد جداً عند الهنود الوثنيين وغيرهم ، وذكر هذه العقيدة عند الهنود سابق لعصر الفديك ( Vedic ) (۱) وكتاب الركفدا يمثّل الآلهة يقدمون بروشاد \_ وهو الذكر الأول \_ قرباناً ويعدّونه مساوياً للخالق .

وجاء في كتاب التزيا برهمانا ما نصّه: « وسيد المخلوقات ( برجاباتي ) قدم نفسه ذبيحة للآلهة » .

وجاء أيضاً في كتاب استباتاً برهمانا ما نصّه : « والعالم لهذه الـذبيحة بـروشا ميدا » « أي ضحية الذكر الذكر الأول » يصير كل شيء .

وقال دوان أيضاً: « ويعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر ـ الـذي هو نفس الإلـه فشنو ، والـذي لا ابتـداء ولا انتهـاء لـه على رأيهم ـ تحـرك حنـوّا كي يخلص الأرض من ثقل حملها ، فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسـه ذبيحة » .

وقال هوك: « ويعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداءً عن الناس من الخطيئة » (٢) .

وقال القس جورج كوكس : « ويصفون (أي الهنود) كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاً ، لأنه قدم شخصه ذبيحة ، ويقولون : إن عمله هذا لا يقدر عليه أحد سواه  $x^{(7)}$ .

وقال المسيو كوينيو: « يذكر الهنود موت كرشنا بأشكال متعددة ، أهمها أنه مات معلقاً على شجرة سمر بها بضربة حربة » (٤) .

وقال دوان : « والمقصود من الشجرة (الصليب) ، وإن المستر مور قد صور كرشنا مصلوباً كما هو مصوّر في كتب الهنود ، مثقوب اليدين والرجلين ،

<sup>=</sup> وقد نقلنا ذلك من كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية للعلّامة محمد تنير البيروتي .

<sup>(</sup>١) هذه اللفظة معناها العلم بالديانات ، وهي كتابات شعرية وترنيمات للهنود مؤلفة من أربعة كتب ، وقد كتبت قبل المسيح (عليه السلام) بالف عام .

<sup>(</sup>٢) رحلة هوك : المجلد الأول ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) كوينيو : الديانات القديمة .

<sup>(</sup>٤) كتاب لاندري: الآثار المسيحية.

ومعلق بقميصه صورة قلب الإنسان »(١).

ومن الألقاب التي يدعى بها كرشنا « الغافر من الخطايا ، والمخلص من أفعى الموت » .

وقد صور الراهب جوجيس ، لإله أندرا الذي يعده أهالي النيبال مصولباً ، كما يصورونه يوم عيدهم الـذي يقع في شهرآب . قال نيت : «كان الوثنيون يدعون كرشنا مخلص الهنود الراعي الصالح ، الملوكاني الصالح »(۲) . وقال هيجن نقلاً عما كتبه اندرادا الكروزويوس ، وهو أوَّل أوروبي دخل بلاد النيبال(۲) .

قال عند حديثه عن الإله اندرا \_ الذي يعبدونه ويقولن إنه سفك دمه بالصلب وثقب المسامير كي يخلص البشر من ذبوبهم \_ : « إن صورة الصلب موجودة في كتبهم » .

وقال دوان : « وفي جنوب الهند وتنجور وفي ايونديا يعبدون إلهاً صلب اسمه « بالي » ويعتقدون بأنه فشنو تجسد ( أي ظهر بالناسوت ) ويصورونه مثقوب الجنب واليدين » .

وجاء في ترنيمة لبوذا:

« عانيت الإضطهاد والامتهان والسجن والموت والقتل بصبر وحبّ عظيم ، لجلب السعادة للنّاس ، وسامحت المسيئين إليك » .

ويدّعون أن ( بوذا ) - الطبيب العظيم ومخلّص العالم - قدم نفسه ذبيحة ليكفّر آثام البشر ويجعلهم ورثاء ملكوت السماوات ، وبولادته ترك كافة مجده في العالم ليخلص الناس من الشقاء والعذاب كما نذر .

وقال لبي هوك: « إن بوذا بنظر البوذيين إنسان وإله معاً ، وإنه تجسد بالناسوت في هذا العالم يهدي الناس ويفديهم ويبيّن لهم طريق الأمان . وهذا التجسد اللاهوتي يعتقده كافة البوذيين كما يعتقدون أن بوذا هو مخلص الناس »(٤)

<sup>(</sup>١) دوان : خرافات التوراة ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) نيت : الصناعة والخرافات القديمة ص ٢٣ .

The Celtik Druids . : هيجن في كتابه (٣)

<sup>(</sup>٤) رحلة هوك : المجلد الأول .

وقال مكس مولر: « البوذيون يزعمون أن بوذا قال: دعوا كل الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع علي كي يخلص العالم  $^{(1)}$ .

وقال العلّامة بيل : « قال : (بوجانا) : سأتخذ جسداً ناسوتياً وأنـزل فأولـد بين الناس لأمنحهم السلام وراحة الجسد ، وأزيل أحزان وأتراح العالم ، وإن عملي هذا V(x) لا أبغي به اكتساب شيء من الغنى والسرور » V(x) .

وقال وليمس: « الهنود يقولون: ومن رحمته (أي بوذا) تركه للفردوس ومجيئه إلى الدنيا من أجل خطايا بني الإنسان وشفائهم، كي يبررهم من ذنوبهم، ويزيل عنهم القصاص الذي يستحقونه »(٣).

### الصلب عند الصينيين

قال دوان: « وكان الفداء بواسطة التألم والموت لمخلص إلهي قديم العهد جداً عند الصينين ، وإن أحد كتبهم المقدسة المدعو « يبكينك » يقول عن « تيان » : إنه القدوس الواحد ذو الفضائل السماوية والأرضية ، وإنه سيعيد الكون إلى البر ، وإنه يعمل ويتألم كثيراً ، ولا بدله من اجتياز تيار عظيم تدخل أمواجه إلى نفسه ، وإنه الوحيد القادر على أن يقدم للرب ذبيحة تليق به . . . فالناس يقدمون أنفسهم ذبيحة من أجل اكتساب قوتهم ، والفلاسفة لاكتساب جاه وشهرة ، والأمراء لتثبيت عيالهم ، أما القدوس « تيان » فلأجل الناس يموت ليخلص الطالح ، ويقولون عنه أيضاً إنه واحد مع الله منذ الأزل قبل كل شيء » (3) .

#### الصلب عند المصريين

أما المصريون فإنهم يحترمون أوزيريس ويعدّونه أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة (٥). وقال دوان نقلاً عن السر ولكنسون: « إن تألم وموت أوزيريس هما السر العظيم في ديانة المصريين، وبعض آثار هذه العقيدة ظاهر في

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب اللغة السنسكريتية ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بوذا ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ديانة الهنود ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) خرافات التوراة لدوان ص ١٨١ ـ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٥) موري في كتابه : الخرافات ص ٣٨٤ . ، ٣٨٤ للخرافات على موري في كتابه :

ديانات الأمم، ويعدّونه الصلاح الإلهي، وجالب الفكر الصالح. وكيفية ظهوره على الأرض وموته وقيامه من بين الأموات ـ وأنه سيكون ديّان الأموات في اليوم الأخير ـ تشابه آلهة الهنود».

## الصلب عند الفريجيين

وأما الفريجيّون وهم سكان آسيا الصغرى فإنهم كانوا يدّعون أن «هورس» هو المخلص والفادي ، وإله الحياة والواحد الأبدي المولود الوحيد ، وكانوا يعبدون أتيس الولد الوحيد المخلص ، ويمثلونه برجل مقيد على شجرة وتحت رجليه حمل شبيه « بولو » الذي كان يعبده الميليتيون ؛ فإنهم كانوا يـزعمون أنه مات بالجسد ، وأنه حكيم عمل العجائب ، وقد قبض عليه جنود الكلدانيين وقتلوه وسمروه كي يزداد تألماً ، وأنه صلب لأجل خلاصهم (١) .

وقالت السيدة جمصون في كتابها تاريخ (سيدنا) من الآثار: كان المليليتيون يمثلون الإله إنساناً مصلوباً مقيد اليدين والرجلين بحبل على خشبة ، وتحت رجليه صورة حمل.

### الصلب عند السوريين

كان السوريون يقولون إن تموز الإله المولود البكر من عذراء تألم من أجل الناس ، ويدعونه ـ المخلص ـ والفادي والمصلوب ، وكانوا يحتفلون في يوم مخصوص من السنة تذكراً لموته ، فيصنعون صنماً على أنه هو يضعونه على فراش ويندبونه ، والكهنة ترتل قائلة : ثقوا بربكم فإن الآلام التي قاساها قد جلبت لنا الخلاص .

## الصلب عند الوثنيين اليونان

وأما اليونان فإنهم كانوا يـدعون « بـروميسيون » مخلصاً ، كما يـدعونـه أيضاً الإله الحي صديق البشر ، المقدم نفسه ذبيحة لخلاص الناس .

ورواية صلب القراسيوس الهائلة التي كتبها اسيوس في أثينا قبل المسيح

<sup>(</sup>١)دوان : خرافات التوراة ص ١٩٠ .

(عليه السلام) بخمس مائة عام هي أقوم شعر باق إلى الوقت الحاضر بخصوص الصلب ؛ وقد أبدع في تصوير ما قاساه ذلك الإله من عذاب وآلام ، ولا يتمالك قارىء روايته من الانفعال الكبير ، وكيف تأثر أولئك الذين كانوا يعتقدون بألوهية بطل هذه الرواية ، وهو خالقهم ونافعهم ومخلصهم ؛ وقد جلب عليه أعداؤهم الآثام والآلام التي احتملها والأحزان التي قاساها من أجل خلاصهم ، وبسبب ذنوبهم جرح ، وبداعي طغيانهم سُحق وتحمَّل القصاص لنجاتهم ، وبضربه وجلده شُفوا ، وأنه اضطهد وتالم وامتهن ولم يتململ .

وقد ظهر صبره العظيم حينما كانت كهنة إله الشر تسمّر يديه ورجليه بحبل قوتاسوس ، وليس له شبيه أو مثيل إلا الكمال الذي أجراه - وهو معلق ، ويداه ممدودتان بشكل الصليب - خدمة للناس وحبّاً بهم ، وهذه الخدمة جلبت عليه هذا الصلب المخيف(١) .

### الصلب عند الوثنيين الرومان

أما الرومان فكانوا يدعون باخوس ابن المشتري من العذراء المخلص ( الابن الوحيد ) الذبيح \_ حامل الخطايا \_ الفادي \_ وكانوا يقولون: «لما كثر الشر في الأرض طلب بندورا وتوسل إلى المشتري سيد الآلهة كي يأتي ويخلص الناس من الآثام والخطايا ، فاستجاب المشتري لهم وجعل ابنه مخلصاً للمذنبين في العالم ، وتعهد باخوس الفادي بتحرير الأرض من الأوزار ، وأنه سيعبده الناس ويرتلون التسابيح تمجيداً لاسمه ؛ ومن أجل تتميم هذا العمل حلّ الإله المشتري (سميل) العذراء البديعة فحملت ودعيت والندة الإله ، وقال باخوس الفادي للأمم : أنا مرشدكم وحاميكم وفاديكم ، أنا الألف والأميكا .

وكان هيركلوس بن زنيس يدعى ( المخلص ) وقد وجدت نقود منقوش عليها ( هيركلوس المخلص ) ، وكانوا يدعونه أيضاً الابن الوحيد والكلمة ، وأنه عاد واتحد مع الإله ، وأنه مكون كل شيء ، وهو أبو الزمان .

( واسكو لابيوس ) يدعى أيضاً المخلص ، والهيكل المشاد تذكاراً على

<sup>(</sup>١) دوان : خرافات التوراة ص ١٩٢ .

اسمه يدعى هيكل « المخلص » ، ( وأبولو ) يدعى ( المخلص ) $^{(1)}$  .

وكانت جيوش يورس تحمل علماً عليه صورة صليب (٢) قال هيجن: إن تلك الصورة تمثل إما أوستروبات أو سليفا هنا، فإنهما يظهران للرائي كأنهما صورة إنسان ؛ كان يحملها الرومانيون على رؤوس أعلامهم، وهي تشابه رمز الحمامة التي يضعها الآشوريون على رؤوس أعلامهم، ولا بد أن تكون تلك الصورة هي صورة ابن الله المصلوب (٣).

وكان الوثنيون يدعون أبولو « الراعي الصالح » ، وكذلك دعوا عطارد « الراعي الصالح » $^{(3)}$  .

قال دوان: كان الرومانيون يؤلهون ملوكهم ويعبدونهم ، منهم روميلوس مؤسس رومية ، ويدعونه ( ابن الله ) ولد من العذراء ( واسيلفيا ) ، ويقولون عن يوليوس ( ابن الله ) ويقولون في بلاتو ( ابن الله ) ، وكانت ولادته في أثينا سنة ٢٩ قبل الميلاد ، ويعتقدون أنه ولد من عذراء طاهرة تقية ، وأن إيريس الذي هو أباه أُنذر في المنام بأن لا يقترب منها ولا يمسها حتى تضع حملها ، لأنها حبلى من الإله أبولو<sup>(٥)</sup> .

### الصلب عند الفرس

وأما الفرس فإنهم يعتقدون بأن مترا هو الوسيط بين الله والناس ، والمخلص الذي بتألمه خلص الناس ففداهم ، ويدعونه ( الكلمة ) والفادي ، ويعتقدون أيضاً بأن زر وستر المتشرع مرسل إلهي أُرسل ليخلص الناس من الطرق الشريرة ، وإلى هذا الحين نرى أتباعه يدعون زر وستر ( الحي المبارك المولود البكر الواحد الأبدي ) .

ولما ولد ظهر نور أضاء الغرفة التي ولد فيها ، وأنه ضحك لأمه من حين

<sup>(</sup>١)خرافات التوراة ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أريان في تاريخه عن رموز الاسكندر .

<sup>(</sup>٣) هيجن في كتابه : الدرويدالكليتكيين .

<sup>(</sup>٤)نيت في كتابه ؛ الصناعة والخرافات القديمة ص ٢٢.

<sup>(</sup>٥)خرافات التوراة ص ١٢٥ .

ولادته ، ويدعونه ( النور الشعشعاني ) البارز من شجرة المعرفة الذي علق على الشجرة (١) .

#### الصلب عند المكسيكيين

لقد عبد المكسيكيون إلهاً مصلوباً دعوه المخلص والفادي ، ويسمون ابن الله في لغتهم (باكوب) و (أوبوكو) وقد أحرق الإسبانيون كتب سكان المكسيك والپيرو ، وخربوا هياكلهم ومعابدهم وأبادوها ، وبذلك أضاعوا على الباحثين أكثر الأثار والمدارك التي كانت أكبر دليل على عبادات وعقائد المكسيكيين ، وكان سكان المكسيك قبل ذهاب كولومبو إليها بأجيال عديدة يعبدون إلها مخلصاً اسمه (كوتز لكوتل) ولد من عذراء بتول طاهرة ، وكانوا يقولون إنه رسول من السماء ، وبُشّرت أمه بأنها ستحمل به من غير مضاجعة رجل ، واسم أمّه العذراء (حوبشيكترال ملكة السماء) (٢).

وعقيدة النصارى في الصلب والفداء هي بعينها عقيدة الوثنيين ، كما أن ألقاب آلهة الوثنيين هي بعينها ألقاب المسيح كما سوف نذكر ذلك ، وقد تقدم منّا البحث حول عقيدة النصارى في الصلب والفداء ، فلا حاجة للتكرار (٣) .



<sup>(</sup>١) خرافات التوراة ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) الراجع متى : الأصحاح ٢٧ . ومرقس : ٥ . ولوقا : ٢٣ . ويوحنا : ١٩ . وأصرح نصّ في هـذه العقيدة قـول بولس : « المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنةً لأجلنا . لأنه مكتوب ملعون كل من علّق على خشبـة » . ( غلاطية : ١٣/٣ ) .

### عقيدة التثليث عند الوثنيين والنصارى

الأب ، الابن ، روح القدس

﴿ لَقَدَ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالَتْ ثَلَاثَةً ، وما من إله إلا إلهٌ واحد ﴾ (١) .

﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُم ، وَلَا تَقُولُوا عَلِي اللهِ إِلَّا الْحَق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، وروح منه ، فإمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ، إنما الله إله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السماوات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلاً ﴾ (٢) ..

من طالع العقائد القديمة \_ وخاصة الوثنية منها \_ يجد بينها كمال التشابه ، ومن نظر في تاريخ البشرية وحياة الشعوب القديمة يجد أنها تشترك في كثير من العادات والتقاليد ، ولا تختلف إلا في بعض النقاط ، وإن كانت كل أمة تتخذ آلهة خاصة وتسميها بأسماء خاصة قد تختلف عن أسماء آلهة الأمة الأخرى ، ولعل السبب في هذا التشابه هو الاختلاط بين تلك الأمم واستعمار القوي منها للضعيف ، وهذا ما جعل الشعوب المقهورة دائماً تأخذ بعادات وتقاليد ومذاهب الشعوب القاهرة ، عن قصد أو عن غير قصد ؛ وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن لأي باحث أن يغفلها ، والاستعمار الحديث خير شاهد على ذلك .

<sup>(</sup>١)سورة المائدة : الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورالنساء : الآية ١٧١ .

وهكذا تأثرت الحضارات ببعضهما البعض ، وفرض القوي دينه وتقاليده على الضعيف ، وهذه الحقيقة نجدها واضحة في تاريخ الأديان الوثنية ، حيث إنها تتشابه في أعظم أصولها وأفكارها ، وإن اختلفت وتعددت في الظاهر ؛ وربما يخفى هذا التشابه على بعض الناس لأنهم لا ينظرون إلى التاريخ إلا من كوة خاصة ، ولذا لا تظهر لهم هذه الحقيقة ، وإن حاول بعض علماء الأديان إنكار تأثرهم بالأديان الوثنية ، وتظاهروا بخلاف ذلك .

لقد عبد الوثنيون الحيوانات بشتّى أنواعها من الأفاعي والخنازير والثيران والفئران والضأن والماعز ، وعبدوا الأصنام المختلفة ، وكان المصريون يقلسون العجل ، وخاصة العجل أبيس ، وكان الفرس يعظمون الثور لما له من قدرة عظيمة على الإخصاب ، كما كانوا يصلّون للبقر ويقربون لها القرابين (١) .

وكان أكثر الحيوانات قدسية عند الهندي هي البقرة ، فترى تماثيل الثيران مصنوعة من كل مادة وفي شتى الأحجام ، تراها في المعابد والمنازل والساحات العامة ، وأما البقرة نفسها فهي أحب الكائنات الحيّة جميعاً عند الهنود (٢٠) . وكان سكان جزيرة كريت التي في بحر ايجه قبل الميلاد بـ ٢٠٠٠ عام يعبدون الأفاعي واليمام والثيران والعدد ٣٠٣) .

وكذلك كان الثور حيواناً مقدساً عند اليونان ، وكان الخنزير مقدساً لكثرة تناسله (٤) . وقد تأثّر اليهود تأثراً عجيباً بالأديان الوثنية ، وعبدوا آلهة الوثنيين وخاصة العجل ، ولم يتخلّوا طيلة حياتهم عن عبادة العجل ، وبعد أن خلّصهم موسى من عبودية فرعون ونجّاهم من البحر ، وبعد مشاهدتهم للآيات الباهرة والعظيمة على يد موسى طلبوا من موسى أن يجعل لهم عجلاً كما للمصريين عجل .

قال ول ديورانت:

« كان اليهود في بدء ظهورهم على مسرح التاريخ بدواً رحّلًا ، يخافون

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ٢٩/٦.

<sup>(</sup>٤) قصة الحضارة: ٦/ ٣٢٥ .

الشياطين ، ويعبدون الصخور والماشية والضأن وأرواح الكهوف والجبال ، ولم يتخلّوا قط عن عبادة العجل والكبش والجمل ، ذلك أن موسى لم يستطع منع قطيعه من عبادة العجل النهيي ، لأن عبادة العجل كانت ولا تزال حيّة في ذاكرتهم منذ كانوا في مصر ، وظلّوا زمناً طويلاً يتخذون هذا الحيوان القوي آكل العشب رمزاً لإلههم »(۱) . وقد تحدثنا في قسم التوراة عن التوحيد عند اليهود مفصلاً فراجع .

والدين البولسي أشد توغّلاً في الوثنية من الدين اليه ودي ؛ فقد جمع بولس العقائد الوثنية وصبغها بالصبغة المسيحية .

#### قال ول ديورانت:

« إن المسيحية لم تقضي على الوثنية بل تبنتها ، ذلك أن العقل اليوناني المتضرر عاد إلى الحياة في صورة جديدة ، في لاهوت الكنيسة وطقوسها ، وأصبحت اللغة اليونانية التي ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة الآداب والطقوس المسيحية ، وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القدّاس الخفية الرهيبة ، وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف ، فجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ، ويوم عبادة أم الطفل ، والاتصال الصوفي بالله ، ذلك الاتصال الذي أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية ، وطمس معالم العقيدة المسيحية ؛ ومن مصر أيضاً استمدت العظمى ، ومن سوريا أخذت تمثيلية بعث أونيس ، وربما كانت تراقبا هي التي بعثت للمسيحية بطقوس ديونيشس وموت الإله ونجاته ؛ ومن بلاد فارس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام ، وعصور الأرض ، وثنائية الشيطان عقيدة ، والنفلمة والنور ، فمن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نوراً يضيء في والظلمة ، والظلمة والنور ، فمن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نوراً يضيء في الظلمة ، والظلمة م تدركه .

ولقد بلغ التشابه بين الطقوس المثراسية والقربان المقدس في القداس حدّاً جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذي ابتدعه ليضلّ به ضعاف العقول .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣٣٨/٢.

وقصارى القول: إن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم (١).

وزبدة المخض أن التشابه في الأديان الوثنية لا شك فيه ، وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاط الأمم ببعضها البعض ، وحمل القوي الضعيف على تقليده في عقيدته ؛ هذا يالإضافة إلى الجهل الحاكم على غالب الناس ، وثقة الناس بالكهنة الذين كانوا يبدّلون الدين ويغيرونه بحسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية .

#### التثلث

هو من أقدم العبادات الوثنية في التاريخ ، فقد كشف البارون قون أوبنهايم عند كل حلف وغيره من الأماكن كثيراً من تحف الحثيين الغنية ، وجمعها في متحفه في برلين ، ويُرجع كاشف هذه الأثار تاريخ معظمها إلى حوالي ١٢٠٠ قبل الميلاد ، ويرى البعض أنه يعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد ، وتحتوي هذه المجموعة على طائفة من الأسناد منحوتة في الحجر نحتاً ساذجاً ، ولكنه قوي ، وتماثيل لثالوث الآلهة الحثية إله الشمس ، وإله الجو ، وهبات إشتار الحثيين (٢) .

وقد أجمع علماء الآثار على وجود هذه العقيدة في الحضارات السابقة على ولادة المسيح ، وكذلك المحققون من علماء الغرب .

قال برتشرد: « لا تخلو كافّة الأبحاث الدينية المأخوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث ، أو التوالد الثلاثي ( أي الأب والابن وروح القدس ) (٣) .

وقال موريس في كتابه: الآثار الهندية القديمة: «كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت الثالوثي (أي إن الإله ذو ثلاثة أقانيم) (٤).

Prichard: an analysis of the historical records of ancient egypt.

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) خرافات المصريين الوثنيين ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٤) الأثار الهندية القديمة : ج ٦ / ٣٥ . Maurice - Indian antiquities .

#### التثليث عند الهنود

إذا سبرنا الديانة الهندية القديمة وجدنا أن أعظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية هو التثليث (أي القول بأن الإله ذو ثلاثة أقانيم) ويدعون هذا التعليم في لغتهم «تري مورتي » وهي جملة مركبة من كلمتين سنسكريتين أما «تري » فمعناها ثلاثة ، «ومورتي » معناها هيئات أو أقانيم ، وهي : (برهمه ، وفشنو ، وسيفا) ثلاثة أقانيم غير منفكين عن الوحدة ، وهي الرب والمخلص وسيفا ، ومجموع هذه الثلاثة أقانيم إلىه واحد ؛ ويرمزون عن هذه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أحرف وهي الألف والواو والميم ، ويلفظونها «أوم »ولا ينطقون بها إلا في صلاتهم ، ويحترمون رمزها في معابدهم احتراماً عظيماً .

ولما أراد برهمة (خالق الوجود الذي لا شكل له ولا تؤثر فيه الصفات) أن يخلق الخلق إتّخذ صفة الفعل وصار شخصاً ذكراً وهو « برهمة الخالق » ثم زاد في العمل فانقلب إلى الصفة الثانية من الوجود ، فكان « فشنو » الحافظ ، ثم انقلب إلى الصفة الثالثة الظلالية فكان « سيفا » المهلك ؛ ويدعون هذه الصفات الثلاثة أيضاً « تري مورتي » أي : الأقانيم الثلاثة ، ويشبهونها بالنار ، ويدعون أيضاً (ألني وسوريا وأندرا) وغير ذلك من الأسماء الثلاثية . وجاء في كتب البرهميين المقدسة المعتبرة لديهم أنّ هذا الثالوث المقدس غير منقسم في الجوهر والفعل والإمتزاج ، ويوضحونه بقولهم :

« برهمة الممثل لمبادىء التكوين والخلق ، ولا يزال خــلاقاً إلهيــاً هــو ( الآب ) .

وفشنو يمثل مبادىء الحماية والحفظ وهو ( الابن ) المنفك والمنقلب عن الحال اللاهوتية .

وسِيفا المبدىء والمهلك والمبيد والمعيد ( وهو روح القدس ) ويدعونه كرشنا الرب المخلص والروح العظيم حافظ العالم المنبثق ( أي المتولد منه ) فشنوا الإله الذي ظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس ، فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله الواحد » .

وجاء في ( الكبيتا ) \_ وهـو أحد الكتب الـدينية المقـدسة عنـدهم \_ أن كرشنـا

قال: «أنا رب المخلوقات جميعها ، أنا سر الألف التي هي ثلاثة آلهة إله واحد » ، فالأقنوم الثالث وهو في صفته المظلمة (المهلك) وفي صفته الحسنة (المعيد) يعبرون عنه بصورة حمامة ، ويقصدون بهذه الصورة الرمز عن الإعادة والخلق الجديد ، وهو الروح الذي يرفّ على وجه الماء . ويعبّرون عن الأقانيم الثلاثة الأبدية الجوهرية بالألف والواو والميم (أوم) كما تقدم ، وهذه الأقانيم الثلاثة الخالق والحافظ والمهلك وأنها تتناوب العمل أي : إن الابن يعمل عمل الأب وروح القدس وروح القدس يعمل عمل الأب والابن والأب يعمل عمل الابن

ومتى ودُّوا التكلم عنه بصفة الخالق قالوا: (الإله برهمة)، ومتى راموا الحديث عنه بصفة (المهلك) قالوا: (سِيفا) أو (مهديفا)، ومتى أرادوا وصفه بصفة الحافظ يقولون: الإله (فشنو) ويقولون: «إن هذا الثالوث المقدس حاضر في كل مكان بالروح والقدرة »(٢).

#### التثليث عند البرهميين

يقول البرهميون في كتبهم الدينية : إن أحد الصالحين وهو (اتنير) رأى أنه من الواجب أن تكون العبادة لإله واحد ، فتوسل ببرهمة وفشنو وسيفا قائلاً :

« يا أيها الأرباب الثلاثة ، اعلموا أني أعتـرف بوجـود إلهٍ واحـد ، فأخبـروني أيكم الإله الحقيقي لأقرّب له نذري وصلاتي » .

فظهرت الآلهة الثلاثة وقالوا له: إعلم أيها العابد أنه لا يوجد فرق حقيقي بيننا، وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا بالشبه أو الشكل، والكائن الواحد الظاهر بالأقانيم الثلاثة هو واحد بالذات (٣).

وقد وجد بأنقاض أحد الهياكل الذي خرّبته مرور القرون في الهند صنماً لـه ثلاثة رؤوس على جسد واحد ، والمقصود منه ( التعبير عن الثالوث )(٤) .

<sup>(</sup>١)خرافات التوراة ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢) هلسلي ستيفنس في كتابه : الإيمان والعقل ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الهند: لألن ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) آثار الهند القديمة ج ٢٧٢/٤ .

وفي تضرّعات الزاهد (أمورا) ما نصه: « لك أقدم التعظيم والخشوع يا رب ، أنت الإله الرحيم ، يا شافي الآلام والأتعاب ، يا رب كل شيء ، يا حافظ الكاثنات ، يا مصدر الرحمة نحو عبادك ، يا مالك كل شيء ، يا حيّ ، أنت برهمة وفشنو وسيفا ، إني أعبدك ، تميزت بأسمائك الألف ، وأشكالك المختلفة ، وشكل بوذا إله الرحمة »(١) .

#### التثليث عند البوذيين الصينيين

إن الغالبية العظمى لسكان الصين واليابان هي من البوذيين ، وهم يعبدون إلها مثلث الأقانيم يسمونه ( فو ) ومتى أرادوا ذكر هذا الثالوث المقدس قالوا : الثالوث النقي ( فو ) ويصورونه في هياكلهم بشكل الأصنام التي وجدت في الهند ، ويقولون أيضاً ( فو ) واحد ، ولكنه ذو ثلاثة أشكال .

ويوجد في أحد المعابد المختصة (ببوتالا) في منشوريا تمثال (فو) مثلث الأقانيم (٢).

وكما نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من بـرهمة وفشنـو وسيفا ، كـذلك نجـد عند البوذيين ، فإنهم يقولون إن بوذا إله ، ويقولون بأقانيمه الثلاثة .

والصينيون يعبدون بوذا ويسمونه ( فو ) ، ويقولون إنه ذو ثلاثة أقانيم ، والألف والواو والميم كما تقول الهنود تماماً (٣) .

وأنصار الفيلسوف الصيني المشهور « لاوكومنذا » الذي عاش قبل المسيح (ب ٢٠٤) كانوا يعبدون إلها مثلث الأقانيم ، ويُدعون شيعة (تاوو) وأساس تعليم فلسفته اللاهوتية أن (تاوو) وهو العقل الأبدي ، انبثق منه واحد ، ومن هذا الواحد انبثق ثانٍ ، ومن الثاني انبثق ثالث ، ومن هذه الشلاثة صدر كل شيء ، وهذا القول بالتوليد أدهش العلامة موريس لأن قائله وثني (٤) .

<sup>(</sup>١)جونس في كتابه : التنقيبات الأسيوية ج ٣/ ٢٨٥ .

ر ، برس مي على المسترب المسترب المسترب المسترب المسترب ١٠١/ - ١٠٣ . (٢) خوافات التوراة وما يماثلها في الديانات الأخرى ص ٣٧٢ ودافس في كتابه : الصين ج ١٠١/ - ١٠٣ .

Faber - origin of heathen Idolatry . : أصل الوثنية (٣)

<sup>(</sup>٤) خرافات التوراة ص١٧٢٠.

#### التثليث عند الفرس

كان الفرس يدعون متروساً \_ الكلمة \_ والوسيط ومخلص (١) قال دوان : وكان الفرس يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مثل الهنود تماماً وهم (أورمزد) و (متراث) و أهرمان ) فأورمزد الخلاق ، ومتراث ابن الله المخلص والوسيط ، واهرمان المهلك ، ويوجد في كتابات زور سترسانن الشرائع الفارسية هذه الجملة « الثالوث اللاهوتي مضيءٌ في العالم ورأس هذا الثالوث موناد » .

#### التثليث عند المصريين

كان المصريون القدماء يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم مصوراً في أقدم هياكلهم ، ويرى العلماء أن الرمز الذي يصورونه وهو جناح طير ووكر وأفعى هو إشارة إلى ذلك الثالوث واختلاف صفاته (٢) .

وقد اتّحدت آلهة مصر المتعددة ، وامتزج أعظم أرباب مصر وهو (رع) (وأمون) وإله آخر هو (فتاح) فأصبحت صور أو مظاهر لإله واحد أعلى ، يجمع الثلاثة (٢) وهذا هو التثليث ، وكان كهنة هيكل عمفيس بمصر يعبّرون عن الثالوث المقدس للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم : إن الأول خلق الثاني ، والثاني مع الأول خلقا الثالث ، وبذلك تمّ الثالوث .

وقد سأل توليسو ملك مصر الكاهن (تنيشوكي) أن يخبره هل كان أحد أعظم منه ، أو هل يكون بعده من هو أعظم منه ؟ فقال له الكاهن : « نعم يوجد من هو أعظم ، وهو أولاً الله ـ ثم الكلمة ، ومعهما روح القدس ؛ ولهؤلاء الثلاثة طبيعة واحدة وهم واحد بالذات ، وعنهم صدرت القوة الأبدية ؛ فاذهب يا فاني يا صاحب الحياة القصيرة » (٤) .

ومما لا شك فيه أن تسمية الأقنوم الثاني من الشالوث المقدس كلمة هو من أصل مصري دخل في غيره من الديانات ، كالديانة المسيحية .

<sup>(</sup>١)راجع كتاب ( ابن الإنسان )لدونلاب ص ٢٠ وكتاب ( المسيح الملاك )لبنصون ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ( الإيمان والعقل ) لهلسلي ستيفنس ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٤) خرافات التوراة وما يماثلها من الأديان الأخرى ص ٤٧٣.

وأبولو المدفون بدلهي يدعى ( الكلمة ) ، وفي اللاهوت الاسكندري الذي كان يعلمه ( بلاتو ) قبل المسيح بسنين طويلة : الكلمة هي الإله الثاني ، ويدعى أيضاً ابن الله البكر(١١) .

قال بونويك في كتابه: اعتقاد المصريين:

« وأغرب عقيدة عمّ انتشارها في ديانة المصريين الوثنيين هي قولهم « بلاهوت الكلمة » وأن كل شيء صار بواسطتها ، وأنها منبثقة من الله ، وأنها الله . وكان بلاتو عارفاً بهذه العقيدة الوثنية ، وكذلك ارستو وغيرهما ، وكان ذلك قبل المسيح بسنين ، ولم نكن نعلم أن الكلدانيين والمصريين يقولون بهذا القول ويعتقدون بهذا الاعتقاد إلا أخيراً » . وقال أيضاً : « وكما أن للكلمة مقاماً سامياً عند المصريين الوثنيين ، كذلك يوجد في كتبهم الدينية المقدسة هذه الجملة : إني أعلم بسبر لاهوت الكلمة ، وهي كلمة رب كل شيء ، وهو الصانع لها ، فالكلمة هي الأقنوم الأول بعد الإله ، وهي غير مخلوقة ، وهي الحاكم المطلق على كافة المخلوقات » (٢) .

### التثليث عند الكلدانيين

كان الكلدانيون يقولون للكلمة ( ممرار ) كما أن اليونانيين يقولون بأنه الصانع للعالم والحاكم عليه ، وأن ليس من شيء أعظم منه إلا الله (7) .

قال فرو ثنغام في كتابه ( مهد المسيح ) ما نصه :

« كان فولو يدعى ( الكلمة ) ، وكانوا يعظمونه جداً ويصفونه بهذه العبارات :

<sup>(</sup>١) هيجن في كتابه الانكلوسكسنس ج ١٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) اعتقاد المصريين ص ٢٠١ - ٢٠٤ . ( قوله وهي غير مخلوقة ) لا يخفى على القارىء الكريم أن مسألة خلق القرآن ـ وذهاب الأشاعرة إلى أنه غير مخلوق ـ ربّما أخذت عن اليه ود الذين أخذوا هذه الفكرة عن الوثنيين ، وقد اخذت مدرسة الخلفاء بكثير من عقائد وأفكار أهل الكتاب ، وخاصة اليهود ، وكتب الصحاح وغيرها تحتوي على الكثير من الإسرائيليات ، وأما مدرسة أهل البيت فلا تمير هذه المسألة أي اهتمام ، ولم يتعرض لها أثمة أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد ، لإنها مسألة سياسية استغلها الحكام المسلمون للقضاء على مخالفيهم ، كما فعل هارون الرشيد وغيره .

<sup>(</sup>٣) خرافات التوراة ص ٣٧٤ .

فولو الكائن قبل كل شيء. ابن الله البكر. الخبز السماوي الأبدى . ينبوع الحكمة . الدال على الله . النائب عن الله . صورة الله . الكاهن . خالق العالم . الإله الثاني . المترجم عن الله . سفير الله . قوة الله . الملك \_ الملاك . الإنسان \_ الوسيط . النور الابتدائي \_ الشرق .

### التثليث عند الآشوريين

اسم الله ـ الفادي(١).

قال دوان : وكان الآشوريون يدعون مردوخ الكلمة ، ويدعونه أيضاً ابن الله البكر ، وكانوا يتوسلون إليه بهذا الدعاء : « أنت القادر الموفّق ، ومانح الحياة ، أنت الرحيم بين الآلهة ، أنت ابن الله البكر ، خالق السماوات والأرض ومالكها ، ليس لك شبيه ، أنت الرحيم ومحيي الأموات »(٢) .

## التثليث عند اليونان

كان الوثنيون اليونان يعتقدون بإله مثلث الأقانيم ، وكان كاهنهم إذا شرع

<sup>(</sup>١) مهد المسيح ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ص ٤٧٣ .

بتقديم الذبائح يرشّون المذبح بالماء المقدس ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث ، ويرشّون المجتمعين حول المذبح أيضاً ثلاث مرات ، ويأخذون البخور من المبخرة بثلاث أصابع ، ويعتقدون بأن الحكماء قد صرحوا أن كل الأشياء المقدسة يجب أن تكون مثلثة ، ولهم اعتناء تام بهذا العدد ، إلى التثليث في كافة أحوالهم الدينية (١) .

قال ول ديورانت: وانتقل الاعتقاد بأن لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين، فكان رقم (٣) وهو عدد الثالوث المقدس أكثر الأعداد قداسة (٢).

وهـذا التعليم الثالـوثي أصله من مصر ، وكثيـرون من الآباء في الجيـل الثالث والرابع قالوا إن فيثاغورس وهيركليتوس وبـلاتو عملوا التثليث ، وقـد اخذوا فلسفتهم في التثليث عن أورفيوس (٣) .

وكان الوثنيون الرومان يعتقدون بالتثليث ، وهو أولاً الله ، ثم الكلمة ، ثم الروح الروح  $(^2)$  .

وقد شيد آخر فلاسفة الوثنيين أفلوطينس الذي تتلمذ على يـد أمونيـوتس الذي ارتدّ عن المسيحية إلى الوثنية ، شيّد فلسفته عن الإلـه على التثليث ، فكان يقـول : « إنَّ الإلـه هو ثـالـوث من الـوحـدة ben والفكرة nous والنفس psyche ، ومن وراء الكائن يوجد الواحد »(٥) .

فهو مسيحي بلا مسيح ، كما يقول ول ديورانت ، ولقد قبلت المسيحية كل سطر في أسطره تقريباً (٢) .

وفي عام ١٨٩٥ اكتشف جماعة من الإيطاليين في حاجيا تريادا \_ وهـو قصر في كنوستس في كريت ، وهي جزيرة في بحر إيجه \_ وجدوا فيه الثالوث المقـدس الذي

<sup>(</sup>١) ترقي التصورات الدينية : ج ٢ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة : ١٦٠/١٧ وقد نقلنا سابقاً ص ٣٣٢ أن سكان جزيرة كريت كانوا يعبدون العدد ٣ .

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف لنشمبرس ؛ مادة أورفيوس .

<sup>(</sup>٤) الخرافات ومخترعوها ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) قصة الحضارة: ج ٢٠٢/١١ - ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٦) قصة الحضارة : ٣٠٣/١١ . وعلم الكلام أو اللاهوت عند المسيحيين مبني على هذا الاستدلال .

كان اليونانيون يعبدونه ويقدسونه ، ويعود ذلك إلى قابين ٣٤٠٠ - ١٢٠٠ قبل الميلاد (١) .

### التثليث عند الفلنديين والاسكندنافيين

كان للفلنديين \_ وهم برابرة كانوا يسكنون شمالي روسيا في القرون الخالية \_ الله اسمه « تريكلاف » وقد وجد تمثال له في هرتو ( نجر برج ) له ثلاثة رؤوس على حسد واحد (٢) .

وكان الاسكندنافيون يعبدون إلهاً مثلث الأقانيم يدعونها: «أودين وتورا وفرى» ويقولون عن هذه الشلاثة أقانيم إنها إله واحد. وقد وجد صنم يمثل هذا الثالوث المقدس في مدينة أويبسال من أسوج ، وكان أهالي اسوج ونروج والدنمرك يفاخرون بعضهم في بناء الهياكل لهذا الثالوث ؛ وكانت جدران هذه الهياكل مصفحة بالذهب ، ومزينة بتماثيل هذا الثالوث ، ويصورون (أودين) وبيده حسام ، وتورا) واقفاً عن شماله وعلى رأسه تاج وبيده صولجان ، (وفرى) واقفاً عن شمال (تورا) ، وتمثاله فيه علامتا الذكر والأنثى ، ويدعون (أودين) الآب ، وتورا الابن البكر ابن الآب (أودين) ، وفرى مانح البركة والنسل والسلام والغني (٣) .

# التثليث عند الدرديين والمكسيكيين

كان الدرديون يعبدون إلها مثلث الأقانيم ، وهم (تولاك) و (قان) و ( مولاك) و سكان سيبيريا القدماء كانوا يعبدون إلها مثلث الأقانيم ، ويدعون الأقنوم الأول من هذا الثالوث المقدس ( خالق كل شيء ) والأقنوم الثاني ( إله الجنود ) والأقنوم الثالث ( روح المحبة السماوية ) ثم يقولون : أقانيم ثلاثة إله واحد (٤٠) .

وأما المكسيكيون فقد عبدوا إلهاً مثلث الأقانيم يدعونه « تزكت اليبوك » ، ومعه إلهان آخران : أحدهما واقف وعن يمين الإله المذكور ؛ والآخر واقف عن يساره ؛.

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٥/٦.

<sup>(</sup>٢) بار خورست في كتابه (القاموس العبراني ) .

<sup>(</sup>٣) خرافات التوراة ص ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق.

واسم الإله الأول « إهوتز ليبوشتكي » ، والآخر « تلا لوكا » ، ولما عين برتولوميو مطراناً سنة ١٤٤٥ أرسل القس فرنسيس ( هَرْمنديز ) إلى المكسيك ليبشر الهندوس بالديانة المسيحية ، وكان هذا القس عارفاً بلغة الهندوس ، وبعد سنة من ذهابه أرسل مكتوباً إلى المطران المذكور يقول فيه : « إنَّ الهندوس يؤمنون بإله كائن من السماء ، وإن هذا مثلث الأقانيم ، وهو الإله الآب ، والإله الابن ، والإله روح القدس ، وهؤلاء الثلاثة إله واحد واسم الآب ( بزونا ) واسم الابن ( باكاب ) مولود من عذراء ، واسم الروح القدس ( أيكيهيا ) ويعبدون صنماً اسمه ( تنكا تنكا ) يقولون عنه إنه واحد ذو ثلاثة أقانيم وإنه ثلاثة أقانيم إله واحد » (١) .

وقد عبد الوثنيون وسكان الجزائر في الأقيانوس والهندوس إلهاً مثلث الأقانيم يصورونه بشكل صنم له ثلاث رؤوس على جسد واحد ، ويقولون إنه ذو ثلاثة أشخاص بقلب واحد وإرادة واحدة (٢) .

#### التثليث عند النصاري

أخذ النصارى التثليث عن الوثنيين بكل معانيه ، وحاولوا أن يفلسفوه في علم السلاهوت ، ولكنهم لم يفلحوا وكانوا كحاطب ليل ، وإنما زادوا المسألة تعقيداً وكشفوا عن عدم قدرتهم على تفسير هذه العقيدة بما ينسجم مع المنطق والعقل ؛ ولكنهم أنصفوا حيث اعترفوا بهذا الجهل ، وإن صبغوه بقولهم : إن التثليث فوق مستوى العقل البشري .

قال كارل راهنر في كتابه : معجم اللاهموت الكاثـوليكي ، في معرض شـرحه للتثلث :

« الثالوث : يعني الشالوث سر الطبيعة الواحدة ، فالأقانيم الثلاثة في الله : ( الآب والابن والروح القدس ) ، الذي هـو السـر الأساسي في المسيحية .

والعجيب في الأمر أنَّ كل واحد من علماء النصارى حاول شرح الثالوث يستدل عليه بالآيات الموجودة في العهد الجديد لتفسير هذه العقيدة ، وهذه الآيات مجملة ،

<sup>(</sup>١) كتاب آثار المكسيك القديمة للورد كنسبرو: ج ١٦٤/٥.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب سكوير : رمز الحية ص ١٨١ . وُخرافات التوراة ص ٣٧٧ .

ومتناقضة ، ومتفاوتة تماماً ؛ فلا يمكن للقارىء أن يحصل على شرح لحقيقة التثليث ، ويبقى في حلقة مفرغة . وشرح أصحاب هذه العقيدة للتثليث لا يزيد عن الذي فسر الماء بعد الجهد بالماء .

وقد اعترف صاحب المعجم المذكور بعجزه فقال:

« الثالوث هو سر في المعنى الحصري ، ومن غير الممكن أن يُعـرف من دون وحي ، والذي لا يمكن حتى وإن أوحي به أن يسبر غوره العقل المخلوق »(١) .

وقد أراحنا هذا العالم النصراني من سرد جميع الأقوال ، لأن عقيدة التثليث لا يمكن فهمها حتى بالوحي على حد زعمه ، وعليه فليس أحد من البشر ملزماً بعقيدة لا يفهمها الناس حتى بالوحي ، ويجب أن تكون هذه العقيدة إما للمجانين الذين لا عقل لهم حتى ينهاهم عن قبول المتناقضات ، وإما لكائنات أخرى عقولهم فوق عقول البشر ؛ وإلا كيف يعقل أن يكون المسيح إلها والحال أنه ابنه ، ومعبوداً والحال أنه عبده ، وواحداً والحال أنه ثلاثة ، وثلاثة والحال أنه واحد ؟!

وأما الآيات التي تدل على التثليث عند النصارى فنحن نشير إلى ما تيسَّر منها ، ففي إنجيل متَّى :

 $_{\rm w}$  وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الآب .

ويوحنا يبتدىء إنجيله بهذه الكلمات:

« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ، . . . كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان  $(^{(7)})$  .

ويقول يوحنا في رسالته الأولي :

« فإن الذين يشهدون من السماء هم ثلاثة : الآب والكلمة وروح القدس ، وهؤلاء الثلاثة هم في واحد $^{(2)}$ » .

<sup>(</sup>١) معجم اللاهوت الكاثوليكي ص ٩٧ ، مادة : الثالوث .

<sup>(</sup>۲) متی : ۱۹/۲۸ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ١/١ ـ ٤ .

<sup>(</sup>٤) رسالة يوحنا الأولى : ٧/٥ .

### ويقول بولس:

« لنا فيه الفداء ( بدمه ) غفران الخطايا ، الذي هو صورة الله غير المنظور بكرٌ كل الخليقة ، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ، ما يرى ومالا يرى سواء ، كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين ، الكل به وله قد خلق ، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل وهو رأس الجسد الكنيسة (١) » .



(١) كولسي : ١٨/١ - ١٨ .



# الأناجيل تبطل عقيدة التثليث

لا نحتاج إلى إبطال هذه العقيدة الوثنية التي أخذت من الوثنيين ، ولكن لا بـ لل لل أن أنبّه القارىء إلى النصوص الإنجيلية التي تدل على بطلان هذه العقيدة .

فإذا رجعنا إلى أوَّل وصية أطلقها السيد المسيح نجد أنَّه يـوصي بتوحيـد الله ، فلما سأله أحد الكتبة :

أية وصية هي أول الكلّ ؟ فأجابه يسوع : إن أول كلّ الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا ربٌ واحدٌ ، وتحبّ الربّ إلهك من كل قبلك ، ومن كل نفسك ، ومن كل فكرك ، ومن كل قدرتك ؛ هذه هي الوصة الأولى(١)» .

وهذه الوصية هي زبدة التوحيد ، وهي أكبر وأعظم الوصايا ، ولوكان هناك أعظم منها لأوصى به السيد المسيح (عليه السلام) ، ولذا لمّا قال الكاتب للمسيح بعد هذا الجواب: لقد قلت حسناً ، إن الله واحد وليس آخر سواه ، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحترقات والـذبائح . ولمّا سمع يسوع جواب الكاتب ورأى رجحان عقله ووعيه قال له:

« لست بعيداً عن ملكوت الله(٢) » .

<sup>(</sup>۱) مرقس : ۲۸/۱۲ - ۳۰

<sup>(</sup>٢) مرقس : ٣٢/١٢ - ٣٤ .

هذا بالإضافة إلى أن المسيح كان دائماً يطلق على نفسه ابن الإنسان ، وقد ورد ذلك في أكثر من ثمانين موضعاً في الأناجيل الأربعة(١) .

وقد قمت باستقصاء الموارد التي ورد فيها ذكر أن المسيح ابن الله فلم أجد مورداً في العهد الجديد يطلق فيه المسيح على نفسه أنه ابن الله ، وما ورد فهو من إطلاق الناس أو التلاميذ ، وأما قوله : يا أبتاه وأبي في السماء فهذا لا يدل على أنه ابن الله ، بل الأب بمعنى الرب ، ولذلك نجد أن نفس المسيح يقول لهم : أبي وأبيكم ، وقوله : « طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون (٢) » . وهذا واضح .

وقد ندد السيد المسيح ببطرس واعتبره شيطاناً لما قال له :

« حاشاك يا رب . . . فالتفت إليه وقال : اذهب عني يا شيطان ، أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس $(^{(7)})$ » .

وإذا دققنا النظر في هذا الأصحاح من إنجيل متى نجد فيه تناقضاً عجيباً لا يمكن للعاقل أن يقبل به ، فالمسيح الذي يقول لبطرس: اذهب عني يا شيطان ، لأنه قال له : حاشاك يا رب ، نجد أنه \_ في الفقرة ١٦ من الأصحاح ١٦ نفسه \_ لما قال له بطرس: « أنت هو المسيح ابن الله الحي » ، فأجابه يسوع: « طوبى لك يا سمعان » ، ثم أعطاه مفاتيح ملكوت السماوات وقال له: « كلّ ما تربطه على الأرض يكون محلولاً في يكون مربوطاً في السماوات ، وكل ما تحلّه على الأرض يكون محلولاً في السماوات »(٤) .

فكيف يمكن الجمع بين هذين المقامين: أن يعطي المسيح بطرس مقاليد السماوات والأرض ، ثم ينزله إلى أسفل السافلين ، ليجعله شيطاناً ويطرده من قربه ؟

<sup>(</sup>٢) متى : ٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) متى : ٢٢/١٦ ـ ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) متى : ١٦/١٦ ـ ١٩ .

وقد أزاح برنابا عنا هذا التناقض العجيب حيث روى القصة على حقيقتها ، وهي مما تنطبق مع المنطق والعقل السليم ، وتدل على صحة هذا الإنجيل ، وعلى تحريف الأناجيل الأربعة . روى برنابا القصة كالتالي :

« وانصرف يسوع من أورشليم بعد الفصح ، ودخل حدود قيصرية فيلبس ، فسأل تلاميذه بعد أن أنذره الملاك جبرائيل بالشغب الذي نجم بين العامة قائلاً : ماذا يقول الناس عني ؟ أجابوا : يقول البعض : إيليا وآخرون إرمياء أحد الأنبياء ، أجاب يسوع : وما قولكم أنتم في ؟ أجاب بطرس : إنك المسيح ابن الله . فغضب حينشذ يسوع وانتهره بغضب قائلاً : اذهب وانصرف عني لأنك أنت الشيطان ، وتحاول أن تسيء إلي ، ثم هدد الأحد عشر قائلاً : ويل لكم إذا صدقتم هذا ، لأني ظفرت بلعنة كبيرة من الله على كل من يصدق هذا ، وأراد أن يطرد بطرس فتضرع حينشذ الأحد عشر إلى يسوع لأجله ، فلم يطرده ؛ ولكنه انتهره مرة أخرى ، لأن الله يلعنك . فبكى بطرس وقال : يا سيّد لقد تكلمت بغباوة ، فأضرع إلى الله أن يغفر لي (١) » .

ومما يشهد على أن المسيح (عليه السلام) لم ترد على لسانه هـذه الكلمة ، ولم يقبل أن يطلقها أحد عليه ، قوله وهو على الصليب : إلهي إلهي لماذا شبقتني ؟ (أي لماذا تركتني ) فهو في هذا اللحظات العصيبة يخاطب ربه بهذه الكلمات ، ولم يقل أبي يا أبي لماذا تركتني ؟

ومما يبطل التثليث صلاة المسيح وتضرعه قبل القبض عليه كما تقدم ذلك ، حيث أحيى تلك الليلة بالصلاة والدعاء ، وإذا كان هو الإله فلمن كان يصلّي ؟ وإذا كان ابن الله ، فكيف يصلّي لأبيه ؟ وقد قال بعد ذلك : «هوذا ابن الإنسان يسلّم إلى الخطاة » عندما جاء الأعداء وأرادوا القبض عليه (٢) ومن هنا تعلم أن المسيح (عليه السلام) كان سيد العابدين والموحدين لله . وعلى فرض صلب المسيح مل وحده أو الذي صلب هو المركّب من الثالوث ؟ فإن كان المركّب ، فكيف عاد إلى الوجود بعد صلبه ؟ ومن أحياه بعد قتله ؟ والميّت لا ينجي نفسه ، لأن فاقد الشيء لا

<sup>(</sup>١) برنابا : ١١/٧٠ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٢) متى : ٢١/١٤ . مرقس : ٢١/١٤ .

يعطيه . ومن الذي تكفل بحفظ الكون والنظام عندما مات الثالوث في تلك المدة ؟ وكيف بقي العالم مستقراً ولم يعرض له الكون والفساد فترة موت الثالوث ؟ وإن كان المسيح وحده هو الذي قتل ومات ، فهذا يلازمه انتفاء الثالوث ، لأن الكل ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، وهذا يدلّ على بطلان هذه العقيدة .

وأما قول يوحنا في ديباجة إنجيله في الأصحاح الأول:

« في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله ، هذا كان في البدء عند الله ، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان (1) .

هذا الكلام يدل على عدم فهم قائله ، لأنه يناقض بعضه بعضاً ؛ فكون الكلمة عند الله أنّ لها وجوداً مستقلًا عن وجوده تعالى ، وهذا نظير : عند زيد كتاب ، وعند عادل قلم ، فإن هذا الكلام يفيد أن كل واحد من القلم والكتاب له وجوده المستقل ؛ ولا يخلو الأمر بالنسبة إلى الكلمة من أحد أمرين :

الأول : أن تكون الكلمة المفروضة قديمة وأزلية غنية عن غيرها ، مثل الله ؟

والثاني: أن تكون مخلوقة ومصنوعة له ومحتاجة إليه ؛ فإن أراد يوحنا الأول ، كانت الكلمة إلها مثل الله ، قديمة وأزلية ، وقد ثبت بالضرورة أن الله واحد قديم وأزلي . وإن أراد الثاني ، كانت الكلمة مخلوقة لله وتحت قبضته وتصرفه ، وحينئذ يستحيل أن تكون هي الله ، لاستحالة أن يكون الحادث قديماً والقديم حادثاً ، ويستحيل أن يجتمعا في مصداق واحد خارجاً .

## أوصاف أبناء الآلهة عند الوثنيين والنصارى

وقبل ذكر هذه الأوصاف لا بدّ لي أن أبيِّن معنى الأبوة والبنوّة في العهد الجديد .

من سبر غور الكتاب المقدس يجد أنه يستعمل الأبوة والبنوة في المعنى المتعارف عند البشر ، وهو التوالد والتناسل بالشكل الذي نشاهده في الكائنات الحية ، والذي جئنا به إلى هذا العالم ، وهذا عين ما يقوله الوثنيون ويعتقدونه في أبناء آلهتهم .

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١/١ ـ ٣ .

يقول ( بوجمانا ) إلمه البوذيين : « سأتخذ جسداً ناسوتياً ، وأنزل فأولد بين الناس لأمنحهم السلام وراحة الجسد ، وأزيل أحزان وأتراح العالم ، وإن عملي هذا لا أبغي به اكتساب شيء من الغنى والسرور »(١) .

وكان الوثنيون يدّعون أنَّ باخوس ابن المشتري من العذراء المخلص ـ الإبن الوحيد ـ الذبيح ـ حامل الخطايا ـ الفادي ، وكانوا يقولون : « لمّا كثر الشر في الأرض طلب بندورا وتوسل إلى المشتري سيّد الآلهة كي يأتي ويخلص الناس من الآثام والخطايا ، فاستجاب المشتري لهم وجعل ابنه مخلصاً للمذنبين في العالم ، وتعهد باخوس الفادي بتحرير العالم ، ومن أجل تتميم هذا العمل حلّ الإله المشتري سميل العذراء الوديعة فحملت ودعيت والدة الإله ، وقال باخوس الفادي للأمم : أنا مرشدكم وحاميكم وفاديكم ، أنا الألف والأميكا »(٢) .

وجاء في كتاب الهنود المقدس ( فوشنو بورانا ) : «قد مجد الآلهة ديفاكي التي حملت برحمها الإله ذا العينين الحندقوقيتين ـ مخلص العالم ـ . والآلهة التي لا يراها الناس تمجدها مُذ حلّ فشنو بها ، فالإله فشنو أصل الشجرة العمومية ، لا تدركه أفهام الآلهة ولا الجن ولا الحكماء ولا الناس في الحاضر والمستقبل ، كما أنها لم تدركه في الماضي . والمعبود برهمة وكافة الآلهة التي ليس لها ابتداء وانتهاء تكرّمت بخلاص الأرض من حملها الثقيل منها بإرسال فشنو إلى رحم ديفاكي ، وولادته منها كأنه ولدها ، وتقمّصه بكرشنة الذي هو نفس برهمة ، وإنه لسر عجيب كيف أن الإله تكيّف بجسد الإنسان »(٣) . أوكان اليونانيون يدعون أبطالهم آلهة وأولاد الآلهة ، ومن جملة أبناء الآلهة هرقل بن الإله المشتري ، ولد من الأم المشترية « الكمين » ملكة تيبس . وقال زوس إله الآلهة عن هرقل إنه ابنه ، وقال : في هذا اليوم سيولد لنا غلام من سبط برسيون ، وسيكون أقوى أولاد الناس (٤) .

ومن آلهة اليونانيين وأحبّهم للشعب (ديونيس) الذي لم يقبل بين آلهة أوليميس إلا في أخريات أيامه ، والسرّ في ذلك أنه كان في في أول الأمر من آلهة

<sup>(</sup>١) تاريخ بوذا ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة وغيرها في الأديان ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ٦٨ .

تراقية ، قبل أن تهبه تلك البلاد لليونان ، وكان في موطنه الأصلي إله الشراب المعصور من الشعير ، وكان اسمه (سبزيوس) فلما جاء بلاد اليونان أصبح إله الخمر ومفدي الكروم وحارسها ، وكان في بادىء الأمر إلها للخصب ، ثم أصبح إله السكرة ، وانتهى أمره بأن صار ابن الله الذي مات لينجي البشر .

وقد ضمّوا ديونيس وقتاً ما إلى أبولو ، ولكن أبولو استسلم آخر الأمر لوارث ديونسيس وغالبه ألا وهو المسيح(١) .

واليونان يدّعون أن بريسنيوس ابن الإله المشتري من العذراء دانية ابنة اكريسيوس ملك أرغوس ، عبدوه وقالوا عنه إنه إله ، وبنوا له هيكلاً في أثينا كانوا يعبدونه فيه .

ويقولون إن عطارد هو ابن المشتري من الأم البشرية أطلس ، ويقال إن سيبلين في أركاديا محل ولادته وتربيته ، ويعتقدون أن يولوص ملك جزائر ليباري سيسيليا هو ابن الإله المشتري من الأم البشرية أفاسطا .

ويدّعون أن بولو هو ابن الإله المشتري من الأم البشرية لاتونا ، ويقول الافسيّون أنّه ولد تحت شجرة ، كما يقول البوذيون عن بوذا ، وكانت تلك الشجرة شجرة الزيتون ، ولما وضعته ابتهجت الآلهة في اوليميبوس وضحكت وابتسمت السماء (٢) .

وكان الرومانيون يؤلّهون ملوكهم ويعبدونهم ، ويقيمون لهم التماثيل ، فمنهم روميلوس مؤسس رومية ، ويدعونه ( ابن الله ) ولد من العذراء راسيلفيا ، ويقولون عن يوليوس قيصر إنه ابن الله ، وقالوا أيضاً إن أوغسطوس قيصر إنسان وإله ، وقد جاء ذكر ألوهيته في شعر فيرجيل إذ يقول إنه ابن جوف (أي المشتري) وبنوا له هياكل عبدوه فيها ، وألهوا أيضاً الاسكندر المكدوني الذي ولد قبل سنة ٣٥٦ قبل المسيح ، ويقولون عن سيروس ملك الفرس : هو من أصل إلهي ويدعونه المسيح أو الإله الممسوح ، ويقولون عن بلاتو إنه ابن الله ، وكانت ولادته في أثينا سنة ٢٩٤ قبل المسيح ، ويعتقدون أنه ولد من عذراء طاهرة نقية ، وأن أيربس الذي يقال عنه قبل المسيح ، ويعتقدون أنه ولد من عذراء طاهرة نقية ، وأن أيربس الذي يقال عنه

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣٤٠-٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ٦٨ ـ ٦٩ .

إن أباه أنذر بحلم رآه في المنام بأن لا يقترب منها ولا يمسها حتى تضع حملها ، لأنها حبلى من الإله أبولو .

والاجبوابو من هنود أمريكا يعتقدون بإله ظهر بالناسوت ويسمونه (ميشابويح) وأنه الولد البكر لأله السماء (منيوتوعا) ويقولون إنه ولـد من أم بشريـة ، ويحترمون هذا الإله المتجسد احتراماً عظيماً ، ويقولون عنه إنه مخلص الناس(١) .

ونحن إذا رجعنا إلى الكتاب المقدس وخاصة التوراة التي جعلت الإله يهوه إله عشيرة لا يرضى من بني إسرائيل أن يعبدوا غيره من الآلهة الأخرى ؛ هذا الإله له ابن بكر ، وقد جعلت التوراة ابنه البكر يعقوب (إسرائيل)(٢) وذكرت مرة أخرى أن ابنه البكر هو سليمان(٣).

وذكرت أيضاً أن بني إسرائيل هم أبناء الله (٤) ، وكذلك الإنجيل يذكر أن المسيح ابن الله (٥) ، وأن المسيحيين هم أبناء الله (٢) وإله بني إسرائيل هو يهوه ، وهو في مقابل آلهة الآخرين . وكما أن آلهة الوثنيين من الكنعانيين والآشوريين والفرس واليونان والرومان وغيرهم كانت تتوالد ، كذلك الرب في الكتاب المقدس الذي خلق الإنسان على صورته . ومن أوصاف هذا الإنسان أنه يتوالد ، فكذلك إله الكتاب المقدس لا بد أن يكون له أولاد . وأولاده تارة يكونون أبكاراً وأخرى هم من عامة الشعب ، فالأبكار يعقوب وسليمان والمسيح ، وغير الأبكار هم عامة الشعب اليهودي والمسيحى .

ولكي لا يكون في كلامنا ظلم للآخرين ولا نخرج عن موازين التحقيق العلمي ، لا بد لي أن أنقل كلام كبار علماء النصارى في آخر تحقيقاتهم ، وهم من أشد الناس حرصاً ودفاعاً عن عقيدتهم ، قال صاحب معجم اللاهوت الكتابي عند حديثه عن كلمة الآب والابن ، وكيف أنها مأخوذة من المعنى الوثني .

<sup>(</sup>١) خوافات التوراة ص ١٢٥ . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ٦٩ ـ ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الخروج : ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخبار الأيام الأول : ٢/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) التثنية : ١/١٤ .

<sup>(</sup>٥) متً*ى* : ۲۹/۸ و ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٦) رسالة يوحنا الأولى : ١/٣ ، رومية : ١٤/٨ .

### سمو الأبوة الإلهية

لم يطلق إسرائيل على الله تسمية أب على طريق البرهان والقياس ، بعل اختبار حيّ عاشه ، وربما كان هذا كرد فعل تجاه مفاهيم الشعوب المجاورة ؛ كانت جميع الأمم القديمة تدعو إلهها أباً لها ، وترجع مثل هذه العادة عند الساميين إلى تاريخ بعيد ، وكانت هذه الصفة الأبوية تتضمن في الإله مهمة الحماية والسيادة ، وغالباً الخلق ، وفي نصوص أوغاريت ( القرن الرابع عشر ) كان ( إيل ) الإله الأسمى في المجموعة الإلهية الكنعانية تطلق عمليه تسمية ( الملك الأب شونم ) مما يعبر عن سيطرته على الآلهة والبشر ، ولعل اسم ( إيل ) نفسه الذي هو أيضاً اسم إله الآباء كان فيما يبدو يدل في الأصل على الشيخ ، وبالتالي يفترض سلطاناً على عشيرته .

وبهذا المعنى دخلت فكرة الأبوة الإلهية الكتاب المقدس ، ولكن هناك معنى آخر يرفضه العهد القديم ، فهذا الإله الفينيقي ( إيل ) المرموز إليه بالشور على نحو ( أبيس ) المصري الذي كان يخصب زوجته وينجب آلهة أخرى من البشر والحيوانات ، ومنح الخصوبة للأرض .

وأمّا يهوه فه و وحيد لا نشاط له جنسياً ، ولا شريك له ، ولا ابن بالمعنى الجسدي ؛ وإن كان يهوه يدعى بالأب الذي أنجب إسرائيل ( التثنية : ٦/٣٢ ) فمن البداهة أن هذا الإنجاب مأخوذ بالمعنى الأدبي ، فهو ليس أباً للآلهة وزوجاً لإلاهة ، المدكور في نفس الوقت أب وزوج لشعبه . . ولكن ليس بأسلوب توالد الآلهة الفاحش المذكور في الأساطير البابلية ؛ وهو لا يريد أن يدعى أباً بنفس الطريقة التي بها يدعو أتباع بعل إلههم ، وهكذا نرى رغبة قادة إسرائيل واضحة في تنقية فكرة الأبوّة الإلهية السائدة عند جيرانهم من كل أثر جنسي (١) . وبعد هذا التنزيه ليهوه - وأن أبوّته منزهة عن كل أثر جنسي ولا يحتفظون منها إلا بالجانب الإجتماعي الذي يليق نقله إلى الله ـ يعترف صاحب المعجم بأن البنوة في العهد الجديد لها معنى حقيقي . وبذلك يكون قد أثبت ما نفاه أولاً من الولادة عند الوثنيين : « ولكن ابن الله في العهد الجديد فله معنى حقيقي وهو أن يسوع هو ابن الله حقيقة ، والله قد أرسله إلى هذا العالم لكي يتم الصلح بيننا وبينه (رومية : ٥/١٠) يمنح الأب كل ما هو له لابنه العالم لكي يتم الصلح بيننا وبينه (رومية : ٥/١٠) يمنح الأب كل ما هو له لابنه

<sup>(</sup>١) معجم اللاهوت الكتابي ص ٢١ ـ ٢٢ .

لأنه يحبه (يوحنا: ٣٥/٣ و ٢٠/٥) وعندما يرجع يسوع إلى الله يمجد الأب الابن لكى يمجده الابن . (يوحنا: ١/١٧ و ١/١٤) .

والمسيحيون هم الآن أبناء الله بنوع أسمى بالإيمان بالمسيح ، فوق التبني الذي كان أحد مميزات بني إسرائيل ( رومية : ٤/٩ ) .

لقد نالوا روح الله الذي يجعل منهم أبناء بالتبني (غلاطية: ١/٥-٧) وعينهم ليكونوا شركاء له في الميراث (رومية: ١٧/٨) ويتطلب هذا ميلاداً ثانياً حقيقياً ليشركهم في حياة الإبن (بطرس: ٣/١ و ٢/٢) وهذا حقاً معنى المعمودية التي تحيي الإنسان حياة جديدة (رومية: ٢/٤) وحياة أبناء الله هذه هي بالنسبة إلينا حقيقية نعيشها منذ الآن برغم أنَّ العالم يجهلها (يوحنا: ١/٣) وحينذاك سنصبح شبيهين لله لإننا سوف نراه كما هو (١ يوحنا: ٣/٢) فلا يتعلق الأمر بعد بمجرد لقب يكشف محبة الله لخلائقه ، بل يعني أنَّ الإنسان يشارك في طبيعة ذلك الذي اتخذه إبناً له بالتبني (١) وهذا الكلام صريح بأنَّ معنى البنوَّة هو نفس معنى البنوَّة عند الوثنيين بلا أي فارق.

ويقول أيضاً :

إِنْ إِبِرَازُ الطَّابِعِ الروحي من الأبوة البشرية قد ساعد على تفهم أبوّة الله ، وقد ساهم عجز الآباء أيام السبي في إعلاء شأن أبوّة يهوه الباقية ، فبرغم التباين قد تُعزى الأبوة إلى الأسلاف وإلى الله ؛ هذا ما يبدو أيضاً من خلال التاريخ الذي تسرده المصادر الكهنوتية التي وضعت على قمة سلم الأجيال آدم المخلوق على صورة الله (التكوين: ٢٧/١) والقادر أن ينجب أيضاً أولاداً على صورته ، وكأنها تقصد إرجاع التسلسل البشري إلى الله نفسه ، وفيما بعد سيسلك لوقا نفس المنهج (٣٧/٣ - ٣٨) وأخيراً سيرى بولس في الله الأب الأسمى الذي تستمد منه كل أبوة وجودها وقيمتها (افسس: ٣/٤١ - ١٥) وعليه فإننا بين الآباء البشريين والله شبهاً يمكننا من أن نطلق على الله تسمية الأب ؛ بل أكثر من ذلك أن هذه الأبوة الإلهية هي وحدها التي تعطي كل أبوة بشرية معناها التام في إطار تخطيط الخلاص (٢).

وقد وفر علينا صاحب المعجم الكثير من العناء ، وكلامه ظاهر في أن أصل

<sup>(</sup>١) معجم اللاهوت الكتابي ص ٣٥ ـ ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) معجم اللاهوت الكتابي ص ٢١ .

هذه الفكرة مأخوذ عن الوثنيين وباقٍ على ما كان عليه عندهم ، وأن المسيح هو الابن الحقيقي ، وقوله : وكأن المصادر الكنسية تقصد إرجاع التسلسل البشري إلى الله نفسه . لا يدع مجالاً للشك فيما قلناه ، وهذا القول لم يذهب إليه حتى الوثنيون .

ولا يخفى أنَّ هذه العقيدة من القول بتولَّد الإله كما هو المعروف عند البشر والوثنيين لا يختص بالنصارى بل التوراة صريحة بذلك وإن جهل ذلك صاحب معجم اللاهوت الكتابي . يقول يهوه : « لأنه يُولد لنا ولد ونُعطى إبناً وتكون الرياسة على كتفه ويُدعى إسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام » (١) .

## ألقاب ابن الله عند النصاري

لقد مرَّ خلال عرضنا لعقائد الوثنيين ألقاب أبناء الآلهة عندهم ، وهذه الألقاب نجدها بعينها عند المسيحيين حيث يطلقونها على السيد المسيح (عليه السلام) ، وسوف نشير إلى ما تيسَّر لنا منها ، وربما يعثر المتتبع على أكثر من ذلك . لقد دعا الهنود بوذا - كما تقدم ويأتي - بالأسد السبط ، والمسيح ، والممسوح ، والفادي ، والأزلى ، والوحيد والبكر ، وابن الله ، والمخلص إلخ . . .

وهذه الألقاب نجدها بعينها في العهد الجديد ، فمما جاء فيه من الألقاب للسيد المسيح ما يلي :

يسوع المسيح (٢) ، الله (٩) ، ابن الله (٤) ، البكر (٥) ، رب (٦) ، الأزلي (٧) ، الضادي (٨) ، المخلص (٩) ، أسد سبط يهوذا (١١) ، الرئيس (١١) ، رئيس

<sup>(</sup>١) أشعياء : ٦/٩ .

<sup>(</sup>٢) لوقا : ١/١١ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : ١/١ .

<sup>(</sup>٤) متى : ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) العبرانيين : ١/١ .

<sup>(</sup>٦) متى : ۲١/٧ .

<sup>(</sup>Y) العبرانيين: ٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٨) لوقا : ١/٨٢ .

<sup>(</sup>٩) يوحنا : ٦١/٤ .

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>۱۰) رؤیا یوحنا : ۳۱/۵ .

<sup>(</sup>١١) أعمال الرسل: ٣١/٥.

الحياة (۱) ، رب المجد (۲) ، خالق كل شيء (۲) ، الخبر النازل من السماء (٤) ، الراعي الصالح (٥) ، عمانوئيل (أي الله معنا) (١) ، ابن الإنسان (٢) ، الإبن المبارك (٨) ، حمل الله (٩) ، ربّ الأرباب وملك الملوك (١١) ، العجل الأحمر (١١) ، الأفعى النحاسية (١٢) ، الخروف (١٢) ، المختار (١٤) ، الوحيد (١٥) .

ومن ألقابه: الحكيم، والمعلم، ورب العالمين، وإله الجميع، والعظيم الأبدي، ومزيل الآلام والأتعاب، وحافظ العالم، ومثال الرحمة، ومخلص الناس، والطيب العظيم، والإله ما بين الآلهة، والمسيح المولود الوحيد، وطريق الحياة.

(١) أعمال الرسل: ١٥/٣.

(۲) کورنتوس : ۲/۸ .

(٣) يوحنا : ٣/١ ـ ١٠ .

(٤) يوحنا : ٢/٦٤ .

(٥) يوحنا : ١١/١١ .

(٦) متى : ٢٣/١ .

(۷) مرقس : ۲۲/۱۶ .

(۸) مرقس : ۲۲/۱۶ . متی : ۲۲/۲۳ .

(٩) يوحنا : ٢٩/١ .

(۱۰)رۋيا يوحنا : ۱٤/١٧ .

(۱۱) برناباس: ۷/۷.

(١٢) يوحنا : ١٤/٣ .

(۱۳) رؤیا یوحنا : ۸/۱۳ و ۱۰/۷ – ۱۰ .

(١٤) لوقا : ٣٥/٢٣ .

(١٥) يوحنا : ١٤/١ - ١٨ و٣/٢١ - ١٨ .



## ابن الله هو الخالق عند الوثنيين والمسيحيين

قد مر خلال الأبحاث السابقة ما يدلك على هذه الحقيقة ، وبالإضافة إلى ما تقدم فإننا إذا رجعنا إلى كتب الهنود الدينية نجدها تصرح بأن كرشنة ابن الإله من العذراء ديفاكي ، وهو الأقنوم الثاني من الثالوث المقدس ، خلق السماوات والأرض بما فيهما ، وهو عندهم الأول والآخر ، وإنه كل شيء وموجد كل شيء .

ففي كتاب ( بهكوات جيتا ) وهو أحد الكتب المقدسة عند الهنود جاء أن كرشنة قال لتلميذه ( ارجون ) الحبيب ما نصّه :

« أنا ربّ كل المخلوقات ومبدعها ، خلقت الإنسان على أربعة أنواع متباينة الأصول والواجبات ، فأعرفني أنا المصور الخالق للإنسان ، أنا الغير مخلوق فلا يلحقني العدم » .

وقال أيضاً : « أنا الخالق والمبيد والعظيم الذي عليّ يتّكل كل شيء » .

وقال في الموعظة التاسعة المدعوة الأسرار الرئيسية والعلوم الأولية: «أنا بسطت العالم بشكله في الحجاب، وأنا المقيت لكل شيء، وأنا الوالد والوالدة لهذه الدنيا، وأنا الكبير الحافظ. وأنا القدوس الواجب معرفته، وأنا الرمز السري ـ الألف والياء ـ، أنا السبيل الصالح والمفدّى، والخالق الشهيد، والحليل ولي المآب».

وقال في الموعظة العاشرة المدعوة ( التنوعات اللاهوتية الطبيعية ) : « أنا

خالق ومصدر كل شيء ، فليصدق ذلك الذين أنعم عليهم  $\mathbb{R}^{(1)}$  .

ويعتقد الصينيون أن الله الآب لم يخلق شيئاً بل الابن هـو الخالق للكـائنات ، ويـدعون الأصنـام المنحـوتـة على شكله ( نتيكـاي ) ويصلون لـه ويسـالـونـه قضـاء حوائجهم .

ويقولون عن ( لانوتوا ) المولود من العذراء الطاهرة النقية : إنه خالق كـل شيء .

والتعاليم الكلدانية تصرح أن الابن الوحيد هو الخالق لكل شيء . وأتباع (تاو) الإله البطل يدّعون أنه ابن الإله ، وأنه الخالق لكل شيء .

والفرس القدماء يعتقدون بوجود إله واحد لا يرى ولا يدرك ، ويدعونه « زروعانا عقارينا » ومعنى هذه الجملة غير محدود الوقت ( أي الأبدي الأزلي ) ومن هذا الإله انبثق أورمزد ملك النور ، الابن البكر الخالق الذي صدر منه كل شيء ، وهو الخالق .

وفي كتاب الفرس المقدس « ذندفستا » الذي فيه الأدعية والتضرعات لابن الله البكر ، فقد جاء فيه : « إلى أورمزد أقدم صلواتي ، فهو خالق كل شيء ممّا هـوكان وما سيكون إلى الأبد ، هـو الحكيم القـوي خالق السماء ، والشمس والقمر ، والنجـوم والغيـوم ، والماء والأرض ، والنار والشجـر ، والبهائم والإنسان الخ . . . . » .

كما أن التعاليم الأشـورية تقـول بأن ( نـرودك ) وهو ابن الله البكـر كلمته خلق السماوات والأرض وما عليها ، وأنه الرحيم الواهب للحياة .

وجاء في كتاب المجوس ( زندا فستا ) أن أورمزد ابن الله البكر كان منذ الابتداء ، وهو باقي إلى الأبد .

### المسيح هو الخالق عند النصاري

ما نقلناه عن الوثنيين ما هو إلا نبذة صغيرة عن عقيدتهم ، وقد أخذ النصارى

<sup>(</sup>١) نقلنا هذا الفصل من كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ١١٩ \_ ١٢٤ .

هذه الصفات وجعلوها للسيد المسيح ، ففي إنجيل يوحنا :

 $^{\circ}$  کل شيء به کان ، و بغیره لم یکن شيء مما کان  $^{\circ}$ 

« كان في العالم ، وكُوِّن العالم به ، ولم يعرفه العالم (١٠ » .

وفي رسالة بولس كولوسي :

« فإنه فيه خلق الكل ، ما في السماوات وما على الأرض ، مما يسرى ومما لا يرى ، سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين ، الكل به وله قد خلق ، الذي هو قبل كل شيء ، وفيه يقوم الكل »(٢) .

وفي رسالة العبرانيين:

« كُلَّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء ، الـذي به أيضاً عمل العالمين »(٣) .

وفي يوحنا :

« الآب يحب الابن ، وقد دفع كل شيء في يده (٤)» .

<sup>(</sup>۱) يوحنا : ۲/۱ و ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) كولوسي : ١٦/١ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>٣) العبرانيين: ٢/١.

<sup>(</sup>٤) يوحنا : ٣٥/٣ و ٥/٠٠ .



## موافقة النصوص المسيحية للنصوص الوثنية المقدسة

ربماييعجب القارىء من هذا العنوان ، ولكنها الحقيقة التي نلمسها في كتب الفريقين المقدسة ؛ فمن سبر العهد الجديد وغيره من الكتب المقدسة عند النصارى يجد أن نصوصها في السيد المسيح هي عين نصوص الوثنيين في أبناء الآلهة ، لفظاً بلفظ ، وحرفاً بحرف ؛ وهذا دليل لا يقبل الشك على تغلغل الديانات الوثنية في اللديانة البولسية النصرانية . والمسيحية لم تحارب الوثنية قط بل تبنتها .

يقول العلامة ول ديورانت حول هذا الموضوع:

« إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنّتها ، ذلك أن العقل اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها ، وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الخفية الرهيبة ، وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة .

فجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ، ويوم الحساب ، وأبدية الثواب والعقاب ، وخلود الإنسان ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل ، والاتصال الصوفي بالله ، ذلك الاتصال الذي أوجد الافلاطونية الحديثة واللا أدرية ، وطمس معالم العقيلة المسيحية ؛ وفي مصر أيضاً استملدت الأديرة نشأتها والصور التي نسجت على منوالها .

ومن ڤريجِيا جاءت عبادة الأم العظمى ، ومن سوريا أخذت تمثيلية بعث الوتيس ، وربما كانت تراقيا هي التي بعثت للمسيحية بطفوس ديونيش وموت الإله

ونجاته ، ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام ، وعصور الأرض واللهب الأخير الذي سيحرقها ، وثنائية الشيطان ، والله والظلمة ؛ فمن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نوراً .

ولقد بلغ التشابه بين الطقوس المثراسية والقربان المقدس في القداس حدًا جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذي ابتدعه ليضل به ضعاف العقول .

وقصارى القول : إن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثني القديم  $^{(1)}$  .

وكلام هذا المحقق النصراني يكشف لنا الكثير من الترابط والازدواجية بين عقائد وطقوس الوثنيين والنصارى ، فنحن إذا رجعنا إلى هذه المباحث نجدها واحدة عند الطرفين .

- ١ \_ عقيدة التثليث .
- ٢ \_ تقديم أحد الآلهة فداءً عن الخطيئة .
- ٣ \_ الظلمة التي حدثت عند موت أحد الآلهة .
  - ٤ \_ ولادة أحد الآلهة ، وولادة المسيح .
    - ٥ \_ كل الآلهة تولد من عذراء طاهرة .
- ٦ \_ النجوم التي ظهرت عند ولادة أحد الآلهة ، وعند ولادة المسيح .
- ٧ ـ الجنود السماوية التي ظهرت عند ولادة آلهة الوثنيين ، وولادة المسيح .
  - ٨ ـ الاستدلال على الطفل الإلهي عند الوثنيين ، وعند النصارى .
    - ٩ ـ محل ولادة بعض آلهة الوثنيين ، ومحل ولادة المسيح .
  - ١٠ \_ الآلهة المتجسدة عند الوثنيين من سلالة ملوكانية ، وكذلك المسيح .
- ١١ ـ طلب الملوك والجبابرة قتل الآلهة المتجسدة عند الـوثنيين ، وطلب هيردوس قتل المسيح .
  - ١٢ \_ تجربة الشيطان لأبناء الآلهة عند الوثنية ، وطلب إبليس لتجربة المسيح .
    - ١٣ ـ نزول أبناء الآلهة إلى الجحيم عند الوثنيين ، وعند النصارى .
      - ١٤ \_ قيام أولئك الآلهة من بين الأموات ، وقيام المسيح .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٧٥/١١ .

١٥ ـ مجيء الألهة المتجسدة إلى هذا العالم ثانية ومجيء المسيح أيضاً .

١٦ ـ الاعتقاد بأن الابن هو الخالق عند الوثنيين والنصاري .

١٧ \_ العمادة لإزالة الخطيئة عند الوثنيين والنصاري .

وقد تحدثنا عن بعض هذه الموضوعات وسوف نتحدث عن البعض الآخر ، وأما دراسة جميع هذه المسائل والبرهنة عليها فهذا ما يحتاج إلى عدة كتب ، وربما نوفق في المستقبل القريب لمتابعة هذه الأبحاث إن شاء الله تعالى .

وخير دليل على اشتراك الدين المسيحي مع الأديان الوثنية هو مقابلة النصوص المقدسة بين الطرفين ، وإليك هذه المقابلة :





# مقابلة النصوص المقدسة بين كرشنة ويسوع المسيح

### ما يقوله الوثنيون في كرشنة

- ١ عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه الذي ظهر في المشرق<sup>(١)</sup>.
- ٢ ـ كان كرشنة من السلالة الملكية
   ولكنه تولد على ذل وفقر في
   مغارة (٢) .
- لقد شع نور كرشنة فأضاء النهار
   عند ولادته وتلألأ وجه أمه ديفاكي
   من نوره (۳) .
- لما ولدت ديفاكي كرشنة خافت عاقبة أمره ، فأخذت تبكي وتندب سوء عاقبة رسالته ، فتكلم كرشنة وعزّاها (٤) .

### ما يقوله النصاري في المسيح

- ١ ـ لما ولد المسيح طلع نجم في
   المشرق ودل الناس على محل
   ولادته (١) .
- كان المسيح من السلالة الملكية
   ولكنه تولد في مغارة على ذل
   ومسكنة (٢) .
- ٣ ـ لما ولد يسوع المسيح أضيء
   النهار بنور عظيم فبهر عيون القابلة
   وخطيب مريم من نوره (٣).
- ٤ ـ تكلم يسوع عند ولادته مخاطباً
   أمه: أنا ابن الله، وكما أخبرك
   جبرائيل جئت لأخلص العالم (٤).

<sup>(</sup>۱) متى : ۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة : ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) إنجيل ولادة يسوع المسيح : ١٣/١٢ .

<sup>(</sup>٤) إنجيل ولادة يسوع المسيح : ٢/١ - ٣ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الهند: ج ٢/٣١٧ - ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ـ دوان ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) خرافات التوراة : ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الهند : ج ٣١١/٢ .

- ه ـ وعرفت البقرة أن كرشنة إلـ ه
   وسجدت له (١) .
- ٦ ـ وآمن الناس بكرشنة واعترفوا
   بلاهوته ، وقدموا له هدايا من
   صندل وطيب (٢) .
- لما ولد كرشنة كان خطيب أمه غائباً عن البيت حيث ذهب إلى المدينة ليدفع ما عليه من ضرائب للملك (٣).
- ٨ ـ سمع ناندا خطيب ديفاكي أم
   كرشنة نداءً من السماء: خذ
   الطفل وأمه وفر إلى كاكول واقطع
   نهر جمنة ، لأن الملك يسريد
   اهلاكه (٤) .
- ٩ أخبر الحاكم بولادة الطفل الإلهي
   كرشنة وأراد قتله ، فقتل كل ذكر
   ولد في تلك الليلة ليتوصل إلى
   قتله (٥)
- ۱۰ ـ كانت ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنة في الناموس بزمن قليل، وقد سعى فانسا ملك البلاد في إهلاك القديس راما

- ه \_ وعرف الرعاة يسبوع وسجدوا
   اه(۱)
- ٦ ـ وأتـوا البيت ورأوا الصبي فخروا
   وسجـدوا له ثم فتحـوا كنوزهم
   وقدموا له هدايا ذهباً ولُباناً ومراً (٢).
- لما ولد يسوع كان خطيب أمه غائباً عن البيت وأتى المدينة
   ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة (٣).
- ٨ ـ يوسف النجار خطيب مريم نودي
   في المنام أن خذ الطفل وأمسه
   واهرب إلى مصر لأن الملك يريد
   قتله (٤).
- ٩ ـ لما سمع حاكم البلاد بولادة يسوع الطفل الإلهي أراد قتله ، فأمر بقتل جميع الصبيان الذين ولدوا في الليلة التي ولد فيها يسوع (°) .
- 1 وكان ولادة يوحنا المعمدان قبل ولادة يسوع المسيح بزمن قليل ، وقد سعى هيردوس في إهلاك الطفل يوحنا كما سعى في إهلاك الطفل

<sup>(</sup>١) خرافات التوارة : ص ٢٧٩ .

 <sup>(</sup>۲) الديانات الشرقية ص ٥٠ والديانات القديمة
 ج ٣٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) كتاب وشنو بورانا فصل ٢ من الكتاب ٥ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق الفصل ٣.

<sup>(</sup>٥) متى : ١٥/٢ ـ ١٧ .

<sup>(</sup>١) لوقا : ٢/٨ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>۲) متی : ۱۳/۲ . (۲) متی : ۱۳/۲ .

<sup>(</sup>۳) اوقا : ۱/۲ ـ ۹ .

<sup>(</sup>٤) متى : ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) خرافات التوراة : ص ٢٨٠ .

وإهلاك كرشنة أيضاً (١) .

11 ـ وذات يوم كان كرشنة سائراً مع قطيع من البقر فاختاروه ملكاً عليهم ، وذهبت كل بقرة إلى المكان الذي عينه لها هذا الملك (٢).

۱۲ - وأتي إلى كرشنة بامرأة فقيرة مقعدة ، ومعها إناء فيه طيب وزيت وصندل وزعفران وذباد ، فدهنت به جبين كرشنة بعلامة خصوصية ، وسكبت الباقي على رأسه (۲) .

۱۳ ـ صلب كرشنة ومات على الصليب (٤) .

١٤ ـ لما مات كرشنة حدثت حوادث عطيمة ، واحتفّ خط أسود بالقمر ، وأظلمت الشمس عند النوال ، وأمطرت السماء بالنار والسرماد ، واشتعلت زبانية النيران ، وأفسدت الشياطين ، وشاهد الناس ألوفاً من الأرواح في جو السماء يتحاربون صباحاً

يسوع المسيح ، وكان يوحنا مبشراً بولادة يسوع المسيح (١) .

۱۱ ـ وفي شهر آذار جمع يسوع الأطفال ورتبهم كأنه ملك عليهم ، فكان إذا مر بهم أحد أخذوه قسراً وأمروه أن يسجد للملك (۲) .

۱۲ ـ وفيما كان يسوع في (بيت عنيا)
في بيت سمعان الأبرص تقدمت
إليه امرأة معها قارورة طيب كثير
الثمن ، فسكبته على رأسه وهو
متكىء (٣).

۱۳ ـ يــسوع صلب ومات عـلى الصليب (٤) .

14 ـ لما مات يسوع حدثت بموته مصائب عظيمة ، وانشق حجاب الهيكل من فوق إلى تحت ، وأظلمت الشمس من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة ، وفتحت القبور وقام كثير من القديسين وخرجوا من قبورهم ، وزلزلت الأرض (°) .

<sup>(</sup>١) إنجيل الطفولة: الأصحاح ٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) متى : ٢٦/٢٦ - ٧ .

<sup>(</sup>٤) راجع آخر الأناجيل الأربعة .

<sup>(</sup>٥) متى : ٢٧/٥٥ ـ ٥٥ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الهند : ٣١٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الهند: ٢/٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدمت المصادر .

ومساءً ، وكان ظهورها في كل مکان (۱)

١٥ ـ حدثت ثقبة في جنب كرشنة حيث أصابته الحربة القاتلة<sup>(٢)</sup>.

١٦ ـ وقال كرشنة للصياد الذي رماه بالنبلة وهو مصلوب : اذهب أيها الصياد محفوف برحمتي إلى السماء مسكن الآلهة (٣).

١٧ ـ قام كرشنة بعد موته من بين الأموات <sup>(١)</sup> .

۱۸ ـ ونزل كرشنة إلى الجحيم (°).

١٩ ـ وصعــد كرشنـة بجســده إلى السماء وكثيرون شاهدوه صاعداً (٦).

۲۰ ـ كرشنة خالق كل شيء ، ولولاه لم يكن شيء (٧).

٢١ ـ كـرشنة هــو الألف والياء ، وهــو الأول والآخر والوسط لكل شيء (٨) .

١٥ \_ حدثت ثقبة في جنب المسيح حيث أصابته الحربة القاتلة (١).

١٦ \_ وقال يسوع لأحد اللصين اللذين صلبا معه: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس (٢) .

١٧ \_ ومات يسوع ثم قام من بين الأموات <sup>(٣)</sup> .

١٨ - ونزل يسوع إلى الجحيم (٤) .

١٩ \_ وصعد يسوع بجسده إلى السماء وكثيرون شاهدوه صاعداً <sup>(٥)</sup> .

٢٠ ـ يسوع المسيح خالق لكل شيء ، ولولاه لما كان شيء عما كان ، فهو الصانع الأبدي (٦) .

٢١ ـ يسوع هو الألف والياء والوسط ، وآخر کل ش*يء* <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ترقى التصورات الدينية : ٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) فشنو بورانا ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٤) خرافات التوراة ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر السابق ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر السابق ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>۸) دوان ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة صن ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) لوقا: ٣٢/٣٤ . (٣) متى : ٧/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) خرافات التوراة ص ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) آخر لوقا .

<sup>(</sup>٦) يوحنا : ١/١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٧) رؤيا يوجنا : ٨/١ . و٢٣/٢٣ . و ٢١/٦.

٢٢ \_ قال كرشنة أنا الحافظ وربه وملجأه وطريقه (١).

الصالح ، أنا الابتداء والـوسطّ والأخير ، والأبدي وخالق كل والموت »(٢) . شيء ، وأنا فناؤه ومهلكه(٢) .

٢٢ ـ قال له يسوع : « أنا هـ و الطريق والحق والحياة ، ليس أحد يأتي الآب إلّا بي » (١) . ٢٣ \_ وقال كرشنة: أنا صلاح ٢٣ \_ وقال يسوع «أنا هو الأول والآخر ، ولي مفاتيح الهاويـــــ



<sup>(</sup>١) خوافات التوراة ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ديانة الهنود الوثنيين ص ٢١٣.

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١/١٤ .

<sup>(</sup>۲) رؤیا یوحنا : ۱۱/۱۱ ـ ۱۸ .



## مقابلة النصوص المقدسة بين بوذا ويسوع المسيح

### ما يقوله الوثنيون في بوذا

الما نزل بوذا من مقعد عالي ودخل في جسد العذراء مايا صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة (١).

٢ ـ كـان تجسد بـوذا بـواسـطة حلول
 روح القدس على العذراء مايا (٢) .

٣ ـ ولد بوذا من العذراء مايا من غير
 مضاجعة رجل (٣) .

٤ ـ وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر
 فى أفق السماء يدعونه نجم المسيح<sup>(٤)</sup>.

### ما يقوله النصاري في المسيح

الما نزل يسوع من مقعده السماوي ودخل في جسد مريم العذراء صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة (١).

٢ ـ كان تجسد يسوع المسيح بواسطة
 حلول الروح القدس على العذراء
 مريم (٢) .

٣ ـ ولـد يسـوع المسيح من العـذراء
 مريم بغير مضاجعة رجل (٣) .

٤ ـ وقـد دل على ولادة يسـوع نجم ظهر في المشرق (٤) .

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة ص ٢٩٠ . والملاك المسيح ص٢٠ .

<sup>(</sup>۲) متى : ۱۸/۱ ـ ۲۰

<sup>(</sup>٣) متى : الأصحاح الأول .

<sup>(</sup>٤) متى : ١/٢ ـ ٣ قال دوان : ومن الواجب أن يدعى نجم المسيح .

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ديانة الهنود الوثنيين ص ٨٢ - ١٠٨

۲۹۰ خرافات التوراة ص ۲۹۰ .

ه ـ ولد بوذا بن العذراء مايا التي حل
 فيها الروح القدس يوم عيد الميلاد
 أي ٢٥ كانون الأول) (١) .

٦ ولد بوذا ففرحت ملائكة السماء ورتلت أناشيد المجد للمولود المبارك قائلين : ولد اليوم بوذا على الأرض كي يعطي الناس المسرات والسلام ، ويرسل النور إلى المحلات المظلمة ، ويهب بصراً للعمى (٢) .

٧ ـ واهدوا بوذا وهـ وطفل هـ دايا من
 مجـ وهـ رات وغيـ رهـ ا من الأشياء
 الثمينة (٣) .

٨ ـ وقال بوذا لأمه وهو طفل : أنا أعظم الناس (٤) .

٩ ـ لما بلغ بوذا الثاني عشر من عمره
 دخل بعض بيوت الأصنام وسأله أهل
 العلم عن مسائل فأجابهم عما سألوه
 من المشاكل وغلبهم (٥)

۱۰ ـ لما عوم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك وظهر عليه ( مارا ) أي

٥ ـ ولـد يسوع بن العـذراء مريم التي
 حل فيها الروح القدس يوم عيد الميلاد
 ( أي في ٢٥ كانون الأول ) (١) .

٦ ـ لما ولد يسوع فرحت ملائكة السماء والأرض ، ورتلوا الأناشيد حمداً للواحد المبارك قائلين : المجد لله في الأعالي ، وعلى الأرض السلام ، وبالناس المسرة (٢) .

٧ ـ وقدموا (ليسوع وهو طفل) هدايا ذهباً ولباناً ومراً (٣) .

 $\Lambda$  - قال يسوع لأمه لما كان طفلًا : أنا ابن الله (٤) .

٩ ـ لما صار عمر يسوع اثنتي عشر سنة جاؤوا به إلى الهيكل أورشليم وصار يسأل الأحبار والعلماء مسائل مهمة ثم يوضحها لهم فبهتوا من فهمه وأجوبته (٥).

١٠ ـ لما شرع المسيح في التبشير وبعد أن صام أربعين يوماً ظهر له

<sup>(</sup>١) خرافانت التوراة ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) لوقا : ٢/١٣ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٣) متى : ١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) إنجيل الطفولة : ٣/١ .

 <sup>(</sup>٥) إنجيل الطفولة ٢/٢١ ـ ٢ . لوقا : ٢/٢١ ـ
 ٤٨ .

١٠) التملك المسيح ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) خزافات التوراة ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) العقائد البوذية ص ١٤٥ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) الملاك المسيح بص ٣٧ . تاريخ النوذية ص ٦٧ \_ ٦٩ .

الشيطان كي يجربه (١).

۱۱ \_ وقد عمّد بوذا المخلص ، وحين عمادته بالماء كان روح الله حاضراً ، وهـ و لم يكن الإله العظيم فقط ، بل وروح القدس الذي فيه صار تجسد كوتاما لما حل على العذراء مايا(۲) .

17 \_ لما كان بوذا على الأرض في أواخر أيامه بدلت هيئته وهو إذ ذاك على جبل ( بندافا ) في سيلان ، ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على شكل إكليل ، ويقولون إن جسده أضاء منه نور عظيم وصار كتمثال من ذهب برّاق مضىء كالشمس (٣).

١٣ ـ لما مات بوذا ودفن انحلت
 الأكفان وفتح غطاء بقوة غير طبيعية (٤) .

١٤ ـ قال بوذا إن ذنوب العالمين علي وأنا خلاصهم (٥) .

١٥ \_ قسال بوذا إنه لم يسأت ينقض

الشيطان كي يجربه (١) .

11 ـ ويوحنا عمّد يسوع بنهر الأردن ، وكانت روح الله حاضرة ، وهو لم يكن الإله العظيم فقط بل والروح القدس الذي فيه تم تجسده عندما حل على العلماء مريم ، فهو الآب والابن والروح القدس (۲) .

۱۲ ـ لما كان يسوع على الأرض ، وبعد ستة أيام أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال ، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور (٣) .

١٣ ـ لما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان ، وفتح القبر بقوة غير اعتبادية (٤) .

١٤ ـ المسيح منجي العالم ، وقد أخذ وتحمّل ذنوب العالمين على عاتقه (٥) .
 ١٥ ـ وقال يسوع لا تنظنوا أنى جئت

<sup>(</sup>۱) متى : ١/٤ - ١٨ .

 <sup>(</sup>۲) متى : ۱/۳ ـ ۲ . لوقا : ۲۹/۱ ـ ۳٤ .
 راجع أعمال الرسل : ۱۲/۱۱ . افسس : ۲٥/٥

۲- ۱/۱۷ : تنی : ۲۰/۱۱ - ۲ .

<sup>(</sup>٤) يوحنا : ۲۰٪۲۰ ـ ۷ .

<sup>(</sup>٥) خرافات التوراة نض ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة ٢٩٣.

 <sup>(</sup>٢) النملاك المسيح ص ٤٥ . تاريخ البوذية ص ١٩٧ . وخرافات التوراة ص ٢٩٣ .
 (٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) الملاك المسيح ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ آداب السكريتي ص٨٠.

الناموس ، كلا بل أتى ليكمله (١) .

١٦ ـ وقال بوذا للذين صاروا تلامذة له كي يتركوا الـدنيا وغنـاهم ، وينذرون عيشة الفقر والفاقة <sup>(٢)</sup> .

لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل (١) .

١٦ ـ وقال يسوع لتالاميذه كي يتركوا
 أنفسهم وينذروا عيشة الفقر والفاقة (٢) .



<sup>(</sup>١) الملاك المسيح ص ٤٧ ـ ٤٨ . تحليل الأديان

س ۱۲۸۰ .

<sup>(</sup>٢) الرهبانية في اشرق: لهاردي ص ٦٢٦.

<sup>(</sup>۱) متى : ٥/٧١ .

<sup>(</sup>۲) متی : ۲۱/۱۲ ـ ۲۸ .

# الطقوس والعبادات الوثنية في الديانة النصرانية العمادة \_ الأعياد \_ القديسين \_ التماثيل

من سبر العقائد الوثنية القديمة يجد العمادة من أقدم العبادات عند الوثنين ، وهي على قسمين: تعميد الأطفال ، وتعميد الكبار . ففي الهند ومنغوليا والتبت عندما يعمدون الأطفال يوقدون الشموع ويحرقون البخور على المذابح ، ويقرأ الكهنة صلوات مخصوصة ، ثم يغطسون الطفل في الماء ثلاث مرات ، وبعد ذلك يدعونه بالاسم الذي يريدونه . وهذه العادة التي عند البرهميين عادة قديمة تشابه ما يعمله الفرس والمصريون واليونان والرومان القدماء ، وهي العمادة بعينها ، وحين إجرائها يصلون ويتوسلون للشمس ، ويأخذون على الشخص الأيمان المغلظة على أداء الطاعة للكهنة ، وحفظ الأسرار ، والنظافة على جسده ، ثم يرشون الشخص بالماء ثلاث مرات ، ويخاطبونه بما يوافق المقام ، ويعدون الرش بالماء ( الخلق الجديد ) ويلبسون الشخص ثوباً خاصاً وإكليلا ، ويرسمون على جبينه صليباً ، ويضعون على صدره صليباً من شكل صلبان ( تو ) .

هذا إذا كان المعمد كبيراً ، وأما إذا كان صغيراً فيأخذه الكاهن البرهمي ويلطخه بالوحل ، ثم يغمسه بالماء ثلاث مرات ، وعند تغطيسه يقول : « يا أيها الرب العظيم ، إن هذا الطفل خاطىء تلطخ بالخطيثة كتلطخه من وحل هذه القناة ، فكما أن الماء ينظفه من الوحل طهره وخلّصه من الخطيئة » .

ويعتقدون أنَّ العمادة بالماء تزيل الخطايا مهما تكن ، ويسمون الكهنة الذين يقومون على حافتي الأنهار لأجل عمادة الطالبين « أبناء الشمسر، »(١) .

<sup>(</sup>١) راحع التفصيل والتحليل لأمبرلي ص ٦١ . وبنسون في كتابه : الملاك المسيح ص٤٢ . وهيجن : =

وكانت العمادة عند القدماء تجري إما غمساً بالماء أو رشاً به ، ويدعون هذه العمادة الولادة الثانية ، ويرون أن الأنفس تطهر وتسعد بعد هذه المراسم ؛ وبعد ذلك يسمّون المعمد بالاسم الذي يريدونه .

وكان المصريون يعمدون المراهقين ويسلمونهم الأسرار الدينية الأولية ، ويرسمون على جبين المعمد علامة الصليب المقدس .

ومن الأسرار الخفية والطقوس المدينية التي كمان اليونمان يقومون بها؛ ، وهي موروثة من قبل الآخيين ويبدو أنها كانت في الأصل احتفالاً في الخريف بالحرث والزرع ، وكان طلاب الأسرار الصغرى التي تقام في فصل الربيع بالقرب من أثينا يتطهرون أولاً بأن يغمروا أنفسهم في ماء إيسس (١) .

وكان الرومان يعمدون أولادهم بالماء ، ويعتقدون أن العمادة واسطة لإزالة الخطايا . وذكر المؤرخ ( ذيوجنوس ) أنهم كانوا يعمدون الذكور في اليوم التاسع من ولادتهم ، والإناث في اليوم الثامن من ولادتهم ، ويدعون ماء العمادة : ( الماء المقدس ) ، وبعد العمادة يعطي الكاهن أبوي الطفل ورقة شهادة على أن وليدهما عمد وخلق ثانية ، وبعد ذلك لهم الحق أن يعدوه من العائلة . ويتخذون هذا اليوم عيداً عظيماً . وكانوا يعمدون الذين يتسلمون تعاليم ( مثرا السرية ) (٢) .

وكان كثير من الوثنيين يقومون بهذه المراسم ، فكان وثنيو اسوج ونروج والدنمرك والجرمان وقدماء الدريديوين يعمدون أطفالهم ويقدمون الصلوات لخلاص المعمدين من الخطيئة ؛ وكذلك كان المكسيكيون القدماء يعمدون أطفالهم بعد الولادة ، فيدعون أقارب الطفل وأصدقاءهم ، فيجتمعون في بيت والدي الطفل ويعتبرون أن الطفل يولد الولادة الثانية بالعمادة .

فهذه صورة مصغّرة عن إقامة الوثنيين مراسم العمادة على اختلاف مذاهبهم وتباعد بلادهم ، وهذا يدل على أن هذه العبادة قديمة جداً ، وكانت شائعة عند غالب الأمم الوثنية ؛ حتى أن سكان البرازيل كانوا يعمدون أولادهم الذكور والإناث في

<sup>=</sup> الدرود الكنلتيكيين ٢/ ٦٩ . وليلي في كتابه : الديانة البوذية ص ٥٥ ـ ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣٤٢/٦.

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ص ٣٢٠ .

الهيكل المسمى ( بهيكل الصليب ) بصبّ الماء من إبريق ، ويطلقون على ماء العمادة : ماء الولادة الثانية (١) .

E E

(١) راجع كتاب : فتح المكسيك .



### العمادة عند النصاري

لقد اتضح ممّا تقدم أن العمادة من العبادات القديمة جداً في الأديان الوثنية ، وهي اليوم من العبادات المهمة عند النصارى ، وقد اعترف كثير من علماء النصارى بأنها عبادة وثنية ، ولكنهم حاولوا أن يفرّقوا بينها وبين العمادة عندهم ؛ ومن سبر كلمات هؤلاء العلماء يجد أن هذا الفرق لا حقيقة له ، فالعمادة مأخوذة عن الوثنيين بكل أبعادها .

ففي معجم اللاهوت الكتابي جاء ما يلي: « فالعماد تغطيس أو غسل ، ورمزية الماء كعلامة تطهير أو حياة كثيرة الشيوع في تاريخ الأديان ، فلا غرابة إن وجدناها في الأسرار الوثنية ، إلا أن أوجه الشبه بينها وبين السر المسيحي خارجية فقط ، ولا تتصل بالحقائق العميقة »(١).

وقال كارل راهنر في كتابه : معجم اللاهوت الكاثوليكي :

« لما كان سر العماد السرّ الأول والأساسي وجب أن يفهم من خلال علاقته الوثنية بنظرية الكنيسة الكاثوليكية ، إنه سر الولادة الجديدة المطهرة المقدسة » . ويقول أيضاً : « يستعيد طقس العماد رمز التغطيس المقدس والطقسي الذي كانت تستعمله الديانات منذ القديم »(٢) .

<sup>(</sup>١) معجم اللاهوت الكتابي ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) المعجم اللاهوتي الكاثوليكي : ص ٢٢٤ - ٢٢٠ .

ومن خلال ما شرحه أصحاب المعاجم اللاهوتية لهذه العبادة نجد أن هذه العبادة واحدة بجوهرها ، وأصول هذه العبادة هي بعينها أصول وثنية ، وتتلخص بالنقاط التالية :

١ ـ العماد سر الولادة الجديدة المطهرة المقدسة . وهو السر الوحيد الذي يعطى ولادة جديدة لحياة جديدة في المسيح ، فإن هذه الحياة الجديدة لا يمكن الحصول عليها من دونه . ( يوحنا : ٣/٥ . لوقا : ١٦/١٦ ) وهذا عين ما جاء عن الوثنيين من أن العمادة هي ولادة جديدة للإنسان .

٢ ـ يكون الإدخال في الكنيسة هو النتيجة الأساسية والأولى للعماد(١) .

 $^{\circ}$  لخطايا والتخلص من كل العذابات الأبدية والزمنية ( افسس  $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .

وهذه الأصول هي بعينها أصول مراسم العمادة عند الوثنيين.

وأما كيفية التعميد عند النصاري فهي كالتالي :

يمنح العماد المسيحي بطريقة صحيحة بصب ـ بالتغطيس أو الرش ـ الماء الطبيعي مرفقاً بقول القسّ « أنا أعمدك يا فلان مع دعوة الثالوث الأقدس باسم الآب والابن والروح القدس » .

وبنية أن يعمل ما تريد الكنيسة أن يعمل عندما تعمد ، فكل غير معمد يمكنه أن يقبل سر العماد ، حتى ولوكان ولداً لم يبلغ سنّ التمييز ( إنما هناك بعض الشروط التي يجب أن تنفذ عندما يكون المعمد من أبوين غير كاثوليكيين ، أو من أبوين جاحدين ، لأن الولد يعمد ليدخل في الكنيسة ) وهذه البنود التي ذكرناها هي بعينها البنود الوثنية لهذه المراسم .

وقد نقل ول ديورانت أسرار العمادة وكيفيتها ، ونحن ننقلها بنصّها ونترك الحكم للقارىء .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق .

قال: «كانت قوة الكنيسة تعتمد على الطقوس والرموز والأسرار المقدسة التي كانت تقوم بها ، لتشبع غريزة المؤمنين بها لتشغلهم بها ، وهذا هو رمز الوحدة التي يراها القديس أوغسطين ، ليجتمعوا في نوع من الزمالة عن طريق رموز أو شعائر يرونها رأي العين .

وهذه الأسرار والرموز التي اعتمدت عليها الكنيسة كانت تختلف من عصر إلى آخر ، ففي القرن الرابع كانت تطلق على كل شيء مقدس ، وأوغسطين أطلقها في القرن الخامس على الاحتفال بعيد القيامة ، وفي القرن السابع على التعميد وتثبيت العماد والقربان المقدس ، وفي القرن الثاني عشر حُددت الأسرار المقدسة بسبعة أسرار:

التعميد ، وتثبيت العماد ، والكفارة ، والقربان المقدس ، والزواج ، ورتبة الكهنوت ، والمسح بالزيت قبيل الوفاة .

أما الشعائر الصغرى التي تمنح البركة الإلهية كالرش بالماء المقدس ، أو علامة الصليب فلم تكن من الأسرار ، وسميت بمتعلقات الأسرار تمييزاً لها عنها ؛ وكان التعميد أهم تلك الأسرار ، وكان يهدف إلى غرضين : محو الخطيئة الأولى بحيث يولد الشخص ولادة جديدة ، يستقبل على أثرها في حظيرة الدين المسيحي . وكان المفروض أن يطلق الأبوان على طفلهما في هذا الحفل اسم أحد القديسين ، ليكون هذا القديس في المستقبل شفيع الطفل وحاميه ، وهذا هو اسمه المسيحي أو الخاص . وقبل أن يحل القرن التاسع كانت طريقة التعميد المسيحية الأولى - طريقة غمر الطفل كله - قد استبدلت بها تدريجاً طريقة الرش بالماء ، لأنها أقل خطراً على الصحة من الطريقة الأولى في الأجواء الباردة الشمالية ، وكان بوسع أي قسيس أو أي مسيحي عند الضرورة أن يقوم بعملية التعميد ، وكانت الطريقة القديمة - طريقة تأجيل التعميد حتى يكبر الطفل - قد استبدلت بها طريقة التعميد في سن الرضاعة ، وقد أنشأت بعض الجماعات - وبخاصة في إيطاليا - كنائس خاصة لأداء هذه الشعيرة .

وكانت مراسم تثبيت العماد والقربان المقدس تقام عند أتباع الكنيسة الشرقية بعد التعميد مباشرة ، أما عند أتباع الكنيسة الغربية فقد أجّلت سن تثبيت العماد شيئاً فشيئاً إلى السنة السابعة من حياة الطفل ، حتى يستطيع أن يتعلم المبادىء

الأساسية للدين المسيحي(١).

### آيات العماد في العهد الجديد

وأما الآيات الواردة في العماد فبالإضافة إلى ما سبق ، ما جاء في رواية متَّى :

« أنا (أي يوحنا) أعمدكم بماء التوبة ، ولكن الذي يأتي بعدي ـ من هو أقوى مني الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه ـ هو سيعمدكم بالروح القدس ونار $^{(Y)}$  » .

« وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل ، واعتمد من يوحنا في الأردن وللوقت وهو صاعد من الماء رأى السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلًا عليه  $x^{(7)}$ .

 $^{(4)}$  من آمن واعتمد خلص ، ومن لم يؤمن يُدَن  $^{(4)}$ 

وقد تقدم في مقابلة النصوص المقدسة بين بوذا والمسيح أن بوذا عمد أيضاً :

« وقد عمد بـوذا المخلص وحين عمادتـه بالمـاء كان روح الله حـاضراً وهو لم يكن الإله العظيم فقط بل وروح القدس الذي فيه صار تجسـد كوتـاما لما حل على العذراء مايا<sup>(٥)</sup>» .

« ويوحنا عمد يسوع بنهر الأردن وكانت روح الله حاضرة وهـو لم يكن الإلـه العظيم فقط بـل والروح القـدس الذي فيـه تم تجسده عنـدما حـل على العذراء مريم(٢) » .

وتوافق هذه النصوص دليل على أن هذه العبادة مأخوذة عن الوثنيين بلا شك .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٥/١٦ \_ ١٥ .

<sup>(</sup>۲) متی : ۱۱/۳ .

<sup>(</sup>٣) مرقس : ٩/١ .

ر . . رو س : ۱٦/١٦ . (٤) مرقس : ١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) الملاك يسوع المسيح ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) متى : ١/٣ ـ ٢ . ولوقا : ٢٩/١ ـ ٣٤ .

## الأعياد

### المسحية

### الوثنية

في جميع الأديان أعياد يحتفل بها المؤمنون ويجددون فيها حياتهم ونشاطاتهم، وقد روعي في هذه الأعياد حالة التجدد والتغيير، كما هو الحال في جميع أطوار الطبيعة من تعدد الفصول، وتغير الطقس، فالطبيعة دائماً في حال تجدد وتغير وتبدل، وقد راعى الدين هذه الحالة في تطور الإنسان الروحي وتكامله، لذا شرع الإسلام عدة عبادات كصلاة الجمعة، ودعا المسلمين فيها إلى الغسل يوم الجمعة، ولبس الثياب الجديدة، والتعطر والخروج إلى المساجد، وشرع الحج، والصيام في شهر رمضان، ودعا إلى الاحتفال بعيدين في كل سنة وفي هذه العبادات راعى حالة التجدد من أجل تكامل الجانب الروحي في الإنسان. ثم إن جميع التغييرات الطبيعية إنما هي عامل من عوامل بعث الإنسان على التفكير في آيات الله الكونية. فالتغير والتجدد هدف مهم من أهداف الخلقة، وهو حجة على الإنسان لكي يعرف أن هذه التغيرات المختلفة والمتناقضة كلها تصب في هدف واحد، وهو انتظام الكون الذي يدل بدوره على وحدة الصانع، وهذا ما يدعو واحد، وهو انتظام الكون الذي يدل بدوره على وحدة الصانع، وهذا ما يدعو الإنسان إلى توحيد الخالق في الذات والصفات والفعل، وهو زبدة التوحيد.

ولكن هذه الفلسفة لا نجدها إلا في الأعياد الإسلامية ، وإن كان الكثير من المسلمين لا يعرفون فلسفة تشريعها ، أو لا يلتزمون بهذه الفلسفة ، ويقومون يوم العيد بأعمال تتناقض تماماً وفلسفة تشريع هذه الأعياد ، وقد قلد المسلمون اليوم غيرهم في الانحراف عن تعاليم الإسلام .

وأما أعياد الأديان الأخرى فقد انحرفت عن خط الأنبياء ، ودخلت فيها العادات

والتقاليد الوثنية ، فأصبحت الأعياد فيها مرتعاً للشيطان ومزلقاً لـلإنسان ، وهي من أيام البعد عن الله لما يقترف الناس فيها من المعاصي والفسق والفجور .

والأعياد المسيحية التي تقام اليوم في العالم لا تخرج عن هذا الإطار ، وخاصة إذا رجعنا إلى توقيت هذه الأعياد فنجد أنها هي أعياد الوثنيين بعينها ، فقد تبنّت الكنيسة الأعياد الوثنية وصبغتها بصبغة مسيحية ؛ وهذه الحقيقة صرَّح بها كبار المحققين من النصارى ؛ والتاريخ خير شاهدٍ على صحة هذا المدّعى .

قال ول ديورانت في كتابه القيّم : قصة الحضارة :

« لقد حلّت عبادة القديسين المخلصة الواثقة محل شعائر الآلهة الوثنية ، وأرضت نزعة الشرك التي توائم أصحاب العقول الساذجة أو الشعرية ، وبُدِّل اسما تماثيل إيزيس وحورس باسمي مريم وعيسى ، وأصبح عيد اللوپركاليا وتطهير إيزيس عيد مولد المسيح ، واستبدلت بحفلات الساترناليا حفلات عيد الميلاد ، وبحفلات عيد الزهور حفلات عيد العنصرة ، وبعيد قديم للأموات عيد جميع القديسين ، وببعث أوتيس بعث المسيح ، وأعيد تكريس المذابح الوثنية للأبطال المسيحيين ، وأدخل في طقوس الكنيسة ما كان يغتبط به الناس من الشعائر القديمة من بخور وأنوار وأزهار ومواكب وملابس وترانيم ، وتسامت العادة القديمة ـ عادة ذبح الضحية الحية ـ فكانت هي التضحية الروحية في العشاء الرباني (۱) .

## ميلاد يسوع المسيح

ليس من السهل تحديد ميلاد المسيح (عليه السلام) ، فقد اختلفت الأناجيل في تحديد السنة التي ولد فيها .

فقد حدد متى ولوقا ميلاده بالأيام التي كان هيردوس ملكاً على بلاد اليهود .

وإذا أخذنا بالاعتبار ما قاله لوقا من أن المسيح لما عمده يوحنا كان عمره ٣٠ سنة ، وكان ذلك في السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس أي في عام ٢ ـ ٢ قبل الميلاد(٢) .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٥٢/١٢.

<sup>(</sup>٢) لوقاً : ٣/١ و ٢١ .

ويضيف لوقا إلى ذلك أنه في تلك الأيام التي ولد فيها يسوع صدر أمر من أوغسطس قيصر ملك الروم بإحصاء عدد السكان وكان والياً على سوريا من قبله في تلك الأيام كويرنيوس(١).

وكويرنيوس هذا كان حاكماً على سوريا بين عامي T-1 م . وقد ذكر المؤرخ يوسفوس أنه أُجري إحصاءٌ في بلاد اليهود وكان في عام T-1 م . بينما يذكر ترتليان بأن الإحصاء في بلاد اليهود قام به سترنيس حاكم سوريا في عام T-1 قبل الميلاد ، وإذا كان هو الإحصاء الذي أشار إليه لوقا فتكون ولادة المسيح في عام T-1 قبل الميلاد . وأما اليوم الذي ولد فيه فهذا أمر لا يستطيع أحد أن يحدده ، وقد وقع الخلاف فيه أيضاً منذ القرن الأول الميلادي ، وقد نقل كلمنت الاسكندري الآراء المختلفة حول هذا الموضوع فقال :

إن بعض المؤرخين حدده باليوم التاسع عشر من إبريل ، وبعضهم بالعاشر من مايو ، وبعضهم بالسابع عشر من نوفمبر من العام الثالث قبل الميلاد . والمسيحيون الشرقيون يحتفلون بمولد المسيح في السادس من شهر يناير منذ القرن الثاني بعد الميلاد ، وفي عام ٣٥٤ إحتفلت بعض الكنائس الغربية \_ ومنها كنيسة رومة \_ بذكرى مولد المسيح في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر .

ويضيف ول ديورانت : وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم الانقلاب الشتائي اللذي تبدأ الأيام بعده تطول ، وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس أي : مولد الشمس التي لا تقهر ، واستمسكت الكنائس الشرقية وقتاً باليوم السادس من يناير ، واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس ، ولكن لم يكد ينتهي القرن الرابع حتى اتّخذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر عيداً للميلاد في الشرق أيضاً (٢).

ولا يخفى على القارىء العزيز أن جعل يوم الخامس والعشرين من كانون الأول عيد ولادة المسيح ليس هو عيداً وثنياً غربياً فحسب ، كما اتهمت الكنيسة الشرقية أختها الغربية بذلك ، بل هو عيد أيضاً عند الوثنيين الشرقيين ، فهذا اليوم هو يوم ولادة بوذا ، وهو عيد عند البوذيين وقد نقلنا ذلك سابقاً .

<sup>(</sup>١) لوقا: ١/٢ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢١٢/١١ - ٢١٣ .

ولد بوذا بن العذراء مايا التي حلّ فيها الروح القدس يوم عيد الميلاد (أي ٢٥ كانون الأول )(1) » .

ولد يسوع المسيح بن العذراء مريم التي حلّ فيها الروح القدس يـوم عيـد الميلاد (أي ٢٥ كانون الأول )(7) » .

فعيد الميلاد كان في بداية الأمر عيداً وثنياً يحتفل به وقت الانقلاب الشتائي ، ببداية طول النهار وبانتصار الشمس على أعدائها ، ثم أصبح عيداً لمثرا الإله الشاب الوسيم ـ الذي تعلو وجهه هالة من النور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس ـ في جميع أنحاء الدولة الرومانية . وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلادي حتى انتشرت عبادة مثرا الإله ، وكان انتشارها هذا من أسباب الإحتفال بعيد الميلاد عند المسيحيين (٣) .

وخير دليل على أنَّ الأعياد والعطل المسيحية تعود إلى الوثنيين هو أنَّ عطلة يوم الأحد عطلة وثنية لإنَّ الإسم الوثني لا يزال يطلق عليها حتى يومنا هذا في العالم الغربي ( sunday ) أي يوم الشمس مع أنَّ الناموس الذي جاء المسيح لإكماله جعل عطلة الأسبوع يوم السبت وعليه فيجب أن يكون يوم العطلة الأسبوعية متحداً بين اليهود والنصارى وليس الأمر كذلك.



<sup>(</sup>١) بنسن في كتابه: الملاك المسيح ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ج ٢/٢٣٦ .

## بين مريم العذراء وأمهات الآلهة عند الوثنيين

تقدم خلال الأبحاث السابقة عقيدة الوثنيين في أمهات آلهتهم ، وأما المسيحيون فإنهم يعتقدون بالعذراء مريم نفس إعتقاد الوثنيين ، وينشدون لها الأناشيد ، ويتضرعون إليها في أيام خاصة يسمونها الأيام المريمية ، ويلقبونها ملكة السماء والدة الإله وصاحبة المجد ؛ وربما تصور بعضهم بأنه يتقرب بذلك من السيد المسيح الذي هو أسمى من أن يتصل به مباشرة ، وقد بالغ المسيحيون في تكريم العذراء وتعظيمها حتى ساووها بولدها . وتُذكر قصة طريفة أن شخصاً ملأ السماوات بصلاة العذراء ( السلام لك يا مريم ) فظهر له المسيح كما تقول القصة وأنبه أشد تأنيب وقال له :

« إن أمي تشكر لك كثيراً ما قدمت لها من أدعية وصلوات ، ولكن عليك مع ذلك ألا تغفل عن الصلاة لي أيضاً  $x^{(1)}$ .

والقرآن الكريم يكشف لنا عن حقيقة أخرى ، وهي أن النصارى عبـدوا مريم كما عبدوا المسيح ، وهذا حصل في زمن المسيح :

﴿ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ، أأنت قلت للنّاس اتّخذوني وأمّي إلهين من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، إن كنت قلته فقد

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ٣٠/١٦ . وقد اشتبه ول ديـورانت حيث زعم بأن القرآن جعل مريم ثالثة الثالـوث الجديد . راجع المصدر السابق .

علمته ، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ﴾ (١) .

ولعل الآية ناظرة إلى ما سيحصل بعد المسيح من العبادة لأمه أيضاً .

قال دوان في كتابه : خرافات التوراة :

« كما نجد عند الوثنيين والدات للآلهة يعظمونهن ويلقبونهن بألقاب التمجيد والتفخيم ، كذلك نجد عند النصارى والدة للإله يعظمونها ويلقبونها بالألقاب التي يلقب الوثنيون بها والدات آلهتهم ، يؤكد ذلك الرسوم التي يصورونها وهي محتضنة لولدها المسيح ، فإنها مثل الرسوم التي يصور الوثنيون بها والدات آلهتهم تماماً »(٢).

والذي يتصفح تاريخ الأديان منذ فجره يجد كمال التشابه في العقيدة ، وخاصة في أمّهات الآلهة .

فالصينيون يضعون صورة الإله (شيمند) إلههم في أحسن محل من البيت ، ويكللونها بغطاء من الحرير ، كما يفعل أكثر النصارى اليوم بصورة المسيح والعذراء ، ويبنون الهياكل باسمها مثل هيكل والدة الإله ، كما يبني النصارى كنائسهم مثل كنيسة السيدة وكنيسة العذراء .

وقد جاء في كتاب للنصارى قديم العهد اسمه (سفر أخبار الاسكندرية) ما نصه:

« انظروا كيف يمثل المصريون ولادة العذراء ثم ولادة ابنها » وهذا عين ما يقوله النصارى بخصوص ولادة المسيح ، مع أن الفترة الزمنية بين القصتين بعيدة جداً في غور التاريخ (٣) .

كما أن عيد دخول المسيح الهيكل وتطهير العذراء الـذي يقع في ٢ شباط من كل سنة ، هو من أصل مصري ، فقد كان المصريون يُعيّدون إجلالاً وتعظيماً للعذراء نايث ، وفي ذات اليوم يُعيّد النصاري هذا العيد (٤) .

اسورة المائدة : الآية ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) خرافات التوراة ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٣) دين المصريين: ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق.

وهناك حقيقة أخرى يجدها الباحث في دراسته للأديان ، وقد نقلها كبار علماء التاريخ والآثار ، وهي أن الوثنيين ـ على اختلاف لغاتهم وتعدد مذاهبهم وتباعد أوطانهم ـ يصورون والدة آلهتهم وهي حاملة طفلها على صدرها ؛ فأهالي بابل وآشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله ، وصوروها وعلى يدها ولدها الإله ، كما هو الحال عند النصارى ؛ واسم هذه العذراء (ميليتا) ، واسم ابنها المخلص (تموز) ، وقد كان لها في قبرص هيكل اسمه هيكل العذراء (ميليتا) ، وهو من أعظم الهياكل في عصر اليونان إبّان مجدهم .

والمصريون يعتقدون أن هورس المخلص ولد من العذراء (أيسيس) وأنه المنبثق الثاني من عامون ، ويقولون : الابن المولود ، ويصورونه إما على يدي أمه أوفى حجرها(١) .

وكذلك يقول البوذيون في العذراء ( بها مايا ) والدة الإله بوذا ، ويصورونها حاملة لطفلها الإله بين يديها .

وكذلك يقول الرومان في والدة الإله باخوس ، ويلقبونها بنجمة البحر ، وكذلك لقب المصريون والدة الإله أيزيس ملكة السماء ، ونجمة البحر ، والشفيعة والعذراء (٢) .

قال ول ديورانت بعد عرضه للأعياد الوثنية التي تبنّتها الكنيسة :

« وكان أعظم ما ظفرت به هذه الروح ، روح التكيف المتسامحة من نصر ، هو السمو بعبادة الآلهة الأم الوثنية واستحالتها إلى عبادة مريم أم المسيح ، وهنا أيضاً كان الشعب هو البادىء بهذا التسامي ، ذلك أنَّ سيريل ( cyril ) كبير أساقفة الاسكندرية وصف ـ في موعظة له شهيرة ألقاها في افسس عام ٤٣١ م - مريم بكثير من العبارات التي كان الوثنيون من أهل تلك البلاد يصفون بها إلهتهم الكبرى (أرتيميس ديانا) Artimis Dian دلالة على حبّهم إياها واعتزازهم بها ووافق مجلس إفسس في تلك السنة على أن تلقب مريم ( أم الإله ) ، وعلى الرغم من احتجاج سطوريوس ما لبثت أرق صفات عشتروت وسيبل وأرتميس وديانا وإيزيس أن

<sup>(</sup>١) خرافات التوراة : ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : ص ٧٤ - ٧٥ .

جمعت كلها في عبادة مريم ، ثم قررت الكنيسة في القرن السادس إقامة الاحتفال بعيد صعود العذراء إلى السماء ، وحددته باليوم الثالث عشر من اغسطس ، وهو تاريخ عيدين قديمين لإيزيس وأرتميس ، وأضحت مريم القديسة الشفيعة للقسطنطينية وللأسرة الإمبراطورية ، وكانت صورتها تحمل في مقدمة كل موكب عظيم ، وكان لا تزال تعلق في كل كنيسة وبيت في العالم المسيحي اليوناني »(١) .



(١) قصة الحضارة: ٢٨/١٦ - ٢٩ .

## عبادة الأشخاص عند الوثنيين والنصاري

﴿ وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قسول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله أنّي يؤفكون \* اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلاّ ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون ﴾(١) .

ممّا لا شك فيه أن العبادة عند الوثنيين مرت بعدة مراحل ، فقد عبدوا في فجر تاريخهم الحجارة والحيوانات والكواكب كما تقدم ثم ترقّى الوثنيون فعبدوا الأشخاص ، وتحولت الآلهة عندهم من الحيوانات إلى البشر ، وقد تعددت الآلهة وتجاوزت الحد المعقول ، فقد جعلوا إلها للخمر وإلها للزرع ، وإلها للفقاع ، وللضأن ، وللربيع وللشتاء وللرياح ، وللحب وللجنس .

قد أفلحت الكنيسة في القضاء على هذه العبادة على مرّ السنين ، إلا أنها أبقت على عبادة الأشخاص وتقديسهم ، فقد جعلت للناس قديسين بدلاً من آلهة الوثنيين ، ومنحتهم صفاتهم ، وجعلت لهم أعياداً هي نفس أعياد الوثنيين ، وجعلت لهؤلاء القديسين صوراً وتماثيل عبدها الناس . وقد حاولت الكنيسة محاربة التماثيل والصور بعد أن اشتد خطرها ولكنها لم تفلح ، وهذا ما دعا أوغسطين إلى أن يحارب فكرة عبادة القديسين ، وأطلق كلمات أصبحت شعاراً للآخرين حتى أن قلتير استخدمها حينما دشن كنيسة في فيرني :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٣٠ ـ ٣١ .

« علينا ألا ننظر إلى القديسين على أنهم آلهة ، إنّا لا نريد أن نقلد أولئك الوثنيين على أنهم آلهة ، إنّا لا نريد أن نقلد أولئك الوثنيين الذي يعبدون الموتى ، ولهذا يجب أن لا نبني معابد ولا نقيم لهم مذابح ، بل أن نرفع بمخلفاتهم مذبحاً إلى الإله الواحد »(١) .

لقد طغت عبادة القديسين والتماثيل حتى خرجت عن الحد المعقول ، وفاق عدد القديسين عدد الألهة عند الوثنيين ، وهذا ما أقلق بال الكنيسة وحملها على أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذا التضخم في عدد القديسين وفي هذا الصدد يقول ول ديورانت :

« لقد قاومت الكنيسة في بادىء الأمر عبادة القديسين ومخلفاتهم ، ثم استعانت بعدئذ بها ، ثم أساءت استخدامها وعارضت في عبادة التماثيل والصور ، ولكن قوة الشعور العام تغلبت على ذلك ، وأدت إلى الإسراف الذي أثار مشاعر محطّمي الصور والتماثيل الدينية البيزنطية ؛ كذلك قاومت الكنيسة السحر والتنجيم والتنبؤ بالغيب ، ولكن آداب العصور الوسطى كالآداب القديمة ملأى بهذا كله ، وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها رقية سحرية تفيد طرد الشياطين أو إبعادها ، وكانت التعاويذ تقرأ على رأس طالب التعميد ، كما كان يطلب إليه أن يغمره الماء وهو عار من جميع ملابسه حتى لا يختبىء الشيطان في يطلب إليه أن يغمره الماء وهو عار من جميع ملابسه حتى لا يختبىء الشيطان في شوب يلبسه ، وأضحى العلاج بالأحلام الذي كان يسعى إليه من قبل في هيكلي أيسكولا پيوس موفوراً في محراب القديسين كزمس ودميان ، ثم أصبح من المستطاع أن يحصل عليه في مائة ضريح أخرى »(٢).

لقد عادت الوثنية بكل أبعادها إلى المجتمع المسيحي ، وكثر عدد القديسين والمعبودين ، وظهرت لهم ولمريم العذراء كثير من الصور ، ولم يعظم الناس صور المسيح فحسب ، بل عظموا معها خشبة الصليب ؛ وأطلق الشعب العنان لفطرته ، فحوّل الآثار والصور والتماثيل المقدسة إلى معبودات ، يسجد لها الناس ويقبلونها ، ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها ، والصور المقدسة لم تكن في الأديرة

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة : ١٥٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ج ١٥٣/١٢.

والكنائس والمنازل والحوانيب فحسب ، بل كانت حتى على أثباث المنازل والحلى والملابس .

وهذا ما حمل ليو الثالث على أن يقوم بأعظم ثورة ضد عبادة الأوثان المتمثلة في القديسين ، وخيّل إليه أن الوثنية أخذت تغزو المسيحية وتتغلب عليها ، وقد تأثر بما كان يوجهه المسلمون واليهود إلى المسيحيين من الطعن في الخرافات السائدة عند جماهير المسيحيين ، وقد دعا إلى اجتماع دعا فيه الأساقفة ومجلس الشيوخ إلى الانعقاد في عام ٢٢٦ م . وأصدر مرسوماً بإزالة جميع الصور والتماثيل في الكنائس ، وحرّم تصوير المسيح والعذراء ، وأمر بأن يغطى بالجص ما على جدران الكنائس ، وأيّده بعض رجال الدين ، ولكن الرهبان وصغار القساوسة احتجوا عليه ، وساندهم الشعب ، وقامت حرب ضارية بين الطرفين ، ونادت قوات الثوار بإمبراطور آخر ، ووجهت إليه بأسطول لتستولي على العاصمة ، فدمّره وقبض على زعماء المعارضة »(١) .

#### موقف البابا

إن موقف البابا \_ ومع كلّ أسف \_ كان ضد هذه الثورة التطهيرية التي دعا إليها ليو الثالث من أجل أن يطهر البلاد من عبادة الأوثان ، ففي المقابل دعا البابا جريجوري الثاني إلى اجتماع للأساقفة ، وصبّ اللعنة على محطّمي الصور والتماثيل المقدسة دون أن يذكر إسم الإمبراطور ، وانضمَّ بموقفه هذا إلى المعادين لحملة التطهير ، فما كان من ليو الثالث إلا أن خلع البابا من منصبه سنة ٧٣٠ م .

وبعد أن توفى ليوسار ابنه قسطنطين الخامس على نهجه ، وحرّم عبادة الصور والتماثيل وقال : « إن الشيطان قد أعاد عبادة الأوثان إلى سابق عهدها عن طريق عبادتها  $^{(Y)}$ .

لم تنتهِ هذه الشورة التطهيرية بين التوحيد والوثنية ، بـل تطورت المسألة ، وتبنّت الكنيسة الوثنية بكل أبعـادها ، ولكن بصبغـة أخرى ، فكمـا أن الوثنيين كـانوا

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٥٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

يعبدون آلهة مختلفة تختلف عن آلهة الأمم الأخرى ، فآلهة الفرس غير آلهة الهنود ، وآلهة المكسيكيين غير آلهة الصينيين ، والأصنام التي كانت تعبدها قريش غير الأصنام التي كانت القبائل الأخرى تعبدها ؛ لقد كان لكل قبيلة صنمها الخاص ومعبودها الخاص ، حتى كان لكل فرد منهم إلهه الخاص .

وهكذا أصبح العالم المسيحي ، ( فكان لكل أمة ، ومدينة ، وحزمة ، وأزمة من الأزمان ، ودير وكنيسة قديس خاص ، كما كان لكل منها إله في رومة الوثنية ، فقد كان لإنجلترا القديس جورج ، ولفرنسا القديس دنيس ، وكان القديس بارتو لوميو حامي الدابغين لأن جلده سُلخ وهو حي ، وكان صانعو الشموع يتضرعون إلى القديس يوحنا لأنه غمر في قدر مليئة بالزيت المشتعل ، وكان القديس كرستفر نصير الحمالين لأنه حمل المسيح على كتفه ، وكانت مريم المجدلية تتلقى توسلات بأئعي العطور لأنها صبّت زيوتاً عطرة على قدمي المسيح ، وكان القديس سبثيان والقديس رتش ذوي قوة وبأس في أيام الوباء ، وكان القديس أبو لينيا الذي كسر الجلاد فكه يشفي ألم الأسنان ، والقديس بليزيشفي آلام الحلق ، والقديس كورني أنطون يحمي الخنازير ، وكان القديس ميدار هو الذي تتضرع إليه فرنسا أكثر من سائر القديسين لينزل إليها المطر ، فإذا لم ينزله ألقى عبّاده الذين ينفد صبرهم تمثالاً له في الماء من حين إلى آخر ، ولعل هذا بمثابة رقية سحرية .

وقد وضعت الكنيسة تقويماً كنسياً جعلت كل يـوم فيه عيـداً لأحد القـديسين ، ولكن التقويم لم يتسع لخمسة وعشرين ألف قديس اعترفت بهم قوانين الكنيسة قبـل حلول القرن العاشر الميلادي .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل علقت صور القديسين في الساحات العامة وعلى المباني ، وهذا ما اضطر أسقف تورين إلى الشكوى في أن كثيراً من الناس يعبدون صور القديسين ، فهم لم يقلعوا عن عبادة الأصنام ، بل كل ما في الأمر أنهم غيروا أسماءها ؛ وكثرة القديسين لم تكن هي المعبودة فحسب ، بل كثرت مخلفاتهم من العظام والشعور والملابس وكل ما استعملوه في حياتهم ، وأخذت هنا الكنائس تتنافس في مخلفات القديسين ، فكانت باسلقا القديس بطرس تباهي بأنها تحتوي جسدي القديسين بطرس وبولس ، اللذين أصبحت رومة بفضلهما كعبة الحجاج من جميع أنحاء أوروبا .

وكانت كنيسة في سانت أومر تدّعي أن فيها قطعاً من الصليب الحقيقي ، ومن الحربة التي اخترقت جسم المسيح ، ومن مهده وقبره ، ومن المن الذي نزل من السماء ، ومن عصا هارون ، ومن شعر ( توم أبكت ) وقلنسوته وقميصه المنسوج من الشعر ، والشعر الذي جزَّ من مقدم رأسه ، ومن الألواح الحجرية الأصلية التي سجلت عليها الوصايا العشر .

وتحتوي كنيسة أمين رأس يوحنا المعمدان في كأس فضة . وتدّعي واحدة من شلاث كنائس متفرقة في فرنسا أن فيها جسد مريم المجدلية كاملاً ، كما تؤكد خمس كنائس في فرنسا أن في كل منها الأثر الحقيقي الباقي من ختان المسيح .

وتعرض كنيسة إكستر أجزاء من الشمعة التي استعملها ملاك الله لإضاءة قبر عيسى ، وأجزاء من الخشب الذي تحدث منه الله إلى موسى ، وفي دير وستمنستر بعض دم المسيح ، وقطعة من الرخام عليها طابع قدمه(١) .

وقد سرد ول ديـورانت الكثير من هـذه الأباطيـل التي يكذبهـا التاريخ والواقع والعقل .

ويضيف إلى ذلك أن كنائس القسطنطينية قبل عام ١٢٠٤ كانت غنية بهذه المخلفات المقدسة ، ولكنها سرقت حينما نهبت القسطنطينية ، ثم اشترى بعضها وأخدت تنتقل من كنيسة إلى أخرى في بلاد الغرب ، إلى من يدفع فيها أغلى الأثمان ، واجتذب هذا العمل الرابح كثيراً من ممارسيه فكانت مخلفات زائفة كثيرة تباع للكنائس والأفراد .

وكانت بعض الأديرة يغريها الكسب بكشف مخلفات جديدة حين تحتاج إلى المال .

لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل كان شر هذه المساوىء هو تقطيع الأولياء الأموات ليتيسّر لعدد من الأماكن أن يحظى برعاية القديس وقوته .

ولما بلغ السيل الزبى وكثرت الخرافات والأقاصيص صدر مرسوم إمبراطوري حرّم حمل أو بيع مخلفات القديسين .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٥/١٦ - ٢٥ .

وفي عام ١١١٩ كتب الأب چيبرت النوچنتي رسالة في مخلفات القديسين نادى فيها بوضع حد لجنون المخلفات ، ويقول إن الكثير من هذه الآثار لأولياء اشتهروا في سجلات لا قيمة لها ، وأنَّ بعض رؤساء الأديرة أغوتهم كثرة ما يحمل إليهم من الهدايا فقبلوا أصطناع المعجزات الكاذبة عن القديسين ، فإذا ما فنّد إنسان أقوالهم هاجموه ؛ ويقول إن القليل من رجال الدين من كان يملك الشجاعة أو الجرأة على الاحتجاج على هذه الأعمال ، ويعترف بأنه هو نفسه قد سكت حين رأى تجّار المخلفات يعرضون على المؤمنين المصدقين ( بعض عين ذلك الخبز الذي مضغه السيد المسيح بأسنانه نفسها ) « وذلك لأنني لو جادلت المجانين لحقّ عليّ القول بأنني مجنون » .

ويضيف إلى ذلك أن في عدد من الكنائس رؤوساً كاملة ليوحنّا المعمدان ، ويعجب مما كان لهذا القديس من رؤوس كثيرة لا يمكن أن يقطعها قاطع .

وقد حرّم البابا اسكندر الثالث ( ١١٧٩ ) على الأديرة أن تطوف بما عندها من المخلفات لجمع التبرعات ، كما حرم مجلس لاثران المنعقد في عام ١٢١٥ عرض المخلفات في خارج الأضرحة (١) . إن الكنيسة كما مرّ عليك شجّعت الكثير من العبادات الوثنية من أجل كسب المال ، ولكنها حينما كانت تتفاقم الأمور وتصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه كانت الكنيسة تحدد من هذه العبادات وتحاربها ولكن سرعان ما كانت تسكت عنها مرة أخرى .

لقد اتخذت الكنيسة كثيراً من عادات الوثنيين وجعلتها شعاراً لها فعادة حرق البخور أمام المذبح أو رجال الدين تذكرنا بعادة تقريب القرابين المحروقة عند الوثنيين ، وأما عادة رشّ الماء المقدس فهي صورة قديمة من التعاويذ ، وأما المواكب ومراسم التطهير فهي امتداد لشعائر موغلة في القدم ، وملابس القساوسة وتلقيب البابا بالحبر الأعظم Pontifex Maximus تراث من رومة الوثنية (٢) .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٧/١٦.

### الكنيسة تقدّس الآبار والعيون للوثنيين

لم تكتف الكنيسة بتبنيها لتلك العادات والعبادات الوثنية حتى أجازت عبادة الأشجار والآبار ، فلما وجدت أن أهل الريف لا يزالون يعظمون بعض العيون والآبار والأشجار والحجارة ، رأت أن من الحكمة أن تخلع البركة على هذه الأشياء وأن يستخدمها المسيحيون بدلاً من أن تقضي عليها قضاءً سريعاً ، مع أنها عادات شديدة الإرتباط بعواطف الخلق . واتباعاً لهذا دشنت مجموعة من الحجارة في صورة مائدة في بلوارية على أنها مصلى القديسين السبعة ، وحللت عبادة شجرة البلوط بأن علقت على الأشجار صور القديسين المسيحيين .

وعادت الاحتفالات الوثنية العزيزة على الشعوب ، أو التي لا بدّ منها لكي تبيح للناس الخروج على قواعد الأخلاق ، وأضحت أعياداً مسيحية ، واستحالت الطقوس الوثنية النباتية طقوساً كنسية مسيحية ، وظلّ الناس كما كانوا من قبل يوقدون النيران في منتصف الصيف عشية عيد القديس يوحنا ، وسمي عيد قيام المسيح عيد القيامة بالإسم الوثني القديم Bostre وهو إسم إلهة الربيع التيوتونية القديمة ، وحل تقويم القديسين المسيحيين محل التقويم الروماني ، وأجازت الكنيسة أن تبقى الأرباب القديمة النعزيزة على الناس ، وأن تحمل أسماء قديسين مسيحيين ، فأصبحت آلهة النصر Dea victovria إلهة إقليم الألب الأدنى هي القديسة فكتورا -Vic فاصبحا هما لقديسين كزماس Cosmas ودميان Damian ودميان .

وهذه المظاهر من عبادة القديسين والتماثيل نجدها اليوم بشكل كبير عند مسيحيّي الشرق ، فلا نجد ساحة أو بيتاً أو تلا أو منعطفاً أو جبلاً إلا وعليه تمثال قديس أو قديسة ، ولا تزال هذه التماثيل تجني الكثير من الأموال لأصحاب الكنائس .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٢٨/١٦ - ٢٨ .



### صكوك الغفران بين الوثنيين والمسيحيين

إن مسألة صكوك الغفران مسألة بعيدة الجذور في التاريخ ، وهي نابعة من فكرة مصير الروح بعد الموت . وقد اختلفت المذاهب وتعددت الآراء حول هذه المسألة ، ففي علم اللاهوت الأرفي اليوناني : الروح تذهب بعد الموت إلى الجحيم حيث يحاسبها آلهة العالم السفلي على أعمالها ، وكانت الأناشيد والترانيم الأرفيّة ترشد المؤمنين إلى ما يحب أن يتبعوه في هذا الحساب النهائي الشامل ، وهذا شأن كتاب الموتى عند قدماء المصريين .

وذهب قوم آخرون إلى القول بالتناسخ ، وهو أنَّ الروح تولد مرة بعد مرة لتحيا حياة أسعد من حياتها الأولى ، أو أشقى منها ، حسب طهارتها الأولى أو نجاستها ، ويتكرر هذا المولد حتى تطهر الروح من ذنوبها تطهيراً تاماً ، فيسمح لها بالدخول في جزر المنعمين . وهناك قول ثالث : وهو أن كل إنسان مسؤول عن عمله ورهين به ، ولا يتحمل أحد عنه شيئاً من أعماله : «كل نفس بما كسبت رهينة » والقول الرابع : هو القول بالوساطة في تحمل العذاب ، وخلاصته أن العقاب الذي يلقاه الميّت في الجحيم قد ينتهي إذا كفّر الإنسان عن ذنبه قبل موته ، أو كفّر عنه إنسان آخر من الناس ، وهذا المذهب هو أصل نشأة فكرة صكوك الغفران ، والتي كان عليها اليونان ، ثم جاءت الكنيسة وتبنّها وزادت عليها بأن كفّرت عن جميع المسيحيين بقتل وصلب المسيح ، ودخوله الجحيم من أجل خلاص البشرية ، وقد استغلّ هذه الفكرة الكثير من الوثنين ، ومن بعدهم الكنيسة ، من أجل الحصول على الأموال الطائلة ، فكانت أكبر وسيلة لاستغفال الناس وابتزاز أموالهم . وهذا ما

حمل أفلاطون أن يشنّ حملة شعواء على المجتمع الوثني والتقاليد الوثنية التي كانت تستخدم هذه الوسيلة ، ففي القرن الرابع قبل الميلاد رفع أفلاطون عقيدته للتنديد بهذه العقيدة ، وكان يقول :

«يقرع المتنبئون المتوسّلون أبواب الأغنياء ، ويدخلون في روعهم أنهم قد وهبوا القدرة على أن يكفّروا لهم خطاياهم ، أو خطايا آبائهم بضروب من التضحية والرُّقي ، ثم يخرجون من حقائبهم مجموعة ضخمة من الكتب بخط موسيوس أو أرفيوس يمارسون منها طقوسهم ، ويقنعون الأفراد ومدناً بأكملها أن التوبة من الذنوب والتكفير عنها يتمّان بتقريب القرابين ، والقيام بضروب من الاحتفالات التي يشغلون بها ساعات الفراغ ، والتي يتقدمون بها إلى الأحياء وإلى الموتى على السواء ، وهم يسمّون العمل الأحير ( الاحتفالات ) طقوساً خفية ، ويدّعون أنها تنجينا من عذاب النار ، فإذا أغفلناها فلا يعلم أحد ماذا يصيبنا من عذاب »(١) .

والكنيسة تبنت فكرة الفداء وتكفير المسيح بالصلب عن جميع المذنبين ، ومن البديهي أن هذا التكفير لا يحصل لأحد إلا لمن اعتنق الدين المسيحي ، وقد أعطى السيد المسيح ـ كما جاء في إنجيل متى ـ مفاتيح ملكوت السماوات لتلميذه بطرس ، وجعل كل ما ربطه وحلّه بطرس على الأرض مربوطاً ومحلولاً في السماوات (٢) .

وهذه البركة والقدرة التي كانت للسيد المسيح انتقلت لبطرس ، ثم انتقلت من التلميذ إلى البابوات والقديسين إلى يوم القيامة ، وهؤلاء هم يكفرون عن المذنبين عبر التاريخ .

هذا منشأ فكرة صكوك الغفران التي تعود في أصلها إلى الوثنيين قبل المسيح ، وربما كانت بمفهومها الوثني أقرب إلى المنطق من الفكرة التي يحملها المسيحيون ، والله يعلم كم لهذه الفكرة السيشة من آثار سيئة على المجتمع البشري ، وهي وإن ذكر لها بعض الحسنات فإن مضارها أكثر بكثير من منافعها .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٣٤٦-٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) متى : ١٩/١٦ - ٢٠ . ولا يخفى على اللبيب أن المسيح الذي أعطى بطرس هذه المرتبة العظيمة المزعومة نجده بعد ٣ فقرات منها من نفس الأصحاح يخاطبه بقوله : « اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس » ومن كان شيطاناً يطرده المسيح كيف يعطى هذه المنزلة العظيمة ؟ فاعتبروا يا أولي الألباب .

وليس الأصل في الإنسان أن يكون مخطئاً حتى يكفّر عنه ، بل الأصل فيه الطهارة والتقوى والطاعة .

فالإنسان يولد على الفطرة من التوحيد والطهارة ، ولا يستطيع أن يكفر إنسان عن إنسان آخر ، ولا أن يتحمل تبعته ، والـذي ينجي الإنسان هـو عمله الصالح ، وتقوى الله وطاعته .

إن لفكرة التكفير عن الذنوب والاعتراف للقساوسة العديد من المفاسد والمضار الإجتماعية ، ويكفي الجرأة على الله ومخالفة تعاليم أنبيائه والذي يعتقد أن رجل الدين يغفر له كل ما جناه لا يبالي بعد ذلك بالمحرمات ، ولا يرتدع عن معصية ، ويرتكب أعظم الجرائم ؛ هذا بالإضافة إلى أن هذه العقيدة قد جنت الأموال الطائلة والعظيمة للكنيسة ، وقد استغلّت الكنيسة هذه العقيدة لتحقيق أغراضها السياسية ، وكان القساوسة لا يغفرون للمذنب إلا بعد أن يطلعهم على أسماء الناس الذين كانوا يخالفون بأفكارهم تعاليم الكنيسة ، وقد رفض القساوسة أن يغفروا للذين يناصرون الأباطرة على البابوات . وكانت هذه الطريقة تستخدم أحياناً في محاكم التفتيش كما حدث حين أمر القديس شارل برميو ( ١٥٣٨ - ١٥٨٣ ) رئيس أساقفة ميلان قساوسته أن يطلبوا إلى من يأتوهم للتوبة على أيديهم أن يخبروهم بأسماء كل من يعرفونهم من الملحدين ، أو ممن تحوم حولهم شبهة يخبروهم بأسماء كل من يعرفونهم من الملحدين ، أو ممن تحوم حولهم شبهة الالحاد(١).

وهذا عين ما يستعمله اليوم الحكام الظلمة ضد خصومهم من أبناء الشعوب المقهورة ، التي تطالب بالحرية والديمقراطية .

وقد زادت هذه الفكرة من تفشي الفساد والفحشاء في المجتمع البشري ، لأن المذنب وجد أن كل عمل يقوم به مهما كان يستطيع أن يكفره بالاعتراف عند القس ودفع مبلغ من المال .

وكان أول صكّ بالغفران الكلّي هو الذي عـرضه إربــان الثاني في عــام ١٠٩٥ على من يشتركون في الحرب الصليبية الأولى .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٦/١٦.

ثم أخذت هذه الفكرة تتطور وتتوسع بها الكنيسة إلى أن أصبحت تمنح اللذين يتلون أدعية معينة ، أو يؤدون خدمات دينية خاصة ، أو يبنون القناطر أو الطرق أو الكنائس أو المستشفيات ، أو يقطعون الغابات ، أو يجفّفون المستنقعات ، أو يتبرعون بالمال لحرب صليبية ، لهيئة كهنوتية ، أو لعيد كنسي ، أو حرب مسيحية (١).

يقول ول ديورانت: واستخدمت هذه السُنة في كثير من الأغراض الصالحة ، ولكنها فتحت الأبواب للمطامع البشرية ، فقد بعثت الكنيسة ببعض رجال الدين وكانوا في العادة من الرهبان ليجمعوا المال بأن يعرضوا على الراغبين صكوك الغفران ، نظير هبات يقدمها الطالبون ، أو توبة من الذنوب ، أو صلوات يؤدونها وقد نشأ عن هذه العروض التي يسميها الإنكليز غافرات Pardumers تنافس شديد جلّل بالعار كثيراً من المسيحيين ، فكانوا يتظاهرون بتعظيم بعض الآثار الدينية المزوّرة ليحملوا الناس على التبرع بالمال ، وكانوا يحتفظون لأنفسهم من هذه الأموال بقسط قليل أو كثير .

وبذلت الكنيسة عدة محاولات لتقليل المساوى، ، من ذلك أن مجلس لاتران الرابع أمر المطارنة أن ينبهوا المؤمنين إلى ما هنالك من الآثار الدينية الكاذبة ، والشهادات المزورة ، وحرمت رؤساء الأديرة من حق إصدار صكوك الغفران ، وفرضت بعض القيود على حق المطارنة في إصدارها ، وحثّت جميع رجال الدين على أن يراعوا جانب الإعتدال في تحمّسهم لهذه الوسيلة الجديدة ، وندد مجلس مينز الديني في عام ١٢٦١ بكثير من موزعي هذه الصكوك ، ووصفهم بأنهم كاذبون أشرار يعرضون ما يعشرون عليه من عظام الناس أو الحيوان على أنها عظام أولياء صالحين ، مرنوا على البكاء حين يشاؤون ، يساومون على التطهير من الذنوب بأكبر ما يستطيعون الحصول عليه من المال ، وبأقل ما يقدمونه من الأدعية والصلوات ، ومجلس راقنا ( ١٣١١ ) ، لكن هذه المساوىء لم تنقطع ، وقد ازدادت لإنها كانت تحقق أكبر المكاسب للكنائس والأديرة ورجال الدين الذين أخذوا الكثير من هذه

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٧/١٦.

الأموال لأنفسهم حتى قامت الثورات العظيمة ضدّهم وضد الكنيسة ؛ وقد سنَّ ملك أرغونة جيمس الأول قانوناً عام ١٢٣٣ يجعل أموال الضالين المصادرة تؤول إلى الدولة دون الكنيسة ، وقد أصبح هذا فيما بعد حافزاً قوياً للملوك الذين وجدوا أن التحقيق والإستيلاء عملان متصلان أحدهما بالآخر(١) .

وقد روى المؤرخون الغربيون كثيراً من المآسي والمحن التي عانى منها الغرب من هذه السيرة السيئة ، إلى أن انتشر الإلحاد وقضى على هيبة الكنيسة ، وعُزل البابا في الفاتيكان ، وتحرر الغرب من سلطة الكنيسة التي حاربت العلم باسم الدين ، وما أن تخلى الغرب عن الكنيسة حتى تطورت الحياة وازدهر الاقتصاد وتحضر الغرب وأصبح رائد الحضارة اليوم ، كل ذلك بفضل تحرّره من سلطان الكنيسة .

### محاكم التفتيش الوثنية

كان الدين والدولة عند الوثنيين شيئاً واحداً، وكانت قوانين اليونان ترى أن كل من عارض الدين وامتنع عن عبادة الآلهة اليونانية قد ارتكب أكبر جريمة ، ويستحق على ذلك القتل ، وهذا القانون هو الذي حكم به على سقراط العظيم بالموت ، لأنه دعا إلى توحيد الإله(٢).

وفي رومة القديمة \_ حيث كان الآلهة حلفاء الدولة وأصدقاءها الأوفياء \_ كان الخروج عليهم أو التجديف في حقهم جريمة ، وهو الخيانة العظمى التي يعاقب عليها بالإعدام ، فإذا لم يوجد من يتقدم باتهام المذنب ، استدعى القاضي الروماني نفسه المتهم وقام بتحقيق القضية ، ومن هذا الإجراء أخذت محكمة التفتيش ، أو التحقيق في العصور الوسطى شكلها واسمها ، وطبق أباطرة الروم القوانين الرومانية في العالم البيزنطي ، فحكموا بالإعدام على المانويين وغيرهم من المارقين .

ولما كثر الإلحاد في القرن الثاني عشر الميلادي قال بعض رجال الكنيسة : إن حرمان الملحدين يجب أن يعقبه نفي الدولة إياهم أو سجنهم ، ولما عادت بولونيا في القرن الثاني عشر إلى اتباع القوانين الرومانية ، جاء في قانونها نصوص وأساليب ودوافع لإنشاء محكمة تحقيق ، ونقل قانون الإلحاد الكنسي كلمة كلمة من القانون

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٠٤/١٦.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٩١/١٦.

الخامس المعنون Dehereticis وكان آخر ما فعلته الكنيسة أن أخذت في القرن الشالث عشر قانون ألد أعدائها فردريك الثاني: وهو أن يكون الإعدام عقوبة الضلال(١).

### محاربة العلم بين الوثنية والكنيسة

كما أن الوثنية حاربت الإلحاد وكل من جدّف بحق الآلهة ، وأنشأت لذلك محاكم التفتيش ، كذلك حاربت العلم والعلماء ، وحكمت على كل من خالفت أفكاره ونظريّاته الوثنية بالإعدام والقتل .

#### يقول ول ديورانت :

«كان من مظاهر النزاع القائم بين الدين والعلم أن حرمت الشرائع الوثنية الأثينية دراسةعلم الفلك ، وكان هذا العلم قد خطا خطواته الأولى في بلاد اليونان حين أعلن ( أنبا دوقليس ) في أكرجاس أن الضوء يستغرق بعض الوقت في انتقاله من نقطة إلى أخرى ، ثم خطا خطوة ثانية حين أعلن بار منيدس في إيليا أن الأرض كروية الشكل . ثم قسم الأرض إلى خمس مناطق ، وعرف أن القمر يواجه الشمس بجزئه المنير على الدوام ، وقد قام علماء آخرون بنظريات أخرى ، وجملة القول : إن القرن الخامس كان في جميع المستعمرات اليونانية عصر تطور علمي عجيب في زمن يكاد يكون خلواً من الآلات العلمية .

ولما كتب انكساغوراس كتابه الذي بحث فيه حقيقة الشمس والقمر والسماء - وكان فيه من النظريات العلمية التي لا تزال حيةً حتى اليوم ويعمل بها العلماء - صبر عليه الأثينيون ، ولكن (كليون) الذي كان يتزعم الشعب ، لمّا لم يجد وسيلة يضعف فيها خصمه انكساغوراس اتّهمه بالإلحاد لأنه وصف الشمس ( وكانت لا تزال في نظر الشعب إلهاً من الألهة ) بأنها كتلة من الحجارة المحترقة ، وقد أدين انكساغوراس رغم دفاع بسركليز المجيد عنه ، وحكم عليه في نهاية المطاف بالإعدام ، ففر من أعدائه ثم مات بعد بضعة سنوات (٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة : ١٧٨/٧ - ١٨١ .

وقد حذت الكنيسة حذو الوثنين في محاربتها للعلم والعلماء ، وجنت على البشرية أعظم الجنايات حيث قضت على كثير من العلماء والمفكرين ، لأن نظرياتهم الصائبة والراثعة كانت تخالف تعاليمها التي تعتبرها من وحي السماء ، مع أنها في الواقع ما هي إلا مجموعة عقائد وثنية ما أنزل الله بها من سلطان ؛ وبهذا الموقف المعادي للعلم أصبحت الكنيسة من أكبر عوامل نشر الإلحاد في العالم الغربي ، لظلمها الناس والعلم بإسم الدين ، فقد أنشأت محاكم للتفتيش عام ١٤٨٠ ، لتفتيش عقائد الناس ، وقتلت وأحرقت كثيراً من العلماء وغيرهم ، وقد بلغ عدد الضحايا من عام ١٤٨٠ - ١٤٨٨ خلال ٨ سنوات ١٨٨٠ محروق ، وع عدد الضحايا من عام ١٤٨٠ خلال ٨ سنوات ١٨٠٨ أحرق ١٢٩١٢ بغضاً ، وحكم على ١٤٥٠ شخصاً بالأشغال الشاقة . لقد خاضت الكنيسة حرباً ضروساً ضدّ من سمّتهم بالمرتدين ، وفي نهاية المطاف استطاع الغربيون أن ينتصروا على الكنيسة ويتحرروا من ظلمها واضطهادها للعلم ، وما أن تحرر الغرب من سلطتها حتى تنفس الصعداء ، وأصبح قائد الحضارة في العصر الحاضر .

لقد نقل لنا التاريخ صوراً حيّة عن تعذيب المخالفين ، وكيف أنهم كانوا يحرقون وهم أحياء ، وقد تعاونت الكنيسة والملوك على سحق المخالفين لأن الملوك كانوا يخافون أن يكون هناك عوامل سياسية وراء هذه الموجة الإلحادية ، ولا يمكنهم الحكم دون مساعدة الكنيسة ، فعملوا معاً على طمس صوت العلم والفكر ، حتى أصبح الناس العاديّون يقومون بحرق كل من يظنون منه المخالفة .

وقد تنافس الحكام في إصدار الأحكام والقوانين القاسية ضد المخالفين ، وشرعوا لها القوانين الظالمة ، فقد أصدر أتو الرابع ( ١٢١٠) ولويس الشامن ملك فرنسا ( ١٢٢٦) ، وأصدرت مدينتا فلورنس ( ١٢٢٧) وميلان ( ١٢٢٨) مراسيم شبيهة بمرسوم هنري ، وكان أشد القوانين اضطهاداً القانون الذي سنّه فردريك الثاني بين عامي (١٢٢٠ - ١٢٣٩) وقضى بأن يسلم الضالون اللذين تحكم عليهم الكنيسة إلى ولاة الأمور المحلين ، وأن يحرقوا أحياء إلا إذا رجعوا عن ضلالهم فينجون من الموت ويحكم عليهم بالسجن مدى الحياة ، ثم صودرت جميع أملاكهم ، وحرم ورثتهم من ميراثهم ، ويحرم أبناؤهم أيضاً من حق الاختيار والدخول في وظيفة إلا إذا كفروا عن ذنب آبائهم بإطلاع المسؤولين على الضالين .

وفي عام ١١٨٣ بعث الكونت فيليب صاحب فلاندرز ورئيس أساقفة ريمس عدداً كبيراً من النبلاء ورجال الدين والفرسان و الفلاحين والفتيات والنساء المتزوجات والأرامل إلى حيث أحرقوا وهم أحياء ، بعد أن صادروا أملاكهم واقتسموها بينهم (١) .

هذا وقد كان وضع رجال الدين وفسادهم المادي عاملاً آخر من عوامل كفر الناس وإلحادهم ، وخير دليل على ذلك ، ما قام به البابا جريجوري التاسع عام (١٢٢٧) فقد عين كنراد قس مار برج رئيساً لمحاكم التحقيق في ألمانيا ، وأمره أن لا يكتفي بالقضاء على الضلال ، بل أن يصلح أحوال رجال الدين بعد أن وصمهم بالفساد ، وقال : إن فسادهم هو أهم أسباب ضعف الإيمان بين الناس ، وقد قام كنراد بكلا الواجبين بمنتهى القسوة ، وخيّر كل من اتّهم بالضلال بين اثنين : إما الإعتراف فالعقاب ، أو الإنكار فالموت حرقاً ، ولما قام بإصلاح رجال الدين بتلك الجديّة إنضم المتمسكون بدينهم والضالون بعضهم إلى بعض ، وقاوموه حتى قتلوه عام (١٢٣٣).

وقد أخذت هذه الأمور طابعاً سياسياً ، فأخذ كل حاكم يحقق أهدافه ويتوصل إلى أغراضه عبر هذه المسألة ؛ فهنري الثاني ـ لكي يثبت تمسكه بدينه في أثناء نزاعه مع بكت ـ جلد واحداً وعشرين ضالاً وكواهم بالنار في أكسفورد عام ١٢٦٦ .

وفي ألمانيا أقدمت محكمة التحقيق على أفعال جنونية زمناً قصيراً ، فقد حدث في عام ١٢١٢ أن أحرق هنري أسقف استر سبرج ثمانين ضالاً في يوم واحد ، وأعلن زعيمهم القسّ يوحنا عدم إيمانه بالغفران وبالمطر ، وببقاء رجال الدين بلا زواج ، وقال : إن رجال الدين يجب ألا تكون لهم أملاك (٣) .

وهذه الأقوال التي توافق الحق والمنطق السليم كانت جريمة عظمى في نظر الكنيسة ، ولذا حكمت على هؤلاء الأبرياء بالحرق والموت . ومن خلال كلام هذا الأسقف الحرّ تعلم أن رجال الدين كانوا هم أصل الفساد ، حيث جمعوا الأموال

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٩٦ / ٩٤ - ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ١٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

الطائلة من الناس باسم الدين والقديسين ، وهذا ما جعل القس الثائر يوحنا يطلب بأن لا يملك رجال الدين شيئاً ، ولكي ندرك مدى الفساد الذي كان عليه رجال الدين فلا بد لنا أن نرجع إلى كلام البابا جريجوري التاسع عندما عين كنراد قس مار برج رئيساً لمحاكم التحقيق ، وأمره بألا يكتفي بالقضاء على الضلال ، بل أن يصلح أحوال رجال الدين بعد أن وصفهم البابا بالفساد ، وقال إن فسادهم هو أهم أسباب ضعف الإيمان بين الناس (۱) .

ولا يعني هذا أن جميع رجال الدين كانوا كـذلك ، بـل هناك الـزمّاد والنسّـاك الذين لهم الدور الأول والأخير في حفظ الأديان .

# العشاء الرباني المقدس عند الوثنيين

كان للوثنيين اليونان أسرار صغرى وكبرى في دينهم ، وكانت الأسرار الكبرى تدوم احتفالاتها أربعة أيام ، وتبدأ بإدخال من تطهّر في الأسرار الصغرى بالاستحمام والصوم ، ثم الدخول إلى بهو الاندماج في الجماعة السرية ، وهناك يفطر المبتدئون بأن يتناولوا عشاءً ربّانياً مقدساً إحياءً لذكرى دمتر فيشربون مزيجاً مقدساً ، من دقيق الحنطة والماء ، ويأكلون كعكاً مقدساً ، وبعد ذلك يمرّ المحتفلون بعدة مراحل إلى أن يصلوا إلى حجرة مرتفعة تتلألاً فيها الأنوار تمثّل مسكن الصالحين ، وفيها تعرض عليهم الصور والتماثيل المقدسة وسط التعظيم والتبجيل ، وفي وسط هذه النشوة من الإلهام المقدس كانوا يحسّون باتحادهم مع الآلهة ، ووحدة الإله والروح وأنهم قد انتشلوا من أوهام الفردية وأدركوا طمأنينة الإندماج في الألوهية (٢) .

وكان اليونانيون يعتقدون أن الجبابرة قتلوا ديونيسيس وأكلوه ، وأن الأدميين قد تناسلوا من الجبابرة ، فكل واحد من أبنائهم يحمل قسطاً من الخطيئة الأولى ، وعقاب هذه الخطيئة أن الروح تسجن في الجسم كأنها في سجن أو قبر .

ولكن يجب أن يعرفوا ويعزّوا أنفسهم بأن كـل إنسان ينطوي في روحه على جزء من الألوهية الخالدة ، بعد أن أكل الحبابرة ديونيسس وتولّد منهم الأدميون .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٠٥/١٦.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢/٦٦-٣٤٣.

وكان النسّاك في ارفيوس يتناولون في عشاء رباني جماعي لحم ثور نيئاً \_ يمثل في اعتقادهم ديونيسس \_ إحياءً لذكرى قتل الإله وأكل لحمه ، وامتصاصاً للجوهر المقدس من جديد(١) .

وكان الخبز والماء المقدسان يقدّمان لعابدي مثراس في أثينا ، وقد دهش الفاتحون حين وجدوا طقوساً مماثلة لهذه الطقوس منتشرة بين هنود المكسيك وپيرو(٢) .

### العشاء الرباني المقدس عند المسيحيين

إن العشاء الرباني هو من أهم الأسرار المقدسة عند المسيحيين ، وهو بجوهره عين العشاء المقدس عند الوثنيين جملة وتفصيلاً ، إلا أن المسيحيين أضافوا إليه القدّاس ، فقبل أن يختم القرن الثاني الميلادي اتخذ القداس في العبادات ، وأخمذ ينمو نمواً بطيئاً بالاعتماد على صلاة الهيكل اليهودية ، وعلى الطقوس اليونانية الخاصة بالتطهير والتضحية البديلة ، والاشتراك عن طريق العشاء الرباني (٣) .

والعشاء الرباني يعني الافخارستيا في اللغة اليونانية ، وقد استخدمها النصارى للدلالة على العمل الذي أسسه يسوع عشية موته حيث قدم نفسه لتلاميذه ليأكلوه . إن الحقيقة التي تدعوها افخارستيا تتأصل في العشاء السري حيث أعطى يسوع جسده مأكلًا ودمه مشرباً تحت أشكال الخبز والخمر الملموسين (٤) .

وقد ورد العشاء المقدس في عدة نصوص إنجيلية لا بدّ لي من عرضها .

ففي إنجيل متى : في أواخر حياة المسيح ، وفيما كان التلاميذ يأكلون

« أخذ يسوع الخبز وبارك وكسّر وأعطى التلاميذ وقال: خذواكلوا هذا هو جسدي ، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلًا: اشربوا منها كلكم لأن هذا دمي اللذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٦/٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) قصة الحضارة: ٢٨٤/١١.

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ج ٢٨٩/١١ .

<sup>(</sup>٤) معجم اللاهوت الكاثوليكي ص ٢٧ .

الخطايا<sup>(١)</sup> » .

وقال على ما جاء في إنجيل يوحنا :

« أنا هو الخبر الحيّ الذي نبزل من السماء ، إن أكل أحدٌ من هذا الخبر يحيا إلى الأبد ، والخبر الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم(٢) » .

وفي لفظ لوقا : اصنعوا هذا لذكري .

« فإن هذا الأمر يضمن أن حقيقة المسيح كلها هي دائماً موجودة بصورة فعالة ، حيث يتمم التلاميذ هذا بصورة شرعية .

في الوقت عينه ، إن ترداد العشاء السري الذي أراد يسوع عينه يجعل حاضره ذبيحة المسيح الدموية على الصليب ، إذ إن جسد ودم العبد المتألم والميت يصبحان حاضرين كمقدم ومراق من أجل الكثرة ، ولا يمكن أن يكونا حاضرين بغير طريقة حسب تأسيس المسيح عينه \_ . . بهذا فإن احتفال الكنيسة الأفخارستي هو وليمة حقاً ، لأن جسد ودم المسيح حاضران كطعام ، وفي آن كذبيحة حقيقية »(٣) .

وقد اتضح للقارىء الكريم من خلال النصوص السابقة أن جوهر العشاء الرباني عند المسيحيين هو نفس العشاء الرباني الوثني عند اليونانيين . وهنا أترك الكلام لعالم كبير من علماء الغرب ومفكريه يحدثنا عن العشاء الرباني ، يقول ول ديورانت :

« وكان العشاء الرباني من أهم الأسرار المقدسة بعد التعميد ، ذلك أن الكنيسة تمسّكت بمحرفية العبارة المعزوّة للمسيح - وقد تناول العشاء الأخير - والقائلة : إن الخبز هو جسمه ، وإن النبيذ دمه ، وأهم ما تقوم عليه هذه الشعيرة الربّانية هو تحول رغيف الخبز وكأس النبيذ إلى جسم المسيح ودمه بقدرة القسيس المعجزة .

<sup>(</sup>١) متى : ٢٦/٢٦ ـ ٢٨ . مرقس : ٢٢/١٤ ـ ٢٤ . لوقا : ٢٢/١٢ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) يوحنا : ۱/٦٥ . راجع ١ ـ كورنتوس : ٢٣/١١ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) معجم اللاهوت الكاثوليكي : ٢٧ .

وكان الغرض الأول من القداس هو أن يسمح للمؤمنين بأن يشتركوا في جسم الأقنوم الثاني من الثالوث الإلهي: (دمه وروحه وألوهيته) وذلك بأكل القربان المقدس وشرب النبيذ المقدس. وهذه العقيدة لم تسلم من التشكيك والطعن فيها من نفس أصحابها ، هذا بالإضافة إلى الزيادة فيها ، فقد نشأت عقيدة حضور المسيح في أثناء العشاء الرباني ، وقد أذاع هذه العقيدة مجلس نيقية عام ٧٨٧ ميلادية ، وفي عام ٥٥٨ قال الراهب الفرنسي رتراموس: إن الخبر والخمر المقدسين لم يكونا جسم المسيح ودمه إلا بطريقة روحية لا جسدية ، وفي عام ١٠٥٤ شكك رئيس شمامسة ثور برنجار في تحول الخبز والخمر إلى جسم المسيح ودمه ، فكان جزاؤه الحرمان من الدين ، وأعلن مجلس لاتران عام ١٢١٥ هذه العقيدة من المبادىء الأساسية في الدين المسيحي ، وأضاف مجلس ترنت إلى هذه القول عام ١٢٦٠ أن كل جزء من الخبز المقدس مهما كُسِر يحتوي جسم عيسى المسيح كله ودمه ورحه ، وبهذه الطريقة تعظم الحضارة الأوروبية والأمريكية اليوم شعيرة من أقدم الشعائر في الأديان البدائية ، وهي أكل الإله هرا) .

وهكذا أضحت المسيحية مجموعة متناقضة من العقائد الوثنية التي صبغت بصبغة مسيحية ، زادتها في بعض الطقوس جمالاً ، وفي البعض الآخر تعقيداً ، وفي البعض الثالث سخافة ، فإننا لا نجد إلها أهين بشتى أنواع الإهانات من اللعن والسخرية والتعذيب والقتل ودخول الجحيم ، وبعد ذلك أكله أتباعه وأنصاره ، كما فعل المسيحيون بالمسيح حيث أكلوا إلههم .

وهذا يذكرنا بعرب الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام ، ولم يستفد أحد منهم من إلهه إلا قبيلة ثقيف التي أكلت إلهها لما أصابها القحط ، وكان مصنوعاً من التمر . وكذلك أكل عمر إلهه وكان من التمر (٢) .

وصدق ول ديورانت حيث يقول في تقييمه للدين المسيحي :

« وترجع قوة الدين المسيحي إلى أنه يعرض على الناس الإيمان لا المعرفة ، والغمال لا الحقيقة ، (٣) .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ١٩/١٦ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الإمام الحسين: لعبد الله العلايلي.

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة: ١٢/١٦.

## أضرار التوراة والإنجيل على المجتمع البشري

عنوان خطير . . ربما يعده البعض تحاملًا على الكتاب المقدس ، إنني أرجو من القارىء أن يأخذني بحلمه ويصابر نفسه معي حتى يعيش في ظلال الكتاب المقدس لحظات من التأمل والفكر .

إنني لا أريد أن أكون المبتدىء في هذا الميدان لأعرض أضرار الكتاب المقدس على المجتمع البشري ، وكيف أن هذا الكتاب المتناقض في أحكامه أسقط جميع المقدسات ، وحطم شخصية الأنبياء بنسبته لهم شتى أنواع الفحشاء والفساد ، ودعوته الناس إلى المعاصي ، وهنا أترك الحديث لكاتب نصراني \_ يحمل عقلاً نيّراً ، وضميراً حيّاً ، وإيماناً واعياً \_ ليحاكم الكتاب المقدس بنفسه ، ويبيّن أضراره ؛ وهو السبب في اتخاذنا لهذا العنوان .

ففي مقال علمي مسهب للكاتب البريطاني (تشارلس وطس) تحت عنوان «أضرار تعليم التوراة والإنجيل» تناول فيه الكتاب المقدس بالبحث العلمي، وبين تفاهته، مع أنه مسيحي ومن أتباع الكتاب المقدس، ونحن ننقل كلامه في هذا المضمار بالنص. قال هذا الكاتب:

إنّا لا نود تعظيم التوراة فوق ما تستحق ، ولا نريد وضعها أسفل سافلين أكثر مما تستوجب ، وإنا نعترف أنه قد يوجد فيها بعض تعاليم حسنة لكنها مطموسة بغيوم فروض مضرة ماحية لأثر تلك التعاليم العادلة ، وما فيها من الكلام البذيء الخشن قد صيّرها غير صالحة للدراسة بين الناس ؛ ولا يخفى أن بهاء التهذيب

والتعليم متعلق بالآداب . ولذلك نرى كتب القصص والروايات تروج وتقدّر قدرها لدى العلاقات بقدر ما تزدان به من حلى الآداب ، بخلاف القصص الدنيئة السافلة ، وهكذا التوراة ، فإن كانت خسيسة فيما تأمر به وغير صادقة فيما ترويه فلا يمكن أن نقبلها على أنها الأساس لتهذيب الأخلاق ، ومن ضروريات الأدب أن تكون موادّه بيّنة صادقة سهلة الاستعمال ، لا مستحيلته ، خصوصاً متى كان العذاب الأليم يوم الدين بالمرصاد لمن يخالف الأوامر ، كما هونص التعاليم النصرانية ، فكان الاحتياج إلى السلوك الأدبي الخالي من المعايب ضرورياً في الكتاب الذي هو للدين أصل وأساس .

ولا يخفى أن آداب التوراة وفروضها ناقصة متناقضة لا يمكن العمل بها ، وفي الفصل الواحد تبيح ثم تحرم ما قد أباحته ، ثم تبيحه ؛ ونراها ناقشت حساب أحد الرجال المذكورين فيها لأنه كان ذا قلب لا يرى استئصال أعداء آله ، ونراها مدحت رجالاً آخرين من المذكورين فيها لأنهم قاموا بفروض استئصال أعداء هذا الكتاب من رجال ونساء وأطفال ؛ ولقد قيل في هذا الكتاب : « لا تقتل » بل كن محباً للإحسان ، فهل القتل والاستئصال من دلائل هذا الحب المذكور فيها ؟ ووعدت : المحافظين على السبت أجراً عظيماً ، ثم رجعت عن ذلك وأذاقتهم أشد العذاب ، ومزقتهم كل ممزق ؛ وأبطلت قصاص العاتي والكفار وأنعمت عليه بالغفران .

أمرتنا التوراة بأن يحب بعضنا بعضاً ، ثم رجعت وأمرتنا بأن نبغض حتى جسدنا ودمنا . أمرتنا بأن نسعى وراء تحصيل معاشنا في الدنيا ، ثم نسخت ذلك وأمرتنا بالكسل والإهمال ؛ حرمت علينا تمنّي ما بأيدي الناس أو اشتهاءه ، ثم أباحته ؛ وعلى هذا النمط منسوجة أوامرها ، فهي والحالة هذه خالية من الفروض الأدبية .

ومن جملة الاعتقادات الأصلية التي لُقّنها النصارى من فم التوراة واستحكم فيهم أمرها هو أن أصل الفضيلة « الإيمان » لا العمل الصالح ، وأن اضطهاد وظلم غير المسيحيين حلال ومحتم ، وأما نحن فنقول : إن أعظم واجبات الأبوين وأهمها نحو أبنائهم منع التعاليم الخبيثة كيلا يصبح التوحش فيهم طبيعة ، إذا كان دين لأبوين يأمر بالمنكر ؛ وهذا خير درس تشب عليه الأطفال فتحمد عافيتهم ويرجى منهم الخير لأبناء جنسهم « بني آدم » . أما التوراة فلا تحض إلا على عكس هذا

المبدأ الشريف ، وأغرب من ذلك أن التعاليم المسيحية تحرم شكر من يعمل من المعتقدين فيها عملًا صالحاً من قبل أن يعلم أن عمله لإله التوراة خاصة ، فإن كان عمله حبًّا ببني آدم فلا يقبل منه ولا يجوز شكره ، لأن العمل الصالح المعمول حبأ وإخلاصاً للنَّاس يعد عندهم ذنباً عظيماً ، وإذا أسرف في القتل والنهب والجور والسرقة حباً في إله التوراة يعدّ عمله صالحاً مبروراً ، وهذا الذي جعل الكذب والبهتان من الكمالات النصرانية على أنه من الوسائط المقوية للكنيسة . وحق الحق أن الكتاب الذي يعلّم كما جاء بإنجيل متى الإصحاح ٢٠ العدد ١٦ بأن « كثيرين يُدعون وقليلين ينتخبون » لا يعين تعليمه على تعظيم سعادة الإنسان ، إنما يؤدي تعليمه إلى العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه ، وما كان سبب الشرور بين رجل وآخر من جهة الدين إلا تعليم « التوراة » ، وإذا تدبرنا ناموس المحبة الطبيعية رأيناه نقياً طاهراً ، ونرى بموجبه أن أهم واجباتنا محبة الناس كافة ، ولا يجوز لنا الرجـوع عن ذلك إلى متى بان لنا أن الصحبة قـد وضعت بغير مكانها ، بـأن تأتَّى عنهـا ازدراء ، فيجب عند ذلك إظهار الانقلاب صوناً للنفس من الإهانة ، كالشرائع المدنية اتخذت لدفع الناس بعضهم عن بعض ، ومتى كان دين الإنسان يأمره باضطهاد أبناء غير ملته كان من الواجب علينا أن نكون بغاية الاحتراس منه ، فإن التجارب قد علمتنا ما لتلك التعاليم الوحشية من السلطة على الأخلاق ، ومتى كان اعتقاد الإنسان بأمور دينه لا يمس أخلاقه بسوء فلا يجب أن نبغضه ، لأن اعتقاده يعلُّ لدينا باطلًا ؛ وما دامت الأخلاق سليمة فلا يجوز لنا أن نكرهه أو أن نغالى بحبه ؛ أما التوراة فتعلمنا عكس هـذا وتأمرنا بـأن نحب من يؤمن بها مطلقاً ، وأن نبغض من يكفر بهـا وإن كـان ذا أخلاق خير من أخلاق المؤمن بها .

يقولون: إن أساس المواد الأدبية في التوراة هي الوصايا العشر، وأنه ليس في الإمكان أن ينتقد عليها، وهذه الوصايا مذكورة في سفري الخروج والتثنية ولكنهما يختلفان اختلافاً بيناً. ويقولون: إن موسى (عليه السلام) أتانا بهذه الوصايا «بعد ما كلّم ربه وجهاً لوجه» مكتوبة على لوح من الحجر، وعن هذا اللوح نقلت إلى سفر الخروج في الإصحاح ٢٠ لنفع الناس، ويقولون إنه كتبها ثانياً في سفر التثنية الإصحاح الخامس، وأنه بهذا الموضع أملاها من ذاكرته لا عن اللوح الحجري، وكان ذلك الإملاء في شيخوخته، فلا عجب من التحريف الكائن ما بين النصين. ويليق بنا أن نسأل النصارى بيان وجوه التحريف والتبديل في أهم الأمور الدينية

المذكورة في كتبهم ، المدعوة إلهامية .

وتقسم هذه الوصايا إلى قسمين: أحدهما يبين واجبات الإنسان نحو خالقه ، والثاني يبين ما على الإنسان من الواجبات نحن أبناء قومه ؛ ويليق بنا تنبيه القارىء اللبيب إلى أمر مهم وهو أن القسم الثاني يحتوي على ستة فروض ، والقسم الأول يحتوي على البعة فورض أطول من يحتوي على أربعة فورض أطول من الثاني بكثير ، وإذا أمعنا النظر نرى أن الوصية الثانية والثالثة والرابعة من القسم الأول إعادة وتكرار للوصية الأولى ويمكن الاستغناء بها عنهن ، فقوله : « لا يكن لك آلهة غيري » يعم الثانية الناهية عن عبادة الأصنام وكذلك الثالثة الناهية عن السجود لهن وكذلك الرابعة ، فبهذه الوصيا نرى القول بخصوص ما علينا من الواجبات نحو بعضنا بعضاً فقليل خير مفيد ، وجاء في الوصية الثانية ذكر الخلة التي امتاز بها إله النصارى ، وهي الغيرة والحقد كما سنرى .

لقد منعنا بموجب نص الوصايا العشر من عمل الأصنام ثم السجود لها ، ونعم الأمر ؛ وإننا من صميم الفؤاد نقبله ، لكن لِمَ هذا النهي في التوراة ، هل هو لكون عبادة الأصنام تحقيراً وازدراءً بقدر الإنسان العاقل وإخماداً لنور قلبه ؟ كلا ، ليس من أجل ذلك ، بل هو لغيرة عندهم كما قالت التوراة ، وهو أن إلهها إله غيور يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه ، فلوقال : لا تسجد للأصنام ولا تعبدها ، إني إله كريم محسن خلقتك مكرماً فلا تنجس نفسك ولا جسدك بعبادة الأصنام ، أنا الذي صورتك وبيد التكريم حافظك ، فلا تذل نفسك بعبادة أوثان لا تغني عنك شيئاً ، لكان قوله يأخذ بمجامع القلوب ، ويؤثر فيها أكثر مما جاء بهذا الكتاب من سفر التكوين حتى سفر الرؤيا الخرافية .

قال في الوصايا: « لا تقتل » ولم يزد على ذلك كلمة واحدة كما فعل بخصوص عبادة الأوثان ووعيد من يأتيها ، وقال في الوصية الخامسة: « أكرم أباك وأمك » فهذه وصية لو خلت من معايب التوراة لكانت تأخذ بالألباب ، لأن فضل الأبوين عظيم لا يجحده إلا من سفه نفسه ، وليس لنا على كلمة « أكرم أباك وأمك » اعتراض ، إنما اعتراضنا على ما وعدت به التوراة من طول العمر لمن يكرم أبويه ، حتى أصبح إكرامهما لعلة ، وهو طول العمر ، وكم من الأولاد النجباء البارين

لوالديهم أتاهم ريب المنون وهم في نضارة الشباب ، وكم من ولد شقي عاق لوالديه عاش دهراً طويلًا صرفه بإغاظتهما وإهانة نفسه فكان حسرة على والديه ؛ فأين ما وعدت به التوراة من طول العمر ؟ وإننا ننادي على رؤوس الأشهاد : «يا أيها الأولاد بروا والديكم وأكرموهم ليس من أجل أطماع كطول العمر وغيره ، كلا ، بل ليكن ذلك منكم إجلالًا وإكراماً لهم ، ومن منكم ينسى كيف ربياه صغيراً بضع سنين لما كان لا يقدر أن يعمل شيئاً ، فشكرهما واجب وبرهما فرض ، ليس من أجل طول عمر أو نقصه كما قالت التوراة التي ما جاءتنا بوصية حسنة إلا وحفّتها بالجهل ، فأهم وإجبات الولد نحو أبويه شكرهما وإطاعتهما » .

أما الوصية السادسة والسابعة والثامنة فلا نقول عنها سوى أن رجال التوراة الأبرار قد كانوا أول الناس مخالفة لها (كالسرقة والزنا والسكر والكذب وما شاكل ذلك) وما زال المعظمون للتوراة ينادون أن أساس تعليمها الأدبي هو الحب، مع أنه إذا عومل بنو آدم بحسب قانونها الحبي في هذا العصر لما بقي أحد ينادي بهذه لمحبة.

ولقد جاء بالوصية التاسعة : « لا تشهد على قريب بالزور » فلم جاءت التوراة بكلمة قريبك ، أما هو على الحد سواء قباحة إذا شهدنا زوراً على الغريب كما لو شهدناه على القريب ؟ فهذا الكتاب « التوراة » لا يعلم الخير وحسن المعاملة لنيل الحياة الطيبة .

إعلم أيها القارىء الفاضل أن المحبة المبنية على تعاليم التوراة تأمر بقتل أهل المدن كافة . انظر سفر تثنية الاشتراع الإصحاح العشرين في العدد العاشر إلى السادس عشر وإليك نصه : «حين تقترب من مدينة لتحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك ، وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة جداً منك التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ، وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما » .

هذا هو مثال المحبة المتفاخر بها عندهم .

وأخلاق المسيح المذكورة بالتوراة لم تعلمنا الحب بل عكسه ، فهو القائل كما جاء بإنجيل متى الإصحاح العاشر العدد ٣٣ : « ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السماوات » وزاد على ذلك ما جاء بإنجيل لوقا الإصحاح التاسع عشر العدد ٢٧ : « أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم تأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي » .

فهل بعد هذا ثمّ من دليل على تعليم هذا الكتاب للبغض وغيره ، ثم أما يعاب على المسيح أن يقول مثل هذا الكلام ختاماً لما يضربه من الأمثال تعليماً لتلاميذه ؟ وكم من مثل ضربه للناس ظاهره يخالف باطنه ، وانظر كيف كان التلاميذ يسالونه عن ألغازه وأحاجيه ، وكيف كان يجيبهم ، كما جاء في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع من العدد ١١ إلى ١٢ : « فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله ، وأما الذين هم من خارج فبالأمثال يكون لهم كل شيء ، لكي يبصروا مبصرين ، ولا ينظروا ويسمعوا سامعين ولا يفهموا لثلا يرجعوا ويتوبوا فتغفر لهم خطاياهم » . فهذا دليل على المكر والانحياز المقصود ، وليكون له ما يتمناه اختار التعليم بضرب أمثال غامضة غير مفهومة ، ويعدّ مثل هذا التعليم بزماننا ضرراً وخديعة ، ولا يوافق إلا عصراً كان فيه وحي التوراة على أناس مخصوصين قد أوحي إليهم ما جاء في رسالة تسالونيكي الشانية الإصحاح الثاني العدد ١١ و ١٢ : أوحي إليهم ما جاء في رسالة تسالونيكي الشانية الإصحاح الثاني العدد ١١ و ١٢ : الذين لم يصدقوا الحذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم » .

أمرنا بأن نكون مقدسين أبراراً كالله ، لكن أتعلمون ما هو هذا التقديس في عرف التوراة ؟ هو أن يأتي الإنسان الكذب والخديعة والقتل . إذا أدرنا الطرف نحو الإصحاح العاشر من سفر الملوك الثاني ونرى من هم أحباب إله التوراة وما هي أعمالهم ففيه ما عمله (ياهو) ببيت أخاب وقتله جميع أولاده وعدتهم سبعون ، وكل ذلك حسن في عين الرب . ولما صار (ياهو) ملكاً على إسرائيل كان أول أعماله الإسراف بالقتل ، وتاريخ حياته كناية عن تاريخ سفك الدماء بطرق متعددة ، ولم عزم على إهلاك بيت أخاب باشر ذلك بطريقة لا يقدر عليها أحد سوى رجال التوراة الأبرار ، فإنه شرع بقتل من توهم أنهم سيكونون مانعاً دون إتمام مقاصده ، ومن بعد

ذلك جاء إلى السامرة عازماً على قتل عَبدة البعل ، وكيلا يفلت منهم أحد ادّعى أنه جاء ليعبد البعل ويقرب له الذبائح ، فتمكن بمكره من قتل الجميع بحد السيف ، ولما أتم عمله أتاه وحي تلك الأيام المقدسة : « وقال الرب (لياهو) من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما في قلبي في بيت أخاب ، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل » .

ولقد ازدانت التوراة بإداء صموئيلها المرضية لما أتاه وحي تلك الأيام بأن يتخذ الكذب ديدناً. انظر سفر صموئيل الأول الإصحاح السادس عشر من عدد واحد إلى الأربعة وهو: « فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته من أن يملك على اسرائيل؟ إملاً قرنك دهناً وتعال أرسلك إلى يسي البيتلحمي لأني قد رأيت لي في بيته ملكاً، فقال صموئيل: كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني، فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل قد جئت لأذبح للرب وأدع يسي إلى الذبيحة أنا أعلمك ماذا تصنع وامسح لي الذي أقول لك عنه » فأخبر ونا أمن الأدب أن يكون الإنسان كذاباً سفاكاً للدماء وإلا فلم تدعون الناس إلى اتباع من دأبه إتيان المنكرات؟

ولتعلم ما هي حقيقة آداب التوراة فما علينا إلا أن نقراً الإصحاح الشلاثين والواحد والثلاثين من سفر التكوين ، حيث نرى مثال الغش والخديعة والسرقة . انظر الإصحاح الثاني والشلاثين من سفر الخروج تر مثالاً من غضب موسى واستباحته سفك الدماء ، وانظر الإصحاح السادس والثامن والعاشر من سفر يشوع بن نون ترى كيف قتل هذا البار ألوفاً من الرجال والنساء والأطفال وانظر سفر صموئيل الثاني الإصحاح الثاني عشر من عدد ١١ إلى ٣٢ وغيره مما يتعلق بداود [حاشا لنبي الله داود أن يقع في خطيئة الزنا] تراه زانياً سفاكاً للدماء ، ومع ذلك نقراً في سفر الملوك الأول الإصحاح الرابع عشر العدد الثامن ما معناه أن داود عمل بحسب ما هو كائن بقلب الرب! فهذه آداب التوراة التي تحرمها الآداب الدنيوية والآداب الفلسفية . [ لا يـزال الكلام في أضـرار التوراة والإنجيل للكاتب الإنجليزي « تشارلس وطس »] .

وفروض التوراة وأحكامها تجوّز الاستعباد إلى النهاية ، إذ تبيح بيع الرجال والنساء كما تباع البهائم ، ولقد جعلت بأحكامها الفقير عبد الغني والقوي ، وجاء في

سفر الخروج الإصحاح الحادي والعشرين من عدد ٢ إلى ٦ : « إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حراً مجاناً ، إن دخل وحده فوحده يخرج ، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه « إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده ، ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب وإلى القائمة ويثقب أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد » . فهذه شريعة ليس بعدها ظلم .

إذا كان العبد وحيداً وتزوج عند مولاه ورزق أولاداً قبل انتهاء سني العبودية يخرج وحيداً تاركاً أولاده عبيداً لمولاه مع أمهم يفعل بهم ما يشاء! واأسفاه كيف تصبح حالة ذاك الرجل المسكين، يفصل عن زوجته وأولاده وهم حياة روحه، أيتركهم وحبهم يفتت كبده لينال الإعتاق؟ فإذا كان حبه لأولاده وزوجته أكثر من حبه للإعتاق كان البلاء له بالمرصاد، لأن التوراة فرضت على كل من كان مشل هذا المسكين بأن يؤتى به إلى الحاخام ليثقب أذنه بمثقب علامة القضاء عليه بالعبودية ما دام حياً هو وأولاده وزوجته. ثم لم تثقب أذنه ؟ لعلها تثقب ليذوق جسده بعض الآلام التى ذاقتها روحه.

ثم ليخبرونا أي مبدأ أدبي أو أي مثال نافع دنيوي في قول التوراة بسفر التثنية الإصحاح الرابع عشر العدد ٢٦ : « وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر ، وكل ما تطلب منك نفسك ، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك » تدبروا هذا الكلام الآمر باستباحة الرذائل ، وليس له عن ذلك انفكاك ما لم يصر الكلام بغير معنى .

## « افتقاد العنصر الأخلاقي في العهد القديم »

ولقد أبت التوراة إلا الإيقاع بسعادة الإنسان بتعاليمها ، فإنها تسعى وراء إطفاء نور المودة وتأمر بالقسوة ـ تأمر الإنسان بقتل زوجته إذا راودته على ترك التوراة وتعاليمها ؛ أنظر سفر التثنية الإصحاح الثالث عشر من العدد ٦ إلى ٩ : « وإذا أغواك سراً أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلاً : نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك ، من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك ، من أقصاء الأرض إلى أقصائها ، فلا ترض منه ولا تسمع له ، ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره ، بل قتلاً تقتله » الخ فأي رجل يقدر على إطفاء نور وده ليكون عاملاً بهذا التعليم الوحشي الذي كان سببأ لشقاء عائلات لا تحصى ؟ ولقد أمرتنا بما هو أدهى وأمر . انظر إنجيل مرقس الإصحاح العاشر من عدد ٢٨ إلى ٢٩ وبعض ٣٠ وهو : « ابتدأ بطرس يقول له : ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك ، فأجاب يسوع وقال : الحق أقول لكم ليس أحد يترك بيتاً أو أخوة أو أخوات أو أباً أو أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مائة ضعف » فهذه أوامر قد كانت سبباً لانفكاك عقدة الحب بين الأهل ، وتشتيت شمل الأخوة والأخوات من بيوت آبائهم ، لأنهم راموا إنقاذ نفوسهم من أغلال هذا الكتاب .

والمقصود من كلمة آداب « هـ وكل مـا يزيـد سعادة وتـ رقي نوع الإنسان فبأي تهـ ذيب أم أي نفع في قـ ول إنجيل متى الإصحاح السادس العـدد ٢٥ : « لاتهتموا لحياتكم » والإصحاح الخامس العدد ٣٩ : « لا تقاوموا الشر » أي لا تمنعوا الشر ،

وقول لوقا الإصحاح السادس العدد ٢٠: «طوباكم أيها المساكين» ثم قوله كذلك في غير موضع من الإنجيل: «لا تشتغلوا من أجل الخبز الذي يفنى» وغير ذلك مما لو راعيناه في هذا العصر لكانت نواميس حفظ الصحة وحرية الضمير والفوز السياسي الذي نرتع فيه الآن ثاني المستحيلات، وهذا الإصلاح من ثمر أعمال رجال ونساء أخيار نبذوا التوراة ظهرياً واتخذوا عوضها حقائق الأمور الطبيعية.

وفي رسالة كولوسي الإصحاح الثالث العدد الثاني « اهتموا بما فوق لا بما على الأرض » وفي رسالة يوحنا الأولى والإصحاح الثاني العدد ١٥ : « لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم » وفي إنجيل متى الإصحاح السادس العدد ١٩ : « لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض » فلم خلقنا على الأرض ، أليست هذه التعاليم هي التي تصير الإنسان خمولاً كسولاً عديم الاعتناء بالأشياء ؟ .

أما الإضطهاد بسبب عدم الإيمان بشيء من التعاليم النصرانية ، خصوصاً التصورية منها فمخالف لمبادىء العدالة والإنصاف ، ولذلك نقول : أأمرت التوراة باضطهاد من لا يؤمن بها ومن يرفض تعاليمها أم لم تأمر بذلك ؟ فإن قيل : نعم قد أمرت ، نقول : أليس من المحتم إصلاح تعاليمها لأن الإيمان بصدق فروضها وتعاليمها هو اعتراف من الناقد بوجود حجج تثبت الاضطهاد والإكراه على الدين ؟ وأما إذا كانت الحجج أو الدليل مفقوداً فعدم الإيمان موجود وليس لهذه الحالة انفكاك قط إلا عند المنافق المرائي .

وفي التوراة أمور جمة لا يقبلها العقل ، بل يقضي بردها ورفضها ، والإنجيل يعد من كان هذا حاله بالعذاب الشديد وإليك بيانه : جاء في إنجيل متى الإصحاح العاشر من العدد ١٤ إلى ١٥ : « ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا أغبار أرجلكم ، الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة » فحالة العذاب الموعود به من يشك بتعاليمها ظاهرة لا يلزمها تفسير ، أما نفض غبار تراب المحل الذي لم يقبل أهله التلاميذ فلا يفهم ما لم نفحص عن عادات الشرقيين . قال الكتاب الذين كتبوا عن الشرق وعادات أهله في مثل هذا العمل إشارة للبغض الشديد . وجاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر العدد ٢ : « إن كان أحد لا يشت في يطرح خارجاً كالغصن ، فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق »

وجاء في رسالة تسالوينكي الثانية الإصحاح الأول العدد ٧-١٠: « وإياكم النين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح المذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه » وجاء في إنجيل مرقس الإصحاح السادس عشر العدد ١٦: « ومن لم يؤمن يدن » ( أي يهلك ) وقال بولس في رسالة غلاطية الإصحاح الأول العدد ٩: « إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيما » ( أي ملعوناً ) وقال المذكور أيضاً في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح السادس العدد ٣ و ٤ « إن كان أحد يعلم تعليماً آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى مقد تصلف وهو لا يفهم شيئاً بل هو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والإفتراء والظنون الرديئة » وقال أيضاً في الرسالة المذكورة يحصل الحسد والخصام والإفتراء والظنون الرديئة » وقال أيضاً في الرسالة المذكورة هذا كله نصيب من لا يؤمن بالتوراة مع ما هي عليه ، وهذا هو السبب في سفك الدماء كما هو مصرح بتاريخ الكنيسة وما قد قاساه المدعوون هراطقة عند النصارى خير شهيد .

ويدّعي النصارى أن التوراة ضرورية لتهذيب وتعليم الأمم جميعاً ، ثم يعترفون بوجوب تعليم الإنسان ما عليه من الواجبات في الحياة الدنيا ويقولون إن أمامهم أمراً مهماً جداً وهو الاستعداد لحياة مستقبلة بعد القبر ، وأنه يوجد مدينة يعوذون بها متى وصلوها سالمين من أخطار سفر الحياة الدنيا ويدعون أنهم مقتنعون بأن التوراة دليل يقودهم سالمين إلى ذلك المكان الأمين مدة سيرهم في سفن الحياة المتقلبة بين أمواج الحوادث الدنيوية .

ويعتمدون على هذا الكتاب في النجاة زاعمين أن من تمسك بهديه لا يهلك ، كأنه لا ريب فيه ، مع أنّا إذا تدبرناه بأن لنا أسباب جمة مهمة تجعلنا في ريب من قول النصارى ودليلهم الذي هو التوراة ، وعدم صلاحيتها لأن تكون دليلا هادياً ، ليس لكونها يناقض بعضها بعضاً فقط ، أو لقلة ما فيها من المواد ، كلّا إنها تحكي لنا تاريخ تكوين الدنيا ، ثم سقوط آدم ، تاريخ شعب إسرائيل منذ ابتداء نشأتهم حتى صاروا أمة مستقلة ، ثم تعدد شرائعهم الدالة على ما يجلب العمل به بركات السماوات والأرض وما يجلب العمل به الانتقام . وفيها بعض تلميحات عن تاريخ

الأمم السالفة وانقراضهم بسبب ذنوب اقترفوها ، ويتبع ذلك تاريخ حياة أيوب ثم المزامير ثم المراثي والشقاء الذي أحدق بأنبياء التوراة ، ثم الأناجيل الأربعة المذكور فيها تاريخ حياة المسيح وهي متناقضة ، ثم الرسائل وهي كناية عن تاريخ الكنيسة وأحوالها في أول عمرها ، وختام ذلك كله الرؤيا الخرافية المنسوبة ليوحنا اللاهوتي ؛ فكل إنسان يكل دون اكتشاف مواد من كتاب كبير حجمه بهذا القدر لتكون له دستوراً يسير بموجبه ، والنتيجة أن كل مواده عديمة النفع .

ولدى تعظيم التوراة على أنها الدليل على الكمال يدخل معها العهد الجديد أيضاً ، وكلاهما مجموعان بجلد واحد ككتاب واحد بين أيدينا يدعوه النصاري (كلمة الله ) وهنا لنا معهم سؤال مهم : وهو إن كانت معرفة التوراة بـرمتها ضـرورية لتوقف نيل السعادة الأبدية عليها كما قال يوحنا المعمدان ، فلم فقد منها كتب عديدة عليها مدار السعادة الأبدية ؟ وإذا كانت شهادة التوراة على نفسها مقبولة لديهم يكون ما بين أيدينا جزءاً صغيراً من كتاب كان يدعى في الأيام الخالية ( توراة ) فـإنا نـراها نقلت في سفر الأعداد كلاماً من سفر اسمه « سفر حروب الرب » وجاء في سفري القضاء وصموئيل اسم كتاب يدعى « سفر ياسر » وجاء في سفر تثنية الاشتراع اسم كتاب يدعى « سفر أخبار ملوك يهوذا » وجاء كذلك اسم كتاب يدعى « سفر أخبار ملوك إسرائيل » . وجاء كذلك اسم كتاب يدعى « سفر ناثان النبي » وجاء كذلك اسم كتاب يدعى « سفر جاد الراثي » فكيف يعملون لنيل الكمال وليست هذه الكتب موجودة ؟ واعجباً ! مع فقدان هذه الكتب العديدة نـرى النصاري يتفـاخرون بـأن يد العناية قد حفظت لهم كتبهم من الضياع بطريق معجز . وكذلك هذا القسم الباقي المدعو توراة مملوء بالأغلاط والتحريف بقدر جعل كبار علمائهم المتفاخرين بآدابها يعترفون أنه موجود بالتوراة أمور كثيرة لا يمكن اتّباعها أو الدفاع عنها ، ومع ذلك لم تزل حتى الآن شرذمة قليلة تنادي بإلهامية هذا الكتاب وتقف موقف الدفاع عنه .

ومما مرّ يبدو لنا سؤال مهم جداً من تلقاء ذاته بغير تعرض له وهو: أيجب علينا أن نعتقد بأن العهد القديم «كلمة الله» أم لا ؟ فإن قيل نعم وجب علينا عملاً بما يفترضه دين النصارى القيام بجميع فروضه كالعهد الجديد تماماً ، وإن قيل لا وكان ذلك غير واجب فلماذا يعلم حتى بطرق الجور والاضطهاد على أنه كلمة الله . وقد قالوا إن كتب العهد القديم مفيدة للتهذيب غير أنها دون كتب النصارى . وهنا

اعتراض آخر في نظر ، فالعهد الجديد مؤسس على العهد القديم ، وكثيراً ما يستشهد بآياته إثباتاً لمدعاه على أنه غير مخالف للعهد القديم الذي كتبته أنامل القديسين لخيرنا وتعليمنا ، والمسيح نفسه قد قال كما جاء بإنجيل متى الإصحاح الخامس من عدد ١٧ إلى ١٩ : « لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمّل ، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل ، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناموس هكذا يدعى صغيراً في ملكوت السماوات ، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات » فانظر كيف أن المسيح نفسه حضناً على العمل بموجب العهد القديم . وقال أيضاً كما جاء بإنجيل متى الإصحاح ٢٣ العدد ٢ و ٣ : « على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ، ولكن حسب أعمالهم لا تفعلوا لإنهم يقولون ولا يفعلون » .

ومن جملة الحكايات الكثيرة عند النصارى هذه: «مرة سأل أحد الرجال امرأة عجوزاً أمية عن الفرق الذي بين العهدين فأجابته: إن العهد القديم هو الإنجيل مستوراً ، والعهد الجديد هو العهد القديم مكشوفاً » ولقد ذكر هذه القصة أكثر كتّاب النصارى حجة على أن الكتابين كتاب واحد ، فهذه كلها دعاو باطلة لأننا نرى أعظم الإختلاف بين الإنجيل والتوراة ، ولنضرب لذلك مثلاً: علم موسى بوجوب القصاص وأن ذلك من أهم الواجبات ، فجاء المسيح وحرم ذلك . أمر موسى بقتل الظالم ، أما المسيح فأمر بأن نباركه . قالت الكتب القديمة إن سعادة الإنسان منوطة بأعماله الصالحة وأن الأعمال الشريرة تجلب غضب الله وانتقامه . وأما كتب العهد الجديد فتقول بالإيمان فقط . فتدبر .

والدليل على عدم لياقة التوراة بأن تكون مرشداً قد قال به أناس يدعون (النصارى الأحرار) وهم ذوو علم فاقوا على كثيرين من أبناء ملتهم قد رفضوا الاعتقاد بأن جميع ما فيها حق لا ريب فيه ، ولا يرونها إلا كأحد الكتب التي يؤلفها الناس ، وعليه نقول : إذا لم تكن التوراة معصومة من الغلط فهي إذا من عمل الناس ، وليس لها علينا أدنى سيطرة أكثر مما تدعونا إليه آدابها ككتب الناس ، فإذا كان هذا هو حالها أيليق بأولئك الكتاب الأحرار أن يؤمنوا ببعض وكيفروا ببعض ،

خصوصاً بعد اعترافهم بمعايبها ؟ فإن ما يؤمنون به يكفر به غيرهم من طوائف النصارى ، وعلى هذا النمط يعامل هذا الكتاب بينهم حتى لا يبقى منه إلا القليل جداً مما اتفقوا عليه أنه موحى ، فعند أي قياس نقف؟ أنقبل دعوى الأبروتستانت أم دعوى الكنيسة الكاثوليكية ، أم نفحص ذلك من موقف المثلثين أم من موقف موحدي النصارى أم ماذا ؟ فإذا كانت التوراة مرشداً أميناً يعتمد عليه ، يجب أن تكون جميع فروضها خالية من نقائص النقض .

ولقد قالت بأن الله عليم موجود في كل مكان ، ثم قالت في سفر التكوين الإصحاح ١١ العدد ٥ : « فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما » وقالت في السفر ذاته الإصحاح ١٨ من عدد ٢٠ إلى ٢١ : « وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر ، وخطيّتهم قد عظمت جداً ، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي ، وإلا فاعلم » علمتنا بأن الله لا يغير وعده ، ثم وصفته لنا بأنه كثير الندم وتقلب الأفكار ، ففي سفر التكوين الإصحاح السادس العدد ٢ : « فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه » وفي سفر صموثيل الأول الإصحاح الخامس عشر عدد ١٠ و ١١ : « وكان كلام الرب إلى عموثيل قائلاً : ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً لأنه رجع من ورائي ولم يقم عموثيل قائلاً : ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي » وفي سفر الأعداد والإصحاح الثاني والعشرين عدد ٢٠ و ٢١ : « فأتى الله الذي أكلمك به فقط . . . فقام بلعام صباحاً وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب » ثم قال في العدد الثاني والعشرين أي عقيب ما تقدم « فحمي عضب الله لأنه مناطلق » مع أنه لم ينطلق إلا بأمر من إله التوراة .

علمتنا بأنه لا يراه أحد من البشر ، ثم جاء في سفر التكوين الإصحاح الثاني والثلاثين العدد ٣٠: « فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً: لأني نظرت الله وجها لوجه » وجاء في سفر الخروج الإصحاح ٢٤ العدد ٩ و ١٠: « ثم صعد موسى وهارون ونادبا وابيهوا وسبعون من شيوخ إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة » وجاء في السفر ذاته الإصحاح ٣٣ عدد ١١ و ٢٣: « ويكلم الرجل موسى وجهاً لوجه كما يكلم الرجل صاحبه . . . ثم ارتفعت يدي فتنظر ورائي أما وجهي فلا يرى » وفي سفر التكوين الإصحاح الثامن

عشر يذكر زيارة الرب لإبراهيم عند بلوطات ممراً ويحكي كيف كان يتناول الخبز والزبد والحليب ولحم العجل معه .

تقول التوراة إن الله لطيف رحيم ، ثم تعلمنا خلافه ، كما في سفر أشعيا الإصحاح ٤٥ العدد ٧ : « مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر أنا الرب صانع كل هذه » ثم سفر عاموس الإصحاح ٣ العدد ٢ : « هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها » وسفر المراثي الإصحاح ٣ العدد ٣٨ : « من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير » وسفر حزقيال الإصحاح ٢٠ العدد ٢٥ : « وأعطيتهم أيضاً ورائض غير صالحة وأحكاماً لا يحيون بها » .

تقول إن الله لا يفضل أحداً على أحد من عباده ، ثم علمتنا خلاف ذلك انظر سفر التكوين الإصحاح ٤ من عدد ٤ إلى عدد ٥ : « وقدَّم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وقرباته ولكن إلى قابيل وقرباته لم ينظر » . وسفر الخروج الإصحاح الثاني العدد ٢٥ : « ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله » . ورسالة رومية الإصحاح ٩ العدد ١١ إلى ٣٣ : « لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيراً أو شراً لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو » والتوراة برمتها كناية عن قصة شعب اختاره إلهها لغير أعمال صدرت منهم .

تقول التوراة: إن الله غيور حقود ، انظر سفر الخووج الإصحاح ٢٠ العدد ٥ : « لأني أنا الرب إلهك إله غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الشالث والرابع من مبغضي » ثم رجعت وعلّمتنا خلافه في سفر حزقيال الإصحاح الثامن عشر العدد ٢٠ : « النفس التي تخطىء تموت ، الابن لا يحمل من إثم الأب ، والأب لا يحمل من إثم الابن ، بر البار عليه يكون ، وشر الشرير عليه يكون » .

وقال الإنجيل بألوهية المسيح ، انظر إنجيل يوحنا الإصحاح الأول العدد الأول : « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله » ثم رجع وقال في الإنجيل المذكور نفسه الإصحاح ٨ العدد • ٤ : « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله » ورسالة تيموثاوس الأولى

الإصحاح الثاني العدد ٥: « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح » .

يقول الإنجيل: إن الله والمسيح واحد ، انظر إنجيل يوحنا الإصحاح العاشر العدد ٣٠: « أنا والآب واحد » ثم رجع وعلمنا في الإنجيل المذكور نفسه أنه شتان ما بين المسيح وربه ، انظر الإصحاح ١٤ العدد ٢٨: « لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأنى قلت أمضي إلى الأب لأن أبي أعظم مني » .

يقول الإنجيل إن المسيح يعلم كل شيء ، انظر إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر العدد ٣٠: « الآن نعلم أنك عالم بكل شيء » ورسالة كولوسي الإصحاح الثاني آخر العدد الثاني والعدد الثالث: « والمسيح المدخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم » ثم رجع وعلمنا بأن المسيح جاهل. انظر إنجيل مرقس الإصحاح ١١ العدد ١٣: « فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئاً ، فلما جاء إليها لم يجد شيئاً إلا ورقاً لأنه لم يكن وقت التين » وكذلك انظر الإنجيل المذكور ذاته الإصحاح الثالث عشر العدد ٣٢: « قال وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب » .

يقول الإنجيل إن شهادة المسيح لنفسه كافية صادقة كما في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن العدد ١٤ ففيه: «أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب » ثم رجع وعلمنا ضد هذا في إنجيل يوحنا نفسه الإصحاح الخامس العدد ٣١: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقاً ».

يقول الإنجيل إن المسيح فادى الناس جميعاً كما في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني العدد ٥ و ٦ وهو: «يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع » ثم رجع وعلمنا خلافه كما في إنجيل متى في الإصحاح الخامس العدد ٢٤ «فأجاب (أي يسوع) وقال لهم: «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » وإنجيل مرقس الإصحاح السابع العدد ٢٦ و ٢٧: «وكانت المرأة أممية وفي جنسها فينيقية سورية ، فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها ، وأما يسوع فقال لها: دعي البنين أولاً يشبعون لأنه ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ».

يقول إن أعظم دلائل النبوة عمل الآيات والعجائب ، انظر متى الإصحاح

التاسع العدد ٦: «ولكن لكي تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا ، حينئلٍ قال للمفلوج : إحمل فراشك واذهب إلى بيتك »، ويسوحنا الإصحاح الخامس العدد ٣٦: «وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا لإن الأعمال التي أعطاني الأب قد أرسلني »، والعبرانيين الإصحاح ٢ العدد ٤: «شاهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس »، وقد كان علمنا خلاف ذلك ، أنظر سفر تثنية الإشتراع الإصحاح الثالث عشر من عدد ١ إلى ٥: «إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو أعجوبة ، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلاً: لتذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها نتعبدها ، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم ، لأن الرب إلهك قد يمتحنك لكي يعلم هل تحبون الرب إلهك قد يمتحنك لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من قلوبكم . . . وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل ، لأنه تكلم بالزيغ » ، وإنجيل متى الإصحاح ٢٤ العدد ٢٤: « لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء بالزيغ » ، وإنجيل متى الإصحاح ٢٤ العدد ٢٤: « لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء وعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلّوا لو أمكن المختارين أيضاً » ، فهنا قال تحذيراً لنا من أن نصدق الأنبياء الكذبة والمسيح الدجال الذين يعملون قوات وعجائب .

يقول الإنجيل في مواضع كثيرة إن انتهاء العالم قد اقترب ، انظر إنجيل متى الإصحاح ٢٤ عدد ٣٤ : « الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله » أي خراب الكون وقيام يوم الدين كما صرح به في أول الإصحاح . ورسالة كورنثيوس الأولى الإصحاح ١٥ العدد ١٥ و ٥٦ : «هوذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا (أي لا نموت ) ولكننا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير » ورسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع العدد ١٥ : « فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب : إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين » ورسالة بطرس الأولى الإصحاح ٤ العدد ٧ : « وإنما نهاية العدد ٣٠ : « ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى ، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان » ثم رجع عن هذا كله وأخبرنا لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان » ثم رجع عن هذا كله وأخبرنا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أي أن يوم المسيح قد

حضر » وإنجيل متى الإصحاح ٢٤ العدد ١٤ : « ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهي » ومرقس الإصحاح ١٣ عـدد ١٠ « وينبغي أن يكرز أولًا بالإنجيل في جميع الأمم » .

يقول الإنجيل إن ملك المسيح سيكون للأبد لا زوال له ، انظر لوقا الإصحاح الأول العدد ٣٣ : « ويملك ( أي المسيح ) على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية » والرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول العدد ٣ : « . . جلس في يمين العظمة في الأعالي » ثم رجع وعلمنا خلاف هذا ، انظر رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح ١٥ من العدد ٢٤ إلى ٢٨ : « وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الأب . . . ومتى أخضع له الكل فحينئل الإبن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل في الكل في الكل » .

يعلمنا إن روح القدس (إله) كما في أعمال الرسل الإصحاح ٥ العدد ٣ و ٤ : « فقال بطرس يا حناينا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على السروح القدس . . أنت لم تكذب على الناس بل على الله » « يسوع الذي من المناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة » وإنجيل يوحنا الإصحاح ١٥ العدد ٢٦ : « ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ينبثق » . ثم قال خلافه .

يقول الإنجيل: إن جميع كتب التوراة والإنجيل وحي من لدن عزيز عليم، وإنها نافعة لنا. انظر رسالة تيموثاوس الثانية إصحاح ٣ العدد ١٦: «كل الكتاب هو موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ، للتوقيم والتأديب الذي في البر» ثم علمنا خلافه كما في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح ٧ العدد ٢٥ و ٢٦: «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكني أعطى رأياً كمن رحمه الرب أن يكون أميناً فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، إنه حسن للإنسان أن يكون هكذا» وذكر رأيه. ورسالة كورنثوس الثانية الإصحاح ١٦ العدد ١٧: «الذي أتكلم به لست أتكلم بحسب الرب بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذا » وفي الإصحاح ٧ العدد ٢ إلى ١٢ من الرسالة الأولى: «لكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، وأما الباقون فأقول لهم أنا الرب » فأين الوحي الذي يدعونه.

وما هذا الذي مر بك إلا شي قليل من كثير من أوامر التوراة المتقلبة ، التي لها

الأصل في اعتقاد النصارى كآلهتهم الشلاثة ووحي كتبهم المقدسة وانتهاء العالم ، وتركنا أموراً ذات بال لوكان بعضهم لبعض ظهيراً لما استطاعوا لها تأويلًا ، هذا عدا عما بذلوه من الجهد في تأليف روايته المرتبكة ولم يفلحوا .

وإنا نرى ذوي اللب من النصارى لا يقبلون التوراة على أن كل ما فيها وحي من عند الله لا ريب فيه ، والحق يقال : إنهم لذوو أنفس أبية لا يذلون أنفسهم بإخضاعها لحديث خرافة لعبت به أيدي المتلاعبين دهراً طويلاً ، ولا يتبعون الكنيسة ذات التاريخ المعيب الذي هو كناية عن تعداد مظالم واضطهادات ونهب وغير ذلك . ونرى البعض يتفاخرون بأن الله قد حفظ وحيه للناس بواسطة التوراة ، وأنه يجب على كل إنسان تلاوتها باحترام لأنها صلاة ؛ ويعترفون بعد هذا الكلام بأنه قد دخلها بواسطة النساخ أغلاط كثيرة ويرفضون منها أعداداً بل أسفاراً برمتها على أنها مزورة ، ويعدون قسماً آخر منها مشكوكاً بصحته ، ثم بعد هذا الطرح والتقسيم يقولون إن ما بقي كلام الله لم تمس مادة جوهره بسوء . فقولهم هذا أعظم حجة عليهم كما بينا سابقاً . قالوا إن بعض تلك الكتب موحاة ، ثم من بعد ذلك وضعوها عليهم كما بينا سابقاً . قالوا إن بعض تلك الكتب موحاة ، ثم من بعد ذلك وضعوها تحت سيطرة الفكر والانتقاد ، ومن كان هذا اعتقاده لا بد أن يقول في نفسه : « إن لدينا جملة كتب قد خالطها كثير من كلام الناس الباطل ، فكل ما وافقني أقول إنه لدينا جملة كتب قد خالطها كثير من كلام الناس الباطل ، فكل ما وافقني أقول إنه لتخفيف هذه الحالة ليتمكن الإنسان من مخالفة ضميره فلم يفلحوا .

ولدينا طريق واحد ينفذ من كل مخالفة وهو طريق سهل حسن النتيجة ، غير أن التجارب قد علمتنا صعوبة السير عليه لأنه يقضي بتسليم هذه الكتب للفحص والانتقاد كما تنتقد كتب الناس ، فيؤخذ النافع ويطرح الضار .

كلٌ يعلم كيف يدعي النصارى بأنه تحفّهم نعمة من لدن الروح القدس فتثير وتهدي دارس التوراة في دائرة الإيمان بها ، مع أننا نجد كل واحد ممن درسها قد فهمها بخلاف غيره بحسب ما تلقاه من العلوم ، فلو لم يكن لتلك النعمة الوهمية تأثير في إدراكهم لنعم الحال فإنهم مع ادّعاء هذه النعمة يخالف بعضهم بعضاً ، وجميعهم ذوو إخلاص بتعليم التوراة ، فما بال الروح القدس لا يوفق بينهم ويهديهم سواء السبيل ؟ فالمسيحي الصادق الأمين من يضع التوراة تحت حكم الانتقاد الأدبي الله يكتسبه من تعاليم هذا الكتاب ، بل من العلوم الدنيوية التي قضى في

دراستها دهراً طويلاً يصعد في غضونه على درجات التمدن والتقدم والإستنارة ، وغير ذلك من الحقائق التي كان سبب تأخيرها هذا الكتاب وما علمه للناس ، ولا يخفى أن التعليم الذي بعث على عصيان ومخالفة للتوراة لم يكن للذين من قبلنا لأنهم كانوا تحت سيطرة الروح القدس ونعمته الخاصة ، كما أننا نحن الآن تحت نعمة وسيطرة الانتقاد الصادق قد تمكنا من معرفة حقيقة التوراة ، التي سر روح قدسها أن يترك المتمسكين بها في ظلمات لا يهتدون ولا يعملون شيئاً مما يعمله الدارسون الآن .

إن تعليم التوراة ما على الرجل من الواجبات نحو أهل بيته لفظيع ، وما على القارىء اللبيب إلا أن يدرس سيرة نوح للتوراة وإبراهيمها وإسحاقها ويعقوبها وداودها وسليمانها وغيرهم من رجالها العظام ، ولا ريب أن من يعمل في عصرنا مشل أعمالهم يكون مستحقاً لأعظم التحقير ، وإذا أشار أحد بمعاملة نساء عصرنا كما تأمر التوراة يعُدُدْن ذلك إهانة وتحقيراً لهن لأنهن يصرن دون الآيامي ، والمسيح نفسه كان يعامل النساء بخلاف معاملة الرجال ، وسلوكه وأخلاقه مع أمه وغيرها ، وحضّه الرجل على ترك ما عليه من الواجبات نحو عياله مما يجعل البيوت منابع شرور ، ولقد زاد الحال سوءاً وقبحاً ما جاء به بولس القديس من التعليم الذي صيّر النساء ولقد زاد الحال سوءاً وقبحاً ما جاء به بولس القديس من التعليم الذي صيّر النساء ظهرياً ) خير من أعظم رجال الدنيويون الكرام ( يقصد الذين نبذوا التوراة طهرياً ) خير من أعظم رجال التوراة بقدر ما للآداب العائلية الآن من المقام المحمود ، فإن الأديب الدنيوي يعلمنا بأن يكون الزواج ناشئاً عن المحبة الخالصة ، وهو زواج لا يؤدي إلا إلى تثبيت وثائق التوفيق وعدم الانحياز ، ويعلم بأن الزوج والزوجة شريكان في أحوال معيشتهما .

يقولون إن آداب التوراة تعليم لنا من الله ، فقولهم هذا عين الغدر لوجوه منها: (وربما قد كان مثل هذا الغرض الدنيوي الجميل بخصوص النساء مذكوراً فيها ، غير أننا ما علمناه لخلوها من مثله الآن ) إنا نعلم أن ما ذكره علماء اللاهوت بهذا الخصوص قديماً وحديثاً غير مقبول عقلاً ، وكفى بالحقائق الوجودية داحضاً له ، وليس في التوراة فرض واحد منقوض بل فيها فروض وأوامر كثيرة جداً تنقض بعضها بعضاً ، تحرم ثم تبيح ، على أن القيام بذلك الأمر الذي حرم أولاً يرضي إله التوراة ، ولا يخفى أن نتيجة هذا التناقض يؤدي إلى عدم إيجاد حد للإنسان لا

يتعداه ، وإذا تدبرنا حوادث الأيام الخالية رأينا أن التوراة كانت السبب في إغراء آباء الكنيسة على اتخاذ الكذب خير واسطة لنفع الكنيسة ، ولقد آل ذلك إلى اتخاذ القتل والنهب على أنه خير قصاص لمن يسمونهم (هراطقة) وكانوا يرون الأعمال البربرية الفظيعة «صالحة» لأنها توافق أوامر التوراة .

ولقد كان الداعون إلى دين النصرانية واسطة لإطفاء نور العلم ، ومنهم من كان ذا خلق حسن واستقامة ، أما من جهة الدين فكان فظاً غليظاً جباراً ، وسبب ذلك اعتقاده أن مثل تلك الأعمال الوحشية تقربه إلى إله التوراة الذي أمر بها .

وقبول التوراة على أنها علم الأداب والكمال هو اعتراف بصدق أوامرها التي لا مفر لها ولا يستطيع أحد أن يصل بها ، ولقد قالت إن الإيمان وحده ينقذنا من العذاب الأليم ، انظر رسالة رومية الإصحاح الثالث العدد ٢٧ و ٢٨ : « فأين الافتخار ؟ قد انتهى بأي ناموس ؟ أبناموس الأعمال ؟ كلا بل بناموس الإيمان . إذا نحسب الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس » ثم رجعت وقالت خلاف ذلك . انظر رسالة يعقوب الإصحاح ٢ العدد ٢٤ : « ترون إذا أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده » ثم نرى خلافهما معاً في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع عشر العدد ٢ : « قال له يسوع : أنا هو الطريق والحق والحيوة ليس أحد يأتي إلى الأب الأبي » قال أولاً بالإيمان ثم رجع وقال بل بالأعمال ثم رجع وقال خلافهن جميعاً ، انظر إنجيل يوحنا الإصحاح السادس العدد ٤٤ : « ولا يقدر أحد أن يقبل إلى إن لم يجتذبه الأب الذي أرسلني » فتدبره .

جاء في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح ٥ العدد ٧ : « فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس ، وهؤلاء الثلاثة هم واحد » ثم جاء في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح ٢ العدد ٥ : « لأنه يوجد إلّه واحد ووسيط واحد بين الله والناس ، الإنسان يسوع المسيح » ويعلمنا الإنجيل أن المسيح جاء بالبشارة لخير الناس جميعاً ، ثم علمنا أنه لم يأتِ إلا لإجل خراف بيت إسرائيل الضالة ، وأن المدعوين كثيرون أما المتخبون فقليل ما هم . وعلمنا أن جميع الخطايا تغفر ، وهناك يقول أيضاً إن كل خطيئة ضد الروح القدس لا تغفر . وجاء في رسالة ثيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني العدد ٣ : « لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » ومن

قبل قال بأن الله يرسل أرواحاً مضلة ليصدق الناس الكذب ويهلكوا ، فالأولى بالتوراة وإلَّهها أن يقول « إن إرادة الإلّه أن لا تعلموا الحق حيث أنكم خلقتم للعذاب » .

قال في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث العدد ١٥ : «كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس » . انتبه لهذا . وفي إنجيل لوقا الإصحاح ١٤ العدد ٢٥ و ٢٦ : «وقال لهم يسوع : إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً » . فمن رام أن يكون تلميذاً للمسيح فأهم واجباته كره أخيه وإذا فعل ذلك كان قاتلاً نفساً بموجب نص يوحنا المذكور أعلاه ، والقاتل ليس له حياة أبدية ، فإن ترم الحياة الأبدية فكن عاصياً لأوامر المسيح .

والموت شهادةً في سبيل التعاليم لا يكون خير واسطة لإشهار مبدأ أو علم أوعقيدة ، فإن البقاء نفعاً للمبدأ أو التعليم المراد نشره أكثر جدوى من الموت لأجله ؛ ويدّعي النصارى بأن موت البعض منهم قديماً قتلاً يدل على صدق التعليم ، وإثباتاً لزعمهم يوردون ما جاء بإنجيل متى الإصحاح العاشر العدد ٢٨ : « لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » وهذا يدل على أن المسيح لا يقدر حياة الإنسان حق قدرها بجنب تعليمه أما هو نفسه فلم يرد التهلكة ، ودليلنا ما جاء بإنجيل يوحنا الإصحاح ٧ العدد ١ : « وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لأنه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه » . فلم خاف ممن يقتلون الجسد ؟ وكان تلاميذ المسيح يعملون عمله « أي يحضون فلم خاف ممن يقتلون الجسد ؟ وكان تلاميذ المسيح يعملون عمله « أي يحضون المسيح أم أفعاله ؟ .

وبعض النصارى يذمون الحرب ويعدونها مخالفة لأوامر التوراة ، وتأييداً لحجتهم يوردون ما جاء بإنجيل متى الإصحاح ٢٦ العدد ٥١ : « فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه ، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون » ومحبّو سفك الدما يقولون لرجال السلام : إنه من الواجب أن تكون بأيدينا سيوف مسلولة لأنه بقدر ما ينتشر دين النصرانية بقدر ما تتضاعف الحاجة إلى السيوف المسلولة ، ثم يقرأون تأييداً لقولهم ما جاء بإنجيل متى الإصحاح ١٠ العدد ٣٤ : « لا تظنوا أني قد جئت لإلقى سلاماً على الأرض ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً » وبإنجيل لوقا

الإصحاح ٢٢ العدد ٣٦ و ٣٦ : « فقال ( يسوع ) لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفاً . . فقالوا يا رب هوذا هنا سيفان فقال لهم يكفي » فلو نجح المسيح بحضه على استعمال الحرب وسفك الدماء لكان لمحبي الحرب أعظم حجة يحتجون بها . قال بولس الرسول أولاً : إن الفضائل هي الأصل ومن دونها كل شيء عدم ، ثم رجع عن ذلك وقال في رسالة غلاطية الإصحاح الأول العدد ٩ : « وكما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضاً : إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أنا ثيما أي ملعوناً » فيا له من أدب . وقيل في التوراة أيضاً : إن الحكمة هي الأصل فخذوها ، ثم قيل في التوراة نفسها : « الحكمة الكثيرة كرب عظيم ومن يكثر الحكمة يكثر حزنه » فمن الجهل تعليم الإنسان أن الحكمة خير من الكنوز ثم يعلم ما مر وكذلك « إن حكمة العالم جهل » فكل من يطلب الحكمة والعلم يناديه بولس في رسالته كورنشوس الأولى الإصحاح ١ العدد ١٩ : « لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء ، وأرفض فهم الفهماء » مهلا ، لا تهلك اختراعات هذا الجيل يا بولس .

فمن هذه التعاليم التي أوردناها من التوراة يظهر جلياً عدم صلاحيتها بأن تكون دستوراً لاقتباس الأداب والأخلاق ، ولربما يقول بعض متعصبي النصارى أن ليس فيها اختلاف ، وإن ما يدعيه أهل العلم من وجود المعايب فيها هو عبث ، حيث إن كل شيء عند الله هين ، وعليه فمملي التوراة هو الصادق الأمين وغيره كاذب ، ومنهم من يقول : إن الأغلاط الناشئة من نقص علم المنتقد ، وإن كلام التوراة بسيط إذا دخل علينا من باب التقى ، بأن نقبلها إنجيلاً يعلمنا للحق ، ولا يخفى بأن نقض طبيعتنا هو الحائل دون إدراك الحق الموحى إلينا بنور روحي ، فهذه حجة المتخذين التوراة هادياً ومرشداً ، ولعمري إنها لحجج توجب عودنا أطفالاً لا عقول لنا حتى نقبل توراتهم المدعين عصمتها من الغلط والنقص .

لا ريب أن عقول المعتقدين بعصمة تعاليم التوراة مع ما فيها من المعايب الظاهرة للعيان مختلة ، ويعدون عندنا مذنبين لوضعهم ما فيها من النقائص تحت ستار الجهل والحمق بقولهم (إنها وحي إلهي) كلمة اتخذوها أحبولة لإخضاع الإنسان لأخسّ حالات الضعف البشري ، وإذا كان من واجبات الإنسان متابعة العقل والانتباه والحرية ـ لتكون له في هذه الحياة الدينا عيشةطيبة ـ وجب عليه ألا يكون

أسيراً لتوحش الأقدمين ، ولا للتعاليم النصرانية الحديثة ، بل عليه أن يأخذ علمه عن العلوم الطبيعية ، فإن له فيها خير هادٍ ورشيد لا يضل بعده ، بخلاف التوراة التي لا تهدي إلى سواء السبيل . انتهى كلام وتعليق الكاتب الغربي « تشارلس وطس » .

هذا وقد أشرت في غضون هذا الكتاب خلال الأبحاث السابقة إلى كثير من هذه التناقضات والأضرار التي يعاني منها العالم المسيحي ، والتي يخفى الكثير منها على الناس العاديين .



## إلى الأحرار والمنصفين من النصارى في العالم

من البديهي أن صحيفة الخلاف بين الشعوب والأمم لن تنطوي إلا بظهور المخلّص الذي تنتظره البشرية ، وتشعر بالحاجة إليه في ضميرها وأعماقها ، ومع ذلك ليس من الصحيح أن تبقى الساحة بيد الحكام الذين يستغلّون التعصبات المذهبية لتحريك الجماهير والشعوب ، وإشعال نار الحرب بينهم ، وإغفالهم وصرفهم عن المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الدولي بأسره ؛ وقد استفاد الحكام من هذه التعصبات للسيطرة على شعوبهم وإشغالهم بالحروب المدمرة والتعصبات المقيتة ، التي تستهلك أعظم الطاقات البشرية ، وبذلك يحفظ الحكام عروشهم . ومن هنا يتحتم على رجال الدين والفكر وأصحاب الضمائر الحية في العالم أن يفكروا في طريق الخلاص ، والعمل على حل المشاكل العالمية الجوهرية التي يعاني منها المجتمع الدولي على اختلاف لغاته وقوميّاته وتقاليده . ومن المحال عادة أن تتخلص البشرية من التقاليد والأعراف التي عاشت في ظلها وورثتها عن الآباء والأجداد ، ومن الصعب جداً أن تتحد الشعوب تحت ظل فكرة واحدة ودين واحد ، ولكن ليس من المحال أن ينصف العلماء والمفكرون في أحكامهم الصادرة في حق الآخرين .

إننا نحمل ونكن كل مودة واحترام لرجال الفكر والدين من النصارى ، وننظر اليهم نظرة القرآن المليئة بالعطف والود والاحترام ، وقد وصفهم القرآن بأعظم الصفات وأعذب العبارات فقال في حقهم :

﴿ ولتجدنُّ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ، ذلك بأن منهم

قسيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون \* وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ممّا عرفوا من الحق ، يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين \* وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين \* فأثابهم الله بما قالوا جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء المحسنين ﴾(١) .

ومن خلال هذه الآيات المباركة نقطع بأن بعض علماء النصارى يحملون في قلوبهم المودة والطهارة والإيمان ، ويتعطشون للحق ، فإذا عرفوه قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ، ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصالحين فإلى هؤلاء العلماء الأحرار في كل العالم من الذين لا تغرّهم المظاهر والمناصب الدنيوية أتقدم وبكل إخلاص واحترام - راجياً منهم أن يقولوا كلمة الحق والعدل والإنصاف ، بعد أن يتدبروا القرآن ويطالعوا الآيات الواردة في السيد المسيح وأمه البتول العذراء ، وما يقوله وما يعتقده المسلمون في حقهما ، ويطالعوا أيضاً ما يقوله اليهود في شأن السيد المسيح وأمّه ، وما فعلوا بهما ، ثم لينصفوا وليقولوا من أحق بالاحترام والتقدير والمصادقة ، المسلمون أم اليهود ؟ فليس من العدل والإنصاف هذا الظلم للإسلام والمسلمين عبر السنين ، وهم الذين ينزهون السيد المسيح وأمه عن كل نقيصة والمسلمين عبر السنين ، وهم الذين ينزهون السيد المسيح وأمه عن كل نقيصة والمحبة من اليهود ، وكأنهم أسياد النصارى ، مع أننا لا نجد هذا الولاء والمحبة من اليهود ، وكأنهم أسياد النصارى ، وهم الذين تآمروا على المسيح وحاربوه وطاردوه في كل مكان في الأرياف والقرى حتى قبضوا عليه وقتلوه صلباً قتلة مذا قرمهينة .

## عقيدة المسلمين في المسيح والسيدة العذراء

لو أنصف البشر وتخلوا عن التعصبات المذهبية لوجدوا أن أشد الناس دفاعاً عن ساحة قدس السيد المسيح وأمه ، وتنزيههما عن كل شين ونقص وما يخل بالعصمة وشرف النبوة هم المسلمون . وكتاب الله المجيد يكشف هذه العقيدة بكل صراحة ، فالمسيح (عليه السلام) هو كلمة الله التي أوحاها للسيدة البتول ، وجعله نبياً ، وآية ورحمة للعالمين :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٨٢ ـ ٨٥ .

﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلَائِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنْ اللهِ يَبْشُركُ بَكُلُمَةُ مَنْهُ اسْمُهُ الْمُسْيَحُ عَيْسَى بن مُرْيَمُ وَجِيْهًا فِي الْمُدْنِيا وَالآخْرَةُ وَمِنَ الْمُقْرِبِينَ \* وَيَكُلُمُ النَّاسُ فِي الْمُهَدُ وَكُهُلًا ، وَمِنَ الصَّالَحِينَ ﴾(١) .

وكانت أمّه البتول العذراء آية في التقوى والطهر ، وقد أكرمها الله عز وجل بكرامة واختارها على نساء العالمين في عصرها ، وجعلها آيةً ومثلًا أعلى لكل نساء العالم :

﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ، وصدَّقت بكلمات ربُّها وكتبه ، وكانت من القانتين ﴾ (٢) .

﴿ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ، وجعلناها وابنها آيـةً للعالمين ﴾ (٣) .

لم يُثْنِ القرآن على امرأة كما أثنى على البتول الطاهرة الجليلة مريم بنت عمران ، التي جعلها الله وابنها آية للعالمين ، فقد كانت المثل الأعلى والقدوة الصالحة للنساء ، كما أن القرآن أخدق عليها الألقاب الجميلة والنعوت الجليلة ، وكانت حياتها مليئة بالمعاجز والكرامات ، وحين حملت بالسيد المسيح كان حملها معجزة وآية من آيات الله ، فقد نفخ فيها الروح الأمين فحملت بأعظم مولود ألا وهو روح الله وآيته الكبرى عيسى بن مريم (عليه السلام) :

﴿ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً \* فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشراً سويّاً \* قالت إني أعوذ بالرحمٰن منك إن كنت تقياً \* قال إنما أنا رسول ربّك لأهب لك غلاماً زكيّاً \* قالت أنّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكُ بغيّاً \* قال كذلك قال ربّك هو عليّ هيّن ، ولنجعله آية للناس ورحمةً منّا ، وكان أمراً مقضياً \* فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآية ٤٥ ـ ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم : الآية ١٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : الآية ٩١ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : الآية ١٦ -٢٢ .

وما أن وضعت ذلك المولود المبارك حتى خاطبها بذلك الخطاب الوديع ليخفف عنها عبء الخوف والقلق ، وكأن الله قد أطلعه على سبب قلقها وكشف له دخلية نفسها ، فكفاها الكلام وأخذ على نفسه الجواب :

﴿ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربّك تحتك سرياً \* وهنزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً \* فكلي واشربي وقرّي عيناً ، فإمّا ترينٌ من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً ، فلن أكلم اليوم إنسيّاً ﴾ (١) .

لقد كان كلام الوليد العظيم معجزة أخرى كانت أقوى دليل على براءتها ، وأسطع برهان على طهرها ، وآية بينة لترد بها قذف القاذفين وعيب العائبين ؛ وبهذا الخطاب الإعجازي الذي استهل به المولود المبارك وهو تحتها هدأ روعها وأعاد إليها ما عزب عن لبها ، فاستجمعت قوّتها ورجعت إلى قومها تحمله :

وهنا شاع الخبر وتحدّثوا بطهرها وقالوا:

﴿ يَا أَخْتُ هَارُونُ مَا كَانَ أَبُوكُ امْرُأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكُ بَغِيًّا \* فَأَشَارِتُ إِلَيْهِ ﴾ (٣) .

لقد خيم عليها الصمت وأطبقت شفتيها على سر عظيم ، وكان هناك لسان أفصح بياناً وأعظم بركة لإظهار براءتها ، إنه لسان الحق الذي أسكت أفواه القاذفين ليقفوا جميعاً في ذهول وحيرة :

### ﴿ كيف نكلُّم من كان في المهد صبيًّا ﴾ (٤) ؟

وهنا خرست الألسن ونكست الرؤوس أمام المعجزة التي كان آية وحجة على الناس جميعاً ، أنطق الله لسان المولود وأطلق صوته من تلك اللهاة وحرّك تلك الشفاه التي لم تهتد إلى موضع الأثداء ، موجهاً إليهم الخطاب بما يسمو على فكرهم ، وما وجهوه إلى أمّه من اتّهام فقال :

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية ٢٤ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآية ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : الآية ٢٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : الآية ٢٩ .

﴿ إِنِّي عبد الله . آتناني الكتناب وجعلني نبينًا \* وجعلني مبناركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًّا ﴾(١) .

لقد بهرت هذه المعجزة عقولهم وبلبلت أفكارهم ، فتركتهم حيارى ليؤمن بعضهم - ويقول : إن المولود الجديد ليس كسائر مواليد القرية ، بل سيكون له شأن عظيم وخطب جليل - وليكفر البعض الآخر ويكابر ويقول ؛ إن هو إلاّ حديث خرافة .

شبّ الوليد وأشرقت شمسه منذ أن حبا على مسرح الوجود فكان رحمة للعالمين ، بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، فلم يترك سبيلاً لهدايتهم إلا سلكه ، ولا باباً إلا طرقه ، ولا موعظة إلا وعظهم بها ؛ يحاول بذلك أن يخلص الناس من تلك الوهدة ، وينقذهم من تلك الحمأة ، وهنا شعر أحبار اليهود وكهنتهم وشيوخهم بالتيار يجرفهم ، وأحسّوا بالخطر يدهمهم ، فلم تؤثر فيهم مواعظه ، بل زادتهم حقداً وحسداً له ، لكثرة ما كان يوجهه إليهم من اللوم على أنغماسهم في الشهوات ، وتهالكهم على اللذات . وسباقهم إلى جمع المال واذخاره ، فأجمعوا أمرهم بينهم ، وتآمروا عليه وكذبوه ووجهوا إليه التهم ، ولكنه لم يبالر بجمعهم ولم تثني مناوأتهم ، بل صمد ونافح وكافح في سبيل الحق ، وسار في الأرياف والقصبات يزيّف آراءهم ، ويبطل حججهم ، ويفند أقوالهم ، وكان يأتي بالآية تلو الآية يدل لاناس على نبوّته ، ويهديهم إلى سعادتهم ، فأيّده الله بالمعاجز الباهرة ، وآزره الناس على نبوّته ، ويهديهم إلى سعادتهم ، فأيّده الله بالمعاجز الباهرة ، وآزره الأيات الساطعة :

﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيةٍ من ربّكم أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة السطير ، فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ، وأنبّئكم بما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم ، إنّ في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين \* ومصدّقاً لما بين يديّ من التوراة ، ولأحلّ لكم بعض الذي حُرّم عليكم ، وجئتكم بآية من ربّكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم ﴾ (٢) .

تحمّل المسيح (عليه السلام الكثير من المآسي والآلام من أحبار اليهود

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الآية ٣٠ ـ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ٤٩ - ٥١ .

وشيوخهم ، حتى سدّوا عليه المنافذ ، وحاكوا المؤامرات ، وقذفوه بشتى أنواع التهم المناهضة للدولة الرومانية لينتقموا منه على يـد الرومـان ، وهنا تضرّع المسيح لـربّه قائلًا :

« يـا ربّ ، إنّي عالم أن الكتبة يبغضونني ، والكهنة مصممون على قتلي ، أنا عبدك ، لـذلك أيها الرب الإله الرحيم استمع برحمة صلوات عبدك ، وأنقذني من حبائلهم ، لأنك أنت خلاصي ، وأنت تعلم يا رب أني أنا عبدك ، إياك أطلب يا رب(١) » .

لم يترك اليهود المسيح لأنه أصبح مصدر قلق لهم وإزعاج ، فلذا شدّدوا عليه وأخذوا يطاردونه من مكان إلى آخر ، ومن قرية إلى أخرى ، إلى أن عرفوا مكانه وجاؤوا للقبض عليه ، فرفعه الله إليه واستجاب دعاءه ، وكتب له الحياة ، وقال له جبرائيل :

« لا تخف یا یسوع ، لأن ألف ألف من الـذین یسکنون فوق السماء یحرسون ثیابك ، ولا تموت حتى یکمل كل شيء ، ویمسي العالم على وشك النهایة (7) » .

غادر يسوع هذا العالم وانطلق إلى عالم الطهر والقداسة تاركاً وراءه معجزة أخرى ، حيث حل شبهه على الخائن يهوذا ، الذي قاد الجنود وعرفهم على مكان المسيح ، ودخل قبلهم ، فقلبه الله على شكل المسيح ، فقبضوا عليه وأخذوه وقتلوه صلباً كما أراد أن يقتل المسيح ، فقتل شر قتلة مع اللصوص والجناة ، وأصبح عبرة للآخرين .

﴿ وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم ، وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما لهم به من علم إلّا اتّباع الظن ، وما قتلوه يقيناً \* بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (٣) .

﴿ لقد كفر اللذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ، وقال المسيح يا بني

<sup>(</sup>١) برنابا : ٣/١٣ . ٧ .

<sup>(</sup>٢) برنابا : ١٩/١٣ ـ ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : الآية ١٥٧ ـ ١٥٨ .

إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربّكم ، إنّه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ، ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار \* لقد كفر الذين قالوا إنّ الله ثالث ثلاثة ، وما من إله إلّا إله واحد ﴾(١) .

﴿ مَا الْمُسْيِحِ بِنَ مُرْيَمِ إِلاَّ رَسُولُ قَـدْ خُلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسِلُ وَأُمَّهُ صَـدَّيَقَةً كَـانَا يأكلان الطعام ، انظر كيف نبيّن لهم الآيات ، ثم انظر أنّى يؤفكون ﴾(٢) .

هكذا ترك المسيح الحياة الدنيا بعد أن قضى تلك الفترة في حياته الأرضية بالدعوة إلى الله وهداية الناس وإرشادهم مجاهداً زاهداً معرضاً عن الدنيا وحطامها ، وبذلك كان المثل الأعلى للأخيار والأبرار والأحرار ، وأستاذاً للبشر ومعلماً للأخلاق والمثل العليا ، فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا .

#### عقيدة اليهود بالمسيح

لم تهتم أمة من الأمم كما يهتم اليهود بتاريخهم ، وقد تحوّل هذا التاريخ إلى أسفار مقدسة أصبحت تشكل القسم الأكبر من العهد القديم ، ومع أن اليهود يذكرون كل كبيرة وصغيرة ، ويبالغون في كثير من الأحداث وفي رجالهم ، فمع ذلك كله لم يرد أي ذكر للسيد المسيح في كتبهم ، ولم يعيروه أي اهتمام ، مع أنه من بني إسرائيل .

والذي تذكره الأناجيل إنما هو مخاز وفضائح لليهود الذين جرّعوا السيد المسيح الغصص وحاكوا المؤامرات ضده ، وكانوا ألدّ أعدائه ، فقد طاردوه حتى في الأرياف والقرى إلى أن قضوا عليه وقتلوه شرّ قتلة ؛ وهذه الأناحيل الأربعة إذا استقرأتها تجدها تصرّح في كل سفر من أسفارها وكل صفحة من صفحاتها بشكاية المسيح من اليهود ، وتململه وتذمره منهم ، وقد أعلن لتلاميذه في عدة مناسبات وعدة مرّات بأن اليهود يريدون قتله ، فلما صعد إلى أورشليم معهم :

« قال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلّم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ، ويسلمونه إلى الأمم لكي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٧٥ .

يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه (١<sup>)</sup> » .

ولما قبض اليهود على المسيح « حينئذٍ تركه التلاميذ كلهم وهربوا $(\Upsilon)$  » .

وفي الصباح تشاور جميع الكهنة وشيوخ الشعب حتى يقتلوه ، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي ، ومن الطبيعي أن الحاكم الروماني لا تهمه الخلافات بين اليهود ولا يبالي بعقائدهم ، ومن هنا عمد اليهود إلى رمي المسيح (عليه السلام) بشتى أنواع التهم التي تخل بأمن الدولة الرومانية ، فرموه تارة بأنه يدّعي بأنه ملك اليهود ، وأخرى بأنه يحرّض الناس على القيام والثورة ضد الإمبراطورية ، وأنه يأمر الناس بعدم دفع الضرائب للدولة ؛ وهذه التهم لا شك أنها جريمة عظمى لو ثبت عليه . ففي لوقا :

« وابتدأوا يشتكون عليه قائلين ؛ إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر قائلاً إنه هو مسيحٌ ملك ، فسأله بيلاطس قائلاً : أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال ؛ أنت تقول . فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع : إنّي لا أجد علة في هذا الإنسان ، فكانوا يشدّدون قائلين ؛ إنه يهيّج الشعب ، وهو يعلّم في كل اليهودية مبتدئاً من الجليل إلى هنا(٣) » .

وبعد إصرار اليهود وتشديدهم على قتل المسيح حاول الوالي أن يصرفهم عن هذا العزم ، وخيّرهم بين أن يطلق المسيح أو أحد اللصوص وهو بـاراباس ، فقـال له الجميع : ليصلب يسوع ، فقال الوالي : وأيّ شـرّ عمل ؟ فكانوا يـزدادون صراحاً قـائلين : ليصلب ، فلما رأى بيلاطس أن الكلام لا ينفع مع هؤلاء الحاقدين بـل يزدادون شغباً أخذ ماءً وغسل يديه قدّام الجمع قائـلا ؛ إني بريء من دم هـذا البارّ ، غذوه أنتم واحكموا عليه بحسب ناموسكم ، فأجاب جميع الشعب وقالوا : دمه علينا وعلى أولادنا . حينشذ أطلق الحاكم لهم اللص ، وأمّا يسـوع فجلده وأسلمه للصلب .

وفي لفظ يوحنا :

<sup>(</sup>١) متى : ١٨/٢ ـ ١٩ .

<sup>(</sup>٢) متى : ٢٦/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) لوقا : ٢/٢٣ ـ ٥ .

« فلما رأى رؤساء الكهنة والخدام يسوع صرخوا قائلين : اصلبه ، اصلبه . قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأني لست أجد فيه علة ، أجابه اليهود : لنا ناموس ، وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه ابن الله (۱) » .

### وأخيراً :

« أخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية ، وجمعوا عليه كل الكتيبة ، فعروه وألبسوه رداءً قرمزياً وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه على رأسه ، وقصبة في يمينه ، وكانوا يجثون قدّامه ويستهزئون به قائلين : السلام يا ملك اليهود . وبصقوا عليه ، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ، ومضوا به للصلب(٢) » .

هذه صورة مصغّرة عن حقد اليهود ومؤامراتهم ضد السيد المسيح ، الذي كان جاداً في رسالته ، ينكر على اليهود ما درجوا عليه من ترك الناموس وجمع الأموال الطائلة التي بسطت لهم العيش وأرغدت عليهم الدنيا . ومع تلك الحرب التي أعلنوها ضده لم تثنِه عن مناوأتهم ما ألبّوا عليه من جموع وما بثّوا من عيون ، وذلك لأنهم شعروا بالخطر يحدق بهم ، والجماهير تتألّب عليهم بعد أن قهرت بيّناته ألبابهم ، وبهرت الآيات التي أقامها بصائرهم ، وخصم نور الحق حجتهم ، فهال اليهود ما رأوا من تألّب الناس عليهم وانصرافهم عنهم فخططوا لقتله بكل وسيلة ؛ فرموه بأنه يحرض الناس على الثورة ، ويأمرهم بعدم دفع الضرائب للدولة ، ويفسد الأمة ، ليقتل بحسب الشريعة الرومانية .

وحينما وجد الحاكم الروماني أن اليهود يتهمونه حسداً وحقداً وهو بريء ، غسل يديه بالماء قدّام الجميع قائلاً: إني بريء من دم هذا البار ، خذوه أنتم واحكموا عليه بحسب ناموسكم . فأجاب الجميع : دمه علينا وعلى أولادنا .

ولما كانت التهمة كاذبة ولم ير الوالي فيه إلا البراءة والطهارة ، عمدوا إلى حيلة أخرى وادّعوا أنه يزعم بأنه ابن الله ، وبحسب الناموس اليهودي يجب أن

<sup>(</sup>١) يوحنا : ١٩/٣-٧ .

<sup>(</sup>٢) متى : ٢٧/٢٧ ـ ٣١ . مرقس : ١/١٥ ـ ٢١ . لوقا : ٢/٢ ـ ٢٤ . يوحنا : ١/١٩ ـ ٢٠ .

يقتل . وهكذا عقدوا العزم على قتله ، ووصلوا إلى هدفهم ـ كما تزعم الأناجيل ـ وقتلوا السيد المسيح شرَّ قتلة بعد أن ضربوه واستهزأوا به وسخروا منه . . فاستسلم للصلب مع اللصوص خائفاً مذعوراً .



#### نهاية المطاف

بعد عرض هذه الصورة مما يعتقده المسلمون في السيد المسيح (عليه السلام) ، وما ترويه الأناجيل عن موقف اليهود العدائي من السيد المسيح ، يحق لكل إنسان حرّ ومنصف أن يوجه هذه التساؤلات لكل الأحرار والمفكرين والشرفاء من النصارى في العالم:

هـل من العدل والإنصاف أن يقف العالم المسيحي من الإسلام والمسلمين هذا الموقف العدائي ، ويحارب المسلمين الذين يحملون آيات الإكبار والاحترام والتقديس للسيد المسيح وأمه السيدة البتول ، وينقلون له من المعاجز فوق ما يرويه له النصارى ، وينزهونه عن كل نقص كما ينزهون نبيّهم عن كل شين ؟ بينما نجد العالم المسيحي يكن كل محبة واحترام لليهود الذين كذّبوه واتهموا أمّه بالفحشاء ، وحاربوه وطاردوه في المدن والأرياف حتى قبضوا عليه وصلبوه بعد أن ضربوه واستهزأوا به ، ولم يعترفوا به أبداً وهو نبيّ منهم يؤمن بكتابهم ويقرّ بدينهم ؟

والأناجيل صريحة في أن اليهود وأبناءهم يتحملون دمه ، ومع ذلك يخالف البابا بولس السادس صريح الأناجيل ويبرىء اليهود من دمه .

وسؤال آخر يطالب نصاري العالم بالجواب ، وهو :

هل سمحت دولة اليهود للنصارى أن يدخلوا في أجهزتها حتى يصلوا إلى أرفع المناصب التي وصل إليها النصارى في الدولة الإسلامية ، فقد شغلوا في الدول الإسلامية المناصب العالية حتى وصلوا إلى رئاسة الوزارة ، وشغلوا كل المناصب

الوزارية ، ويكفي لتأكيد ذلك أن ترجع إلى التاريخ ، وخاصة إلى كتاب الحضارة الإسلامية لإدم متز ، وخير شاهد على هذه الحقيقة ما نشاهده اليوم في مصر والعراق حيث إن منصب وزارة الخارجية يشغله غالباً رجل نصراني ، وفي لبنان وصل الموارنة إلى أعظم المناصب وشغلوا كل المراكز الحساسة ، واحتكروا رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش لأنفسهم ، وهم لا يمثّلون ربع الشعب اللبناني . ومن الواضح أن بقاء المسيحيين في العالم الإسلامي بهذا العدد وبهذه القدرة دليل ساطع على شمولية الإسلام ورحمته وسماحته ، ومعاملته لكل الشعوب بالعدالة والإنصاف .

وفي مقابل ذلك نجد أن أي أقلية مسلمة في أي بلد نصراني مضطهدة مسحوقة الحقوق ، فالمسلمون في الفلبين وفي أثيوبيا وفي يوغسلافيا وسائر الدول الأخرى يعانون الكثير من الظلم وحتى الإبادة الجماعية ، وأعظم شاهد على عظمة الإسلام وسماحته ما نشاهده في دولة الإسلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، التي أعطت اليهود والنصارى حقوقهم الكاملة حتى أن لهم نواباً في مجلس الشورى الإسلامي ، وهم يتمتعون بالحرية التامة وبكامل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون .

إن العالم الغربي يدّعي حرية الأديان ، ولكن لمن . ؟ أ

إن هذه التساؤلات تدفعنا لأن نعاتب المخلصين من رجال الدين النصارى متاباً جميلاً ، ولا نريد منهم أن يصبحوا مسلمين ، ولكن نأمل منهم أن يقولوا كلمة الحق حول الإسلام ، ويكشفوا لرعاياهم حقيقة الإسلام وحبّه لأتباع الأديان الأخرى ، واعترافه بكل الأديان السماوية ، وتقديسه لجميع الأنبياء وقوله بعصمتهم ، وحبّه للمسيحيين خاصة الذين يودون أعداء المسيح وقتلته ، ويرفعونهم إلى مقام السادة ، ويضعون أنفسهم أمامهم بينما يبادلون المسلمين ـ الذي يكنون لهم كل محبة ـ العداء والبغض ، وليس هذا من العدل والإنصاف!

إن شمولية الإسلام وسماحته واعترافه بكل الأديان يجعله الدين الـوحيد الـذي يحلّ المشاكل البشرية ، ويتكفّل بالسعادة لكل شعوب العالم ، وهو طريق الخلاص لو علم الناس وأنصف رجال الأديان والحكام .

وإنني أرجو من المولى عزّ وجل أن يحقّق هذه الأمنية لتسعد البشرية ، وينقطع دابر الظلم والفساد ، ويعمّ العدل والسلام في صبح قريب إن شاء الله ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

#### المصادر والمراجع

(أ): إنجيل برنابا أسد الغابة في معرفة الصحابة إسعاف الراغبين إظهار الحق الأثار المكسيكية القديمة لكنسبرو أبحاث في الفكر اليهودي للدكتور حسن ظاظا الأسفار المقدسة قبل الإسلام - صابر طعمة الإيمان والعقل - هلسلي ستيفنس أعلام النساء - عمر رضا كحالة أبيان في تفسير القرآن - الإمام الخوئي بروتوكولات حكماء صهيون البوذية - دافدس بلاغات النساء - ابن طيفور

(ت): تاريخ اليعقوبي التلمود تفسير ابن كثير تاريخ الهند ـ موريس تاريخ فتح المكسيك ـ برسكوت تاريخ الإنسان ـ دونلاب تاريخ آداب اللغة السنسكريتية القديمة ـ مولر

تاریخ ابن بطریق

التنقيبات الأسيوية

تجليل الإيمان ـ امبرلي

(ج): الجامع الصغير للسيوطي

(ح): حياة الحيوان ـ للدميري

(خ): الخرافات كما هي مبيّنة في المصانع والآثار القديمة ـ نيت الخرافات ومخترعوها ـ فسك

خرافات البوذية \_ هاردي

خرافات التوراة وما يماثلها في الديانات الأخرى ـ دوان

الخرافات \_ موري

(د): دلائل النبوة

الدر المنثور

ديانة الهند

دائرة المعارف ـ لتشميرس

الدرود الكلتيكين ـ هيجن

(ذ): ذخائر العقبي

(ر): رمز الأفعى ـ سكوير

(س) : سنن أبي داود

سنن الترمذي

سنن ابن ماجه

(ش) : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد

(ص): صحيح مسلم

صحيح البخاري

الصواعق المحرقة ـ لابن حجر

(ط): طبقات ابن سعد

(ع): عقائدنا ـ الدكتور الصادقي

عيون الأخبار ـ ابن قتيبة

عبادة الشجرة والأفعى \_ فركوصون

العلاقات الوثنية القديمة في النصرانية الحديثة \_ أنمن

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية \_ محمد تنير البيروتي

العرب واليهود في التاريخ

(غ): الغدير ـ للأميني

(ف): فرائد السمطين

فضائل على بن أبي طالب ـ لابن المغازلي

الفارق بين المخلوق والخالق

الفكر اليهودي ـ الدكتور حسن ظاظا

(ق): القرآن الكريم

قاموس الكتاب المقدس

قصة الحضارة ـ ول ديورانت

قصص الأنبياء ـ للنجار

(ك): كهنوت الأبدية

كنز العمال

الكنز المرصود في قواعد التلمود

كفاية الطالب

الكتاب المقدس ـ عربي

ترجمه من اللغات الأصلية \_ جمعيات الكتاب المقدس في الشرق -

بيروت تموز ١٨٧٠ م

کتاب مقدس ـ فارسی

ترجمه من العبرانية إلى الفارسية - القسيس وليم كِلن بأمر من

المجمع المعروف بيرتس فارين بيبل شيستي سنة ١٨٧٨ م

الكتاب المقدس الكاثوليكي ـ دار المشرق بيروت ١٩٨٩

(م): المقارنات بين الأديان السماوية

معجم اللاهوت الكتابي

ترجمه لجنة من كبار علماء النصارى \_ جمعيات الكتاب المقدس في الشرق \_ بيروت دار المشرق ١٩٨٦ م

معجم اللاهوت الكاثوليكي

نقله إلى العربية المطران عبده خليفة من منشورات دار المشرق بيروت ١٩٨٦

مسند أبي يعلى الموصلي

مسند أحمد بن حنبل

مصنف عبد الرزاق

مصنف ابن أبي شيبة

مسند أبي داود الطيالسي

مجمع الزوائد

مقتل الحسين ـ للخوارزمي

مستدرك الحاكم

المعجم الكبير ـ للطبراني

المسيحية الأثرية ـ لاندي

الملاك المسيح \_ بنصون

مجلة التايمز الأمريكية

المعجم الصغير للطبراني

(ن): نظم درر السمطين

نور الأبصار

(هـ): الهدى إلى دين المصطفى \_ للبلاغي

ينابيع المودة

# المحتويات

| 0     |   | • | • | • | •   |   |   |   |      |   | •   | • |   |   |   |     |   | • | • |     | • |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    |    |     |     |          |         | •      |         |           |            |        |           |          |          | 2          | دا         |     | A   | Ķ   |
|-------|---|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|----|----|---------|---|----|----|-----|-----|----------|---------|--------|---------|-----------|------------|--------|-----------|----------|----------|------------|------------|-----|-----|-----|
| ٧.    |   |   |   |   |     |   | • |   | •    | • |     |   |   |   | • |     |   |   |   |     |   |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    |    |     |     |          |         |        |         |           |            |        |           |          |          | ä          | ما         | J.  | مة  | الم |
| ۷.    | • |   |   |   |     |   |   |   |      | , |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     | • |   |   |     |    |    |         |   |    |    |     |     |          |         |        |         |           | , .        |        |           |          |          |            | سر         |     | ۱., | تص  |
| ٥٣    |   |   |   |   |     |   | • | • |      |   |     |   |   |   | • |     |   |   |   |     |   |     |   |   |   |     |    |    |         | • |    |    |     |     |          | ل       | ئيا    | _       | ζ;        | اا<br>رالا | ,      | اة        | <u>ر</u> | لتو      | والأ       | ن ر        | آر  | نر  | الة |
| ٤٥    |   | • |   |   |     |   |   |   |      |   | . , | • |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |   | •   |    |    |         |   |    | ن  | یاد | ٳٙڹ |          | إل      | ,      | یا      | ج         | زن         | ۷I     | و         | اة       | ، ر      | لتو        | 1          | ·   |     |     |
| ٥٩    |   | • |   | • | •   |   |   |   |      |   |     |   |   |   |   | 4   |   |   |   |     |   |     | • |   |   |     |    |    |         |   |    |    |     | ں   | س        | بوا     |        | ۔<br>اة | ور        | َ<br>، ت   | ت      | ۰         | A.       | ٠,       | ير.        | Ē          |     |     |     |
| 11    |   | • | • | • |     | • |   |   | •    | • |     |   | • |   | • |     |   | • |   | . , | , |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    | ن  | زا  | سير | ل        | ,       | ئي     |         | لية       | حاا        | J      | 1         | اة       | -<br>ور  | لتو        | 1          |     |     |     |
| 79    |   |   |   |   |     |   | • |   |      |   |     |   |   | • |   |     |   |   |   |     |   | •   |   |   |   |     |    |    |         |   |    | •  |     |     |          | ے       | لم     | باب     | ال        | u          | ٠,     |           | 11       | بد       | بع         | äl         | ر.  | تو  | ال  |
| ٧٠    | • |   |   |   | •   |   | • |   | •    |   | •   |   |   |   | • |     | • |   |   |     |   |     | • |   |   |     |    |    |         |   |    | ä  | ليا | حا  | J        | 1       | إ      | ور      | لت        | ۽ ا        | ٿ      | تب        | 5        |          | بتے        | ,          |     |     |     |
| ٧٤    |   |   |   | • |     |   |   |   |      |   |     |   |   |   |   |     | • | • |   |     |   |     |   |   | • |     |    |    |         |   |    |    |     |     |          | مر      | ,      | لف      | با        | را         | ;      | ء         | ية       | رة       | عاد        |            |     |     |     |
| ۸۳    |   | • |   |   | . , |   |   | • |      |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   | . , |   |   |   |     |    |    |         |   |    | ,  |     |     |          |         | •      |         |           | ١          | -<br>ر | عز        |          | را       | نور        | •          |     |     |     |
| ۸٧.   |   |   | • |   |     |   |   |   |      |   |     |   |   |   |   | ,   |   |   |   |     |   |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    |    |     |     |          |         |        |         |           |            | ,      | ية        | بال      | ~        | Jj         | اة         | , ( | ته  | 11  |
| ۸۸    |   |   |   |   |     |   |   | , |      |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |   | • |   |     |    |    |         |   | Ĺ  | نه | _   | ٠., | ; ;      | ئے      |        | اة      | وز        | الت        |        | ت         | צי       | عتا      | <u>-</u> [ | •          | -   |     |     |
| ۹٠    |   |   |   |   |     | • |   |   |      |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     | , |     | , |   | 2 | لية | ال | >= | ال      | ٥ | را | و  | لة  | ١,  | ت        | ٠       |        | ונ      | ، و       | ت          | ,      | ک         | ٠        | ڼ        | ء<br>ک     |            |     |     |     |
| 90    |   |   |   |   |     |   |   |   | <br> |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    | •  | 4   | ئىا | دا       | ٤       | 1      | ته      | •         | ه          | ر<br>0 | •         | i        |          |            | 44         | lı  | أد  | lı  |
| 97    |   |   |   |   |     |   |   |   |      |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |     |   |   |   |     |    |    |         |   |    | •  | ä., | ائ  |          | ][      |        | <br>" . | د         | _          |        | ڀ         | <b>5</b> | į,       | ソ          | <i>-</i> - | ' ' | _   | 1   |
| ۱ • ٤ |   |   | : |   |     |   |   |   |      |   | •   |   |   |   |   | . , | , |   |   |     | • | •   |   |   |   |     | •  | ر  | ن<br>غو |   | ٠  | ال | و   |     | ب<br>بار | ·<br>>- | ·<br>> | ر<br>لل | بر<br>د ا | ب<br>ہوا   | يۇ     | فحي<br>ال | 5.       | ء<br>باد | ا بر<br>ع  |            |     |     |     |

| المرحلة الثانية للتطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرحلة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التوحيد الوثني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التوحيد الوثني البابلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التوحيد الوثني الفارسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صفات الرب التوراتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرب لا يتغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غضب يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رحمة يهوه١٣٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عدل يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قدرة يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عجزيهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| علم يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جهل يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يهوه يكره الكذب ويأمر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحرف والمهن التي عمل فيها يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أوصاف يهوه الحيوانية١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المناجاة القدسية في الأدعية التوراتية١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ليهود كانوا طوال تاريخهم مقلدة المهود كانوا طوال تاريخهم مقلدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تطور الإله يهوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لوصايا العشير المعتمر ال |
| مخالفة إله التوراة لنفسه في الوصايا العشر ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مخالفة أنبياء بني إسرائيل للوصايا العشر ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| موسى يخالف الوصية السادسة ( لا تقتل )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يهوه يأمر نبيّه هوشع بالزني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لوط يزني بابنتيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زنی داوُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| زنی سلیمان                                       |
|--------------------------------------------------|
| زنا شمشون                                        |
| زنى يهوذا                                        |
| زنی بنی إسرائیل۱۸۰                               |
| قصص الغرام والحب في التوراة                      |
| أغاني الحب في التوراة                            |
| شيد الإنشاد                                      |
| التوراة وآلات الطرب                              |
| نو إسرائيل عصابات لصوص وقتلة                     |
| لوصايا الأخرى                                    |
| لتوراة والتاريخ                                  |
| العقائد الوثنية في التوراة                       |
| ابن الله البكر عند الوثنيين واليهود والنصارى ٢١٨ |
| مصارعة يعقوب ويهوه                               |
| إله الجنس عند الوثنيين                           |
| القوانين الوثنية في التوراة٢٢٢٠٠٠٠٠٠             |
| من أحكام التوراة                                 |
| أنبياء التوراة                                   |
| التوراة الحالية تصرّح بتحريفها ٢٢٤               |
| عيسى بن مريم في القرآن                           |
| الإنجيل القرآني                                  |
| الإنجيـــلا                                      |
| الأناجيلالأناجيل                                 |
| الأناجيل وتاريخ كتابتها                          |
| إنجيل مرقس                                       |
| إنجيل لوقا                                       |
| إنجيل يوحنا ٢٤٧                                  |
| /u / Tu = c                                      |

| ىات الأناجيل                                     | تناقض |
|--------------------------------------------------|-------|
| مصير المسيح بعد القبض عليه                       |       |
| سبب صلب المسيح                                   |       |
| مصير المسيح بعد الحكم عليه                       |       |
| كلمات المسيح الأخيرة قبل تسليم الروح             |       |
| الذين حضروا صلب المسيح ٢٧١                       |       |
| الآيات التي ظهرت بعد موت المسيح ٢٧٢              |       |
| قيام المسيح من القبر                             |       |
| الكلام الأخير قبل الصعود                         |       |
| زبدة المخض ونهاية المطاف                         |       |
| إنجيل برنابا وحادثة الصلب                        |       |
| دلالة الأناجيل الأربعة على أن المطلوب غير المسيح |       |
| برنابا والخلاف بعد المسيح                        |       |
| و بولس ومتی تنصّر                                | من هر |
| كيفية تنصّر بولس ٢٨٩                             |       |
| العقائد التي ابتدعها بولس                        |       |
| منزلة بولس عند المسيح منزلة بولس عند المسيح      |       |
| يهودية بولس تظهر في الدين الجديد                 |       |
| دخول يسوع إلى الجّحيم ٣١٢                        |       |
| يسوع المسيح ينزل إلى الجحيم ٢١٢٠.                |       |
| آلهة الوثنيين تدخل الجحيم                        |       |
| الفداء في الميزان                                | عقىدة |
| يسوع وعقيدة الفداء في الأناجيل                   |       |
| عقيدة الصلب عند الوثنيين ٣٢٣                     |       |
| الصلب عند الصينيين                               |       |
| الصلب عند المصريين                               |       |
| الصلب عند الفريجيين                              |       |
| 1 1 V                                            |       |

| الصلب عند السوريين٠٠٠ الصلب عند السوريين      |
|-----------------------------------------------|
| الصلب عند الوثنيين اليونان                    |
| الصلب عند الوثنيين الرومان                    |
| الصلب عند الفرس                               |
| الصلب عند المكسيكيين                          |
| مقيدة التثليث عند الوثنيين والنصارى           |
| الأب ، الإبن ، روح القدس                      |
| التثليث التثليث                               |
| التثليث عند الهنود                            |
| التثليث عند البرهميين                         |
| التثليث عند البوذيين الصينيين                 |
| التثليث عند الفرس                             |
| التثليث عند المصريين                          |
| التثليث عند الكلدانيين                        |
| التثليث عند الأشوريين                         |
| التثليث عند اليونان                           |
| التثليث عند الفلنديين والاسكندنافيين٣٤٢       |
| التثليث عند الدرديين والمكسيكيين              |
| التثليث عند النصاري                           |
| الأناجيل تبطل عقيدة التثليث                   |
| أُوصافُ أبناء الآلهة عند الوثنيين والنصاري    |
| سموّ الأبوّة الإلهية                          |
| ألقاب ابن الله عند النصارى                    |
| ابن الله هو الخالق عند الوثنيين والمسيحيين    |
| المسيح هو الخالق عند النصاري                  |
| موافقة النصوص المسيحية للنصوص الوثنية المقدسة |

| مقابلة النصوص المقدسة بين كرشنة ويسوع المسيح ٣٦٧                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مقابلة النصوص المقدسة بين بوذا ويسوع المسيح٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| الطقوس والعبادات الوثنية في الديانة النصرانية ، العمادة ـ الأعياد ـ القديسين ـ          |
| التماثيل                                                                                |
| التماثيل                                                                                |
| آيات العماد في العهد الجديد                                                             |
| الأعياد المسيحية الوثنية الأعياد المسيحية الوثنية                                       |
| ميلاد يسوع المسيح                                                                       |
| بين مريم العذراء وأمهات الآلهة عند الوثنيين بين مريم العذراء وأمهات الآلهة عند الوثنيين |
| عبادة الأشخاص عند الوثنيين والنصارى                                                     |
| موقف البابا                                                                             |
| الكنيسة تقدس الآبار والعيون للوثنيين ٢٩٩٠                                               |
| صكوك الغفران بين الوثنيين والمسيحيين ٤٠١.                                               |
| محاكم التفتيش الوثنية                                                                   |
| محاربة العلم بين الوثنية والكنيسة ٤٠٦                                                   |
| العشاء الرباني المقدس عند الوثنيين ٢٠٩٤                                                 |
| العشاء الربائي المقدس عند المسيحيين٤١٠                                                  |
| أضرار التوراة والإنجيل على المجتمع البشري                                               |
| إفتقاد العنصر الأخلاقي في العهد القديم المنصر الأخلاقي في العهد القديم                  |
| إلى الأحرار والمنصفين من النصارى في العالم ٤٣٧                                          |
| عقيدة المسلمين في المسيح والسيدة العُذراء                                               |
| عقيدة اليهود بالمسيح عقيدة اليهود بالمسيح                                               |
| نهاية المطاف                                                                            |
| المصادر والمراجع المصادر والمراجع                                                       |
| المحتويسات                                                                              |











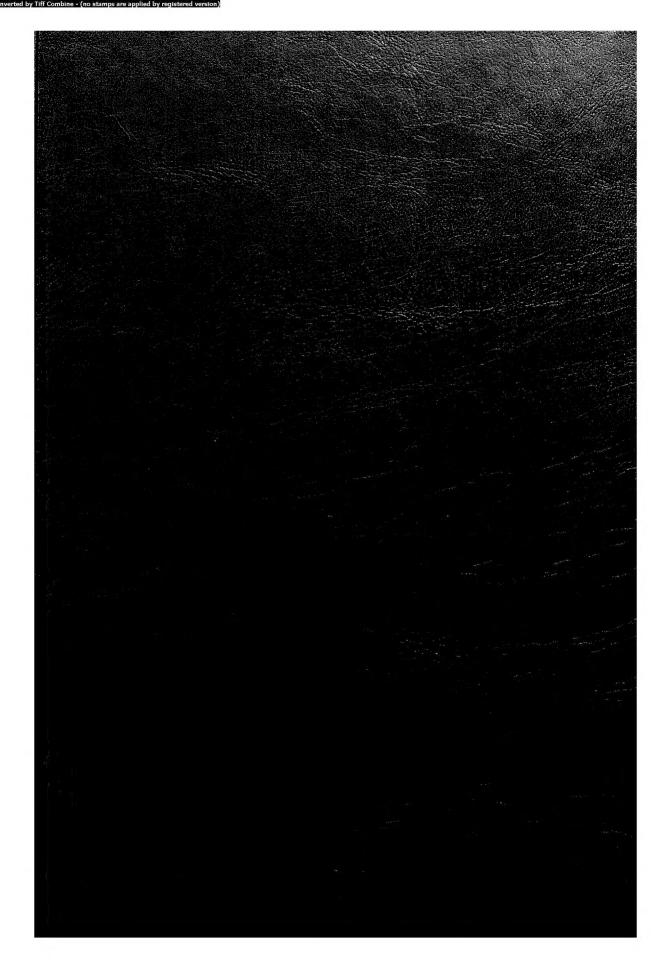